# اضْخُولُمُ الْبُنْ يَا الْبُرْقِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعِمِي الْمُؤْمِنِ الْ

تأليف الفقير إلى دحمة ربه وعفوه محم*الأمين بن محمت المحتار* الجلسكني الشنقيطي

طبع على نفقة المحسن صاحب المعالى الشبخ محمّد بنُ عَمَوضٌ بَنُ لاَ دِكَ رحمه الله وقفاً له على طلبة العلم

الجزءالسابع

#### حقوق الطبع محفوطة للمؤلف

الطبعةالثانية



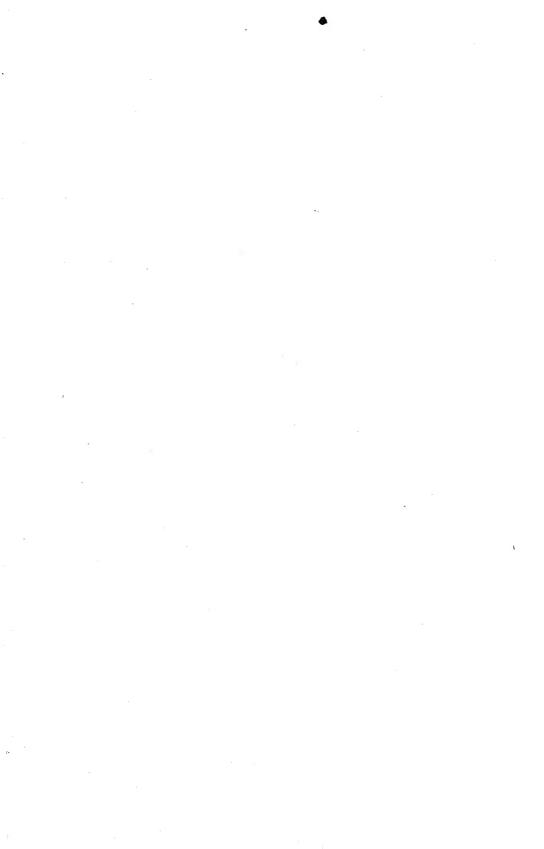

### بسينبا مندالرمن الرحيم

#### ﴿ صَ وَٱلْقُرْ آنِ ذَى ٱلذِّكْرِ ﴾

قرأه الجمهور : ص بالسكون منهم القراء السبعة ، والتحقيق أن ص من الحروف المقطعة فى أوائل السورة كص فى قوله تعالى (آلمص) ، وقوله تعالى : (كهيمص) .

وقد قدمنا النكلام مستوفىً على الحروف المقطعة فى أوائل السور فى أول سورة هود ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

وبذلك التحقيق المذكور ، تعلم أن قراءة من قرأ ص بكسر الدال غير منونة ، ومن قرأها بكسر الدال منونة ، ومن قرأها بتتح الدال ، ومن قرأها بضمها غير منونة ، كلها قراءات شاذة لايعول عليها .

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات، فإنها لايعول عليها أيضاً.

كا روى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال: إن صاد بكسر الدال فعل أمر من صادى يصادى مصاداة إذا عارض ، ومنه الصدى . وهو ما يعارض الصوت فى الأماكن الصلبة الخالية من الأجسام ، أى عارض بعملك القرآن وقابله به ، يعنى امتثل أوامره واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه .

وعن الحسن أيضاً: أن ص بمعنى حادث وهو قريب من الأول. وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن كعب، والحسن وابن أبى إسحاق وأبى السمال و ابن أبى عيلة ونصر بن عاصم .

والأظهر في هذه القراءة الشاذة ، أن كسر الدال سببه التخفيف لالتقاء الساكنين وهو حرف هجاء لافعل أمر من صادى.

وفى رواية عن ابن أ بى إسحاق، أنه قرأ (ص) بكسر الدال مع التنوين على أنه مجرور بحرف قسم محذوف، وهو كما ترى، فسقوطه ظاهر.

وكذلك قراءة من قرأ (ص) بفتح الدال من غير تنوين ، فهى قراءة شاذة والتفاسير المبنية إليها ساقطة .

كقول من قال : صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا به . وقول من قال : هو منصوب على الإغراء .

أى الزموا صاد، أى هذه السورة، وقول من قال معناه اتل، وقول من قال: إنه منصوب بنزع الخافض، الذى هو حرف القسم المحذوف.

وأقرب الأقوال على هذه القراءة الشاذة ، أن الدال فتحت تخفيفاً لالتقاء الساكنين ، واختير فيها الفتح إتباعا للصاد ، ولأن الفتح أخف الحركات ، وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عر ، وتروى عن محبوب عن أبى عمرو.

وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين، على أنه علم للسورة، وأنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هذه صاد وأنه منع من الصرف للعلمية والتأنيث لأن السورة مؤنثة لفظاً.

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصرى وابن السميقع وهرون الأعور. ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ:ق، و ن كذلك ، وكذلك من قرأها (ص) بضم الدال فإنه قرأ (قَ ): و (نَ ) بضم الفاء والنون والحاصل أن جميع هذه القراءات ، وجميع هذه التفاسيرالمبنية عليها ، كلها ساقطة ، لاممول علمها .

و إنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك .

ولاشك أن التحقيق هو ماقدمنا من أن (ص)من الحروف المقطعة فى أوائل السور، وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها هى قراءة الجمهور التي ذكرناها.

وقد قال بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى كالصبور والصمد.

وقال بعضهم معناه : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله ، إلى غير ذلك من الأقوال .

وقد ذكرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفّى فى أول سورة هود .

وقوله تعالى فى هذه الآية الحريمة: ( والقرآن ذى الذكر) ، قد قدمنا أن أصل القرآن مصدر، زيد فيه الألف والنون. كما زيدتا فى الطغيان، والرجحان، والكفران، والخسران، وأن هذا المصدر أريد به الوصف.

وأكثر أهل العلم ، يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر هو اسم المفعول .

وعليه فالقرآن بمعنى المقروء من قول العرب: قرأت الشيء إذا أظهرته وأبرزته، ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته وأبرزته من بطنها، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

تریك إذا دخلت علی خلاء وقد أمنت عیون الكاشحینا ذراعی عیطل أدماء بكر هجان الاون لم تقرأ جنین

على إحدى الروايتين في البيت .

ومعنى القرآن على هذا المقروء الذى يظهره القارى، ، ويبرزه من فيه ، بعباراته الواضحة .

وقال بعض أهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدر ، هو اسم الفاعل . وعليه فالقرآن بمعنى جمعت . وهو اسم فاعل قرأت ، بمعنى جمعت . ومنه قول العرب: قرأت الماء في الحوض أى جمعته فيه .

وعلى هذا فالقرآن بمعنى القارىء أى الجامع لأن الله جمع فيه جميع مافى الكتب المنزلة .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( ذى الذكر ) فيهوجهان من التفسير معروفان عند العلماء .

أحدها: أن الذكر بمعنى الشرف، والمرب تقول فلان مذكور يعنون له ذكر أى شرف.

ومنه قرله تعالى: ( و إنه لذكر لك ولقومك ) أى شرف لكم على أحد القولين .

الوجه الثانى: أن الذكر اسم مصدر بمهنى التذكير، لأن القرآن العظيم فيه التذكير والمواعظ، وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير.

#### تنبيـــه

اعلم أن العلماء اختلفوا فى تعيين الشىء الذى أقسم الله عليه فى قوله تعالى: ( والقرآن ذى الذكر ) ، فقال بعضهم : إن المقسم عليه مذكور ، والذين قالوا إنه مذكور ، اختافوا فى تعيينه وأقو الهم فى ذلك كامها ظاهرة السقوط.

فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار)

ومنهم من قال هو قوله : ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) .

ومنهم من قال هو قوله تعالى: ( إن كل إلاكذب الرسل فحق عقاب ) كقوله ( تالله إن كنا لفي ضلال مبين ) . وقوله : ( والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ) .

ومنهم من قال هو قوله: (كم أهلكنا من قبلهم)، ومن قال هذا قال: إن الأصل لكم أهلكنا ولما طال الكلام، حذفت لام القسم، فقال: كم أهلكنا بدون لام.

قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: ( والشمس وضحاها ) لما طال الكلام بين القسم والمقسم عليه ، الذى هو قد أفلح من زكاها ، حذفت منه لام القسم .

ومنهم من قال: إن القسم عليه هو قوله: ص قالوا معنى ص صدق رسول الله والقرآن ذى الذكر. وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدقه صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من قال المعنى : هـذه ص أى السورة التى أعجزت العرب ، ( والقرآن ذى الذكر )، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخني ستوطها .

وقال بعض العلماء إن المقسم عليه محذوف ، واختلفوا في تقديره ، فقال الزمخشرى في الكشاف، التقدير (والقرآن ذي الذكر). إنه لمعجز ، وقدره ابن عليه وغيره فقال : (والقرآن ذي الذكر) ما الأمركما يقوله الكفار ، إلى غير ذلك من الأقوال .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذى يظهر صوابه بدليل استقراء القرآن: أن جواب القسم محذوف وأن تقديره (والقرآن ذى الذكر) ما الأمركما يقوله الكفار، وأن قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة. الأول: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقاً وأن الأمر ليس كما يقول الكفار في قوله تعالى عنهم: ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا).

والثانى: أن الإله المعبود جل وعلا واحد، وأن الأمر ليس كما يةوله الكفار فى قوله تعالى عنهم: ( أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشى عجاب).

والثالث: أن الله جل وعلا يبعث من يموت ، وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم ( وأقسموا بالله جهد أيما نهم لا يبعث الله من يموت). وقوله: ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) وقوله تعالى: ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ).

أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو توله تعالى: ( بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ) ، لأن الإضراب بتوله بل ، دليل واضح على المقسم عليه المحذوف . أى ما الأمركما يقوله الذين كفروا ، بل الذين كفروا فى عزة ، أى فى حية وأنفة واستكبار عن الحق ، وشقاق ، أى محالفة ومعاندة.

وأما دلالة استقراء القرآن على أن المنفى المحذوف شامل للأمور الثلاثة المذكورة ، فلدلالة آيات كثيرة: أما صحة زسالة الرسول صلى الله عليهوسلم ، وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له فقد أشار لهما هنا .

أماكون الرسول مرسلاحقاً ففى قوله تعالى هنا: (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هـذا ساحركذاب) يعنى أى لا وجه للعجب المذكور. لأن يجيء المنذر الكائن منهم.

لا شك في أنه بإرسال من الله حقًا .

وقولهم (هذا ساحر كذاب) إنماذ كره تعالى إنكاراً عليهم وتكذيباً لهم

فعرف بذلك أن فى ضمن المعنى والقرآن ذى الذكر إنك مرسل حقاً ولوعجبوا من مجيئك منذراً لهم ، وزعموا أنك ساحر كذاب ، أى فهم الذين عجبوا من الحق الذى لا شك فيه ، وزعموا أن خاتم الرسل ، وأكرمهم على الله ، ساحر كذاب .

وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك له، ففى قوله هنا: (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنهذا لشيء عجاب) ، لأن الهمزة فى قوله: أجعل للانكار المشتمل على معنى النفى ، فهى تدل على نفى سبب تعجبهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإله المعبود واحد.

وهذان الأمران قد دلت آیات أخر من القرآن العظیم ، علی أن الله أقسم علی تکذیبهم فیها و إثباتها بالقسم صریحاً کقوله تعالی مقسما علی أن الرسول مرسل حقاً (یس والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلین) فهی توضح معنی ص والقرآن ذی الذكر إنك لمن المرسلین .

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة في آيات كثيرة كقوله تعالى (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإئك لمن المرسلين) ، وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له ، فقد أقسم تعالى عليه في غير هذا الموضع ، كتوله تعالى (والصافات صفا فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً إن إله كم لواحد) و نحو ذلك من الآيات. فدل ذلك على أن المعنى تضمن ما ذكر أى والقرآن ذى الذكر ، إن إله كم لواحد كما أشار إليه بقوله (أجعل الآلهة) الآية .

وأماكون البعث حقاً ، فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاً ، في آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى ( قل بلى وربى لتبعثن ) · وقوله تعالى : (قل بلى وربى لتأتينكم ) أى الساعة . وقوله : ( قل إى وربى إنه لحق ) .

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورةوحذف المقسم عليه الذى هو الاثناز

المذكوران ، وهي كون الرسول مرسلا ، والبعث حمّا ، وأشار إلى ذلك إشارة واضحة ، وذلك في قول تعالى (ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) فا تضح بذلك أن المهني ق والقرآن المجيد ، إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من محيثه لكم منذراً رسول منذر لكم من الله حمّا ، و إن البعث الذي أنكر تموه واستبعد تموه غاية الإنكار ، والاستبعاد ، في قوله تعالى عنكم (أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) أي ذلك الرجع الذي هو البعث .

رجع بعيد فى زعمكم واقع لا محالة وإنه حق لاشك فيه ، كما أشار لهف قوله تمالى : (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) إذ المعنى أن ما أكاته الأرض ، من لحومهم ، ومزقته من أجسامهم ، وعظامهم، يعلمه جل وعلا ، لا يخفى عليه منه شىء فهو قادر على رده كماكان .

وإحياء تلك الأجساد البالية ، والشعور المتمزقة ، والعظام النخرة كما قدمنا موضعاً بالآيات القرآنية ، في سورة يس في الكلام على قوله تعالى ( ونفخف الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) وكونه صلى الله عليه وسلمرسل من الله حقاً ، يستلزم استلزاما لا شك فيه ، أن القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الأولين .

ولذلك أقسم تعالى ، فى مواضع كثيرة ، على أن القرآن أيضاً منزل من الله كةوله تعالى فى أول سورة الدخان (حَم والسكتاب المبين إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) الآية ، وقوله تعالى فى أول سورة الزخرف (حَم والسكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلىم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم).

قوله تمالى : ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ قد قدمنا الكلام قريباً على الإضراب ببل في هذه الآية .

وقوله تعالى هنافى عزة أى فى حمية واستكبار عند قبول الحق ، وقد بين جر وعلا فى سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة المذكورة بالإثم للكفار أمرهم بتقوى الله ، وبين أن تلك العزة التى هى الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم ، وذلك فى قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) .

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب، القاهر، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن أصل العزة فى لغة العرب الغلبة والقهر، ومنه قوله تعالى (ولله العزة ولرسوله والمؤمنين) الآية ، والعرب يقولون: من عزيز، يعنون من غلب استلب، ومنه قول الخنساء:

كأن لم يكونوا حمى يحتشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: وعزنى فى الخطاب أى غلبنى وقهرنى فى الخصومة .

والدليل من القرآن على أن العزة التى أثبتها الله للكفار فى قوله: ( بل الذين كفروا فى عزة ) الآية . وقوله: (أخذته العزة بالإثم) الآية ، ليست هى العزة التى يراد بها القهر والغلبة بالفعل ، أن الله خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين ، وذلك فى قوله تعالى : (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) .

ولذلك فسرها علماء التفسير ، بأنها هي الحمية والاستكبار ، عن قبول الحق.

والشقاق : هي المحالة ، والمعاندة كما قال تعالى ( وإن تولوا فإنما هم في شقاق ) الآية . قال بعض العلماء : وأصله من الشق الذي هو الجانب، لأن المحالف

المعاند ، يكون في الشق أيفي الجانب الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند .

وقال بعض أهل العلم : أصل الشقاق من المشقة لأن المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند .

وقال بعضهم : أصل الشقاق من شق العصا وهو الخلاف والتفرق .

قوله تمالى: ﴿ كُمْ أَهْلَـكُناً مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾.

كم هناهى الخبرية، ومعناها الإخبار عن عدد كثير ، وهى ف محل نصب ، على أنها مفعول به لأهلكنا وصيفة الجع فى أهلكنا للتعظيم ، و ه ن ق قوله : من قرن ، مميزة لكم ، والقرن يطلق على الأمة و على بعض من الزمن ، أشهر الأقوال فيه أنه مائة سنة ، و المعنى أهلكنا كثيراً من الأمم السالفة من أجل الكفر ، و تكذيب الرسل فعليكم أن تحذروا ، يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه و سلم الكنر بما جاء به لئلا نهلككم بسبب ذلك كا أهلكنا به القرون الكثيرة الماضية .

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى: أنه أهلك كثيراً من القرون الماضية ، يهددكفار ، كمة بذلك . الثانية : أنهم نادوا أى عند معاينة أوائل الهلاك .

الثالثة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت نداء، أي فهو وقت لا ملجأ فيه ، ولا مفر من الهلاك بعد معاينته.

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هـ ا موضعة في آيات كثيرة من كتابه .

أما المسألة الأولى وهي كونهأهلك كثيراً من الأمم ،فقد ذكر هافي آيات كثيرة ،كةوله تمالى : ( وكم أهلـكنا من القرون من بعد نوح ) وقوله تمالى : ( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ) الآية. وقوله تعالى ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لايعلمهم إلا الله ) الآية . والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر بالله وتكذيب رسله كقوله في هذه الآية الأخيرة مبيناً سبب إهلاك تلك الأمم التي صرح بأنها (لايعلمها إلا الله) (جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لني شك مماتدعوننا إليهمريب).

وقد قدمنا فى الكلام على هذه الآية من سورة إبراهيم ، أقوال أهل العلم فى قوله تعالى : (فردوا أيديهم فى أفواههم)، وبينا دلالة القرآن على بعضها ، وكقوله تعالى (وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكانعاقبة أمرها خسرا) وقوله تعالى : (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجملناهم للناس آية ) إلى قوله : (وعاداً وثموداً وأصحاب الرسوقرونايين ذلك كثيراً وكلا ضربنا الأمثال وكلا تبرنا تتنبراً ) وقوله تعالى : (إن كل إلا كذب الرسل فق وعيد) والآيات بمثل فق عتاب) . وقوله تعالى (كل كذب الرسل فق وعيد) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة ، وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل مانزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه صلى الله عليه وسلم .

ذكر تعالى ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى: (أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها) لأن قوله تعالى: (وللكافرين أمثالها) تهديد عظيم بذلك • وقوله تعالى: (فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ، منضود مسومة عند ربك ، وماهى من الظالمين ببعيد) فقوله: وماهى من الظالمين ببعيد فيه تهديد عظيم لمن يعمل عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم ، وفواحشهم المعروفة ، وقد وبخ تعالى من لم يعتبر بهم ، ولم يحذر أن ينزل به مثل ما نزل بهم ، كقوله فى قوم لوط: (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون) وقوله تعالى: (ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا). وقوله فيهم (ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون). وقوله فيهم : (وإنها لبسبيل مقيم) . وقوله فيهم وفى قوم شعيب (وإنهما لبإمام مبين) والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وأما المسألة الثانية: وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء.

أحدها: نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين، وذلك في قوله تعالى: (وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوابأسنا إذا هم منها يركضون) إلى قوله (قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين) وقوله تعالى: (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين).

الثانى: من نوعى النداء المذكور نداؤهم بالإيمان بالله مستغيثين من ذلك المذاب الذى أحسوا أوائله ، كقوله تعالى : ( فما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون) وهذا النوع الأخيرهو الأنسب والأليق بالمقام ، لدلالة قوله : ( ولات حين مناص ) عليه .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( ولات حين مناص ) الذى هو المسألة الثالثة ، ممناه : ليس الحين الذى نادوا فيه ، وهو وقت معاينة العذاب ، حين مناص ، أى ليس حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذى عاينوه .

فقولة: ولات هي لا النافية زيدت بعدها تاء البّأنيث اللفظية كم زيدت في ثم ، فقيل فيها ثمت ، وفي رب ، فقيل فيها ربت .

وأشهر أقوال النحويين فيها ، أنها تعمل عمل ليس وأنها لاتعمل إلا في الحين خاصة، أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة ، كالساعة والأوان ، وأنها لابد أن يحذف اسمها أو خبرها والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب، وربما عكس ، وهذا قول سيبويه وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله : في النكرات أعملت كليس « لا » وقد تلى «لات» و «إن» ذا العملا وما للات في سوى حين عمل وحذف ذى الرفع فشا والعكس قل

والمناص مفعل من النوص ، والعرب تقول : ناصه ينوصه إذا فاته وعجز عن إدراكه ، ويطلق المناص على التأخر لأن من تأخر ومال إلى ملجأ ينقذه مماكان بخافه فقد وجد المناص .

والمناص والملجأ والمفر والموئل معناها واحد، والعرب تقول: استناص والمال المناص، أى السلامة والمغر مما يخافه، ومنه قول حارثة بن بدر: وي مناه في المناه في السلامة والمغر الجراء وإذا قصرت عنانه أن المناه في المناه في السحل المعر الجراء وإذا قصرت عنانه أن الملاق النوص على الفوت والتقدم، وإطلاقه على التأخر والرفان كرده أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم، وإطلاقه على التأخر والروفان كلاها راجم إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر ميمي معناه والروفان كلاها راجم إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر ميمي معناه المنابق على حربياته عان يلكون صاحبة في ترب وضيق، فيعمل عملا عملا ميكون المنابق على حربياته عان يلكون صاحبة في ترب وضيق، فيعمل عملا عملا عملا به خلاصه و مجاته من ذلك.

فتارة يكون ذلك العمل بالجرى والإسراع أمام من يريده بالسو، وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك .

والعرب تطلق النوص على التأخر . والبوص بالباء الموحدة التحتية على التقدم ، ومنه قول امرىء القيس :

أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوس فتقصر عنها خلوة وتبوص وأصوب الأقوال فى لات أن التاء منفصلة عن حين وأنها تعمل عمل ليس خلافا لمن قال: إن التاء متصلة بحين وأنه رآما فى الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه متصلة بها .

وعلى قول الجمهور منهم القراء السبعة ، أن التاء ليست موصولة بحين ، فالوقف على لات بالتاء عند جميمهم ، إلا الكسائى فإنه يقف عليها بالهاء .

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاها شاذة لا تجوز القراءة بها ، وكذلك قراءة كسر النون من حين ، فهى اذة لا تجوز ، مع أن تخريج المعنى عليها مشكل .

وتعسفله الزمخشرى وجهاً لايخفى سقوطه ، ورده عليه أبو حيان فى البحر الحميط، واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر أن حين مجرورة بمن محذوفة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ( فنادوا ) أصل النداء : رفع الصوت، مرابط المولية المرابط الم

آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) الآية .وقوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا ياويلنا إناكنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك فى يوم الهيامة فى آيات من كتابه كقوله تعالى : (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير). وقوله تعالى : (فإذا برق البصر وخسف المقمر، وجمع الشمس والمقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لاوزر) والوذر: اللجأ، ومنه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه:

والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر وكقوله تعالى : ( بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ) والموئل اسم مكان من وأل يثل إذا وجد ملجأ يعتصم به ، ومنه قول الأعشى ميمون ابن قيس:

وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر منى ثم مايئل أى ثم ماينجو.

أَ يَشْعُو الْمُنْ الْمُ اللّهُ اللّ

وقال تمالى فى إنكاره عليهم فى أول سورة يونس ( المرتلك آيات الكتاب الحكيم . أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلى رجل منهم ، أن أنذر الناس) وذكر مثل عجبهم المذكور فى سورة الأعراف عن قوم نوح وقوم هود ، فقال عن نوح مخاطبًا لقومه ( أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون ) .

وقال عن هود مخاطباً لعاد: (أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) الآية ، وبين أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم. وأنه لوأراد أن يرسل إليهم أحداً لأرسل إليهم ملكا لأنه ليس بشراً مثلهم وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يمشى في الأسواق.

والآيات في ذلك كثيرة كقوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) وقوله تعالى: (وقال الملأ من أنومن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) وقوله تعالى: (وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ماهذا إلا بشر مثلكم يأكل فل تأمون فئه ويفلحين الما في المنا المنطق بشراً مثلكم يأكل فل تأمون فئه ويفلحين الما في المنا الرسول يأكل مثل كا منه في الحياة الدنيا ما لهذا الرسول يأكل مثل كا منه في المنا المسول يأكل منه كا منه في المنا المنه في المنا واحداً فينه إلى إلى المنا واحداً فينه المنا واحداً فينه المنا واحداً فينه المنا واحداً فينه إلى إذا في ضلال وسعر) وقوله تعالى: ( قالوا المنا واحداً فينه إلى إلى المنا واحداً فينه وقوله تعالى: ( وقالوا لولا المنا واحداً فينه واله والمن المنا واحداً فينه وله تعالى: ( وقالوا لولا المنا عليه ماك المنا واحداً فينه وله تعالى: ( وقالوا لولا المن على المنا واحداً فينه وقوله تعالى: ( وقالوا لولا المنا عليه ماك المنا واحداً فينه وقوله تعالى: ( وقالوا لولا المنا عليه ماك المنا والمنا وقوله تعالى: ( وقالوا لولا المنا والمنا والمنا والمنا والمنا وقوله تعالى: ( وقالوا لولا المنا والمنا و

ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لاينظرون ، ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مايلبسون) وقوله تعالى : (فإن أعرضوا فقل أنذرت كم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لوشاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون) . وقوله تعالى : (فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماهذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولوشاء الله لأنزل ملائكة ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين) . وقوله تعالى : (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ماتأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين) . وقوله تعالى : (وقالو الولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً) . وقوله تعالى : (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا . لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً . يوم يرون الملائكة ألله بشرى يومئذ للمجرمين) الآية . وقوله تعالى عن فرعوز، مع موسى : (فلولا القي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين) .

وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من البشر في آيات من كتابه.

كقوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) وقوله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) وقوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى) وقوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون وما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام وماكانوا خالدين) وقوله تعالى: (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) أى بالرسالة والوحى ولوكان بشراً مثلكم إلى غير ذلك من الآيات.

## قوله تعالى: ﴿ وَأَنظَلَقَ ٱلْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ۚ وَأَسْبِرُوا عَلَى آلِهَا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ۚ وَأَسْبِرُوا عَلَى آلِهَا لَهُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ۚ وَأُسْبِرُوا عَلَى آلِهَا لَهُ مِنْهُمْ أَنِ

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : ( إن كاد ليضلنا من آلمتنا لولا أن صبر نا عليها ) .

#### قوله تمالى: ﴿ أَأْ نُولَ عَلَيْهِ اللَّهِ كُرُ مِنْ كَيْنَيَا ﴾ الآية

ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة أن كفار مكة ، أنكروا أن الله خص نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه وحده ، ولم ينزله على أحد آخر منهم ، ومادلت عليه هذه الآية السكريمة ، جاء في آيات أخر ، مع الرد على السكفار في إنكارهم خصوصه صلى الله عليه وسلم بالوحى ، كقوله تعالى عنهم : ( وقالو الولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) يعنون بالقريتين مكة والطائف ، وبالرجلين من القريتين الوليد بن المفيرة في مكة ، وعروة بن مسعود في الطائف زاعمين أنهما أحق بالنبوة منه .

وقد رد جل وعلا ذلك عليهم فى قوله تعالى : (أهم يقسمون رحمة ربك) لأن الهمزة فى قوله : أهم يتسمون ، للإنكار المشتمل على معنى النفى ، وكتوله تعالى : (وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ) .

وقد رد الله تعالى ذلك عليهم فى قوله: ( الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صفار عند الله وعداب شديد بما كانوا يمكرون) وأشار إلى رد ذلك عليهم فى آية ص هذه فى توله: ( بل هم فى شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرضوما بينهما ) الآية . لأنه لا يجعل الرسالة حيث يشاء، ويخص بها من يشاء، إلا من عنده خزائن الرحمة . وله ملك السموات والأرض .

وقوله تعالى : (أأنزل عليه الذكر من بيننا) قد بين فى موضع آخر أن ثمود قالوا مثله لنبى الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وذلك فى قوله تعالى عنهم : (أألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر) وقد رد الله تعالى عليهم ذلك فى قوله : (سيعلمون غداً من الكذاب الأثمر).

قوله تمالى ﴿ أَمْ لَهُمَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَّرْضِ وَمَا بِينَهُمَا ﴾ الآية.

قد قدمنا بعض الـكلام عليه فى سورة الحجر فى الـكلام علىقوله تعالى: ( وحفظناها من كل شيطان رجيم ).

نوله تعالى ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَونُ ذُوالأَوْتَادِ \* وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُو لَئْكِ الأَحْزَابُ \* إِنْ كُلُّ إِلاَّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقابٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى : ( و إن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) الآية وفى غيرذلك من المواضع.

قوله تمالى: ﴿ وَمَالُوا رَبَّنَا مَحِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى: (ماعندى ماتستعجلون به) . وفى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى: (أثم إذا ماوقع آمنتم به) الآية . وفى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى: (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) الآية . وفى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى: (ويستعجلونك بالعذاب) الآية .

وقد قدمنا أن القط ، النصيب من الشيء ، أى عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به .

وأن أصل القط كتاب الجائزة لأن الملك يكتب فيه النصيب الذي يعطيه لذلك الإنسان ، وجمعه قعاوط ، ومنه قول الأعشى :

ولا الملك النمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق وقوله: ويأفق أى يفضل بعضهم على بعض فى العطاء المكتوب فى القطوط .

قوله تمالى : ﴿ إِنَّا سَخَّرُ نَا الْجِبَالَ مَمَهُ - إِلَىٰ قَولُه - أَوَّابُ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، في سورة الأنبياء ، في الكلام على قوله تعالى: ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) الآية .

قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابَ فَقَفَرُ نَا لَهُ ذَلِكَ ﴾ الآية .

قد قدمنا الكلام على مثل هذه الآية ، من الآيات القرآنية التي يفهم منها صدور بعض الشيء ، من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في سورة طه ، في الكلام على قوله تعالى : ( وعصى آدم ربه ففوى ) .

وأعلم أن مايذكره كثير من المفسرين فى تفسير هذه الآية الكريمة ، مما لايليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، كله راجع إلى الإسرائيليات ، فلا ثقة به ، ولا معوّل عليه ، وماجاء منه مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء .

قوله تمالى. ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَمَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَأَحْـكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ لِلْهَوَى فَيُضِلَّكَ مَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ الآية.

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (إنا جعلناك خليفة في الأرض)، قد بينا الحكم الذي دل عليه ، في سورة البقرة ، في الكلام على قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة ) الآية . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قد أمر نبيه داود فيه ، بالحكم بين الناس بالحق ونهاه فيه عن اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى ، علة للضلال عن سبيل الله ، لأن الفاء في قوله فيضلك عن سبيل الله تدل على العلية .

وقد تقرر فى الأصول، فى مسلك الإيماء والتنبيه، أن الفاء من حروف التعليل كقوله: سهى فسجد، وسرق فقطعت يده، أو لعلة السهو فى الأول، ولعلة السرقة فى الثانى، وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى، فأضله ربنا عن سبيل الله، فى قوله تعالى بعده يليه: (إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب).

ومعلوم أن نبى الله داود، لا يحكم بغير الحق، ولا يتبع الهوى ، فيضله عن سبيل الله ، ولكن الله تعالى ، يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وينهاهم، ليشرع لأممهم .

ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ، بمثل ما أمر به داود ، ونهاه أيضاً عن مثل ذلك ، في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) . وقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وكقوله تعالى : ( ولا تنام

الكافرين والمنافقين) وقوله تعالى : ( ولا تبلع منهم آثمًا أو كفورا ) وقوله تعالى : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) الآية .

وقد قدمنا الـكملام على هذا ، في سورة بني إسرائيل ، في الـكملام على قوله تعالى : ( لا تجمل مع الله إلها آخر فتقمد مذموماً مخذولا ) .

وبينا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقيناً قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلاإياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لهما أف ولا تنهرها) الآية، ومن المعلوم أن أباه صلى الله عليه وسلم توفى قبل ولادته، وأن أمه ماتت وهو صغير، ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى: (إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها) ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدها، ولا كلاها لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان.

فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له فى قوله ( ولا تقل لها أفولا تنهرها وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) الآية : إنما يراد به التشريع على لسانه لأمته ، ولا يراد به هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب . إياك أعنى واسمعى ياجارة ، وذكرنا فى ذلك رجز سهل بن مالك الفرارى الذى خاطب به امرأة ، وهو يقصد أخرى وهى أخت حارثة بن لأم اليائى وهو قوله :

يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين فى فتى فزاره أصبح يهوى حرة معالماره إياك أعنى واسمعى ياجاره وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة ، وقول بمض أهل العلم إن الخطاب فى قوله : (إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها) الآية ،

هو الخطاب بصيغة المفرد، الذي يراد به عموم كل من يصح خطابه . كقول طرفة بن العبد في معلقته :

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

أى ستبدى لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك ، وعلى هذا فلا دليل فى الآية ، غير صحيح ، وفى سياق الآيات قرينة قرآنية واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم وعليه فالاستدلال بالآية ، استدلال قرآنى صحيح ، والقرينة القرآنية المذكورة ، هى أنه تعالى قال فى تلك الأوامر والنواهى التى خاطب بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، التى أولها (وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر) الآية . ما هو صريح ، فى أن المخاطب بذلك دو النبى صلى الله عليه وسلم ، لا عوم كل من يصح منه الخطاب ، وذلك فى قوله تعالى : (ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فى جهنم ملوماً مدحورا).

قوله تمالى: ﴿ وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا تَبِيْنَهُمَا بَاطِلاً ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى آخر سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى : (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وفى آخر سورة قد أفلح المؤمنون . فى الكلام على قوله : (أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثاً) الآية. قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ ظُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَنَ النَّار ﴾ :

الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي، ذلك أي خلقنا السماوات والأرض باطلا هو ظن الذين كفروا بنا، والنفي في قوله

ما خلقنا ، منصب على الحال لا على عامامها الذى هو خلقنا ، لأن المنفى بأداة النفى التى هى ما : ليس خلقه للسماوات والأرض ، بل هو ثابت ، وإنما المنفى بها ، هو كونه باطلا ، فهى حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة ، لأن النفى منصب عليها هى خاصة ، والكلام لا يصح دونها . والكلام في هذا معلوم في محله ، ونفى كون خلقه تعالى للسماوات والأرض باطلا نزء عنه نفسه و نزهه عنه عباده الصالحون ، لأنه لا يليق بكماله وجلاله تعالى .

أما تنزيهه نفسه عنه ففي قوله تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجمون).

ثم نزه نفسه ، عن كونه خلقهم عبثا ، بقوله تعالى : ( فتعالى الله اللك الحق لا إله إلاهو رب العرش الكريم ) أى تعالى وتقدس وتنزه عن كونه خلقهم عبثا .

وأماتنزيه عباده الصالحين له عن ذلك ، ففي قوله تعالى : ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) ، فقوله تعالى عنهم سبحانك أي تنزيها لك ، عن أن تكون خلقت السماوات والأرض باطلا . فقولهم سبحانك تنزيه له ، كما نزه نفسه عن ذلك بتوله تعالى: (فتعالى الله الحق ) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية: ( فويل للذين كفروا من النار ) يدل على أن من ظن بالله مالا يليق به جل وعلا ، فله النار .

وقد بين تعالى فى موضع آخر أن من ظن بالله ما لا يليق به أرداه وجعله من الخاسرين ، وجعل النار مثواه. وذلك فى قوله تعالى : ( بل ظنتم أن الله

لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) الآية .

وقولنا فى أول هذا البحث الإشارة فى قوله ذلك راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعى قد قدمنا إيضاحه فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ) ، وبينا هناك أن الفعل نوعان ، أحدهما الفعل الحقيقى ، والثانى الفعل الصناعى ، أما الفعل الحقيقى ، فهو الحدث المتجدد المعروف عند النحويين بالمصدر.

وأما الفعل الصناعي ، فهو المعروف في صناعة علم النحو بالفعل الماضي ، والفعل الماضي ، والفعل الأمر على القول بأنه مستقل عن المضارع .

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين ، عن مصدر ورمن ، كما أشار له في الخلاصة بقوله :

الصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن

وعند جماعات من البلاغيين، أنه ينحل عن مصدر، وزمن ونسبة، ومؤلك ثمانات للمانية المستعارة التبعية، ومؤلك ثمانات للمانية المستعارة التبعية، ومؤلك ثمانات للمانية المستعارة التبعية، ومؤلك ثمانات للمانية المستعارة والضمير إلى كل من المصدر والرمن الكامنين الصناعي فيصح رجوع الإشارة والضمير إلى كل من المصدر والرمن الكامنين ومانات للمانية المستعلق المست

وما بينهما باطلا ذلك ) أى خلق السهاوات المذكور الكامن فى مفهوم خلقنا ظن الذين كفروا.

ومثال رجوع الإشارة إلى الرمن الكامن فى مفهوم الفعل الصناعى ، قوله تمالى : (ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد) أى ذلك الزمن الكامن فى الفعل دو يوم الوعيد .

ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله تعالى : (اعدلوا مو أقرب للتقوى) فتوله : هو ، أى العدل الكامن في مفهوم اعدلوا ، كما تقدم إيضاحه.

قوله تعالى ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَعَمِـلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾

أم فى قوله: أم نجمل الذين، وقوله، أم نجمل المتةين، كلتاها، منة عامة وأم المنقطمة، فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب:

الأول: أنها بمعنى همزة استفهام الإنكار .

الثانى: أنها بمعنى بل الإضرابية .

وجنال على و المحارب بها على المناع والضير إلى كل من المصنوفة المناع والنعل المناع فيصح رجوع الإشارة والضير إلى كل من المصنوفة المناع فيصح رجوع الإشارة والضير إلى كل من المصنوفة المناع وعليه فالإضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي ووجه الإشراب بها هنا انتقالي لا إبطالي ووجه الإشارة المناع المناع المناع في المناع والمناع المناع والمناع المناع المناع المناع المناع والمناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع والمناع المناع المناع والمناع المناع والمناع المناع والمناع المناع والمناع و

أن نجعام كالذين آمنوا وعلوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساءما يحكمون). قوله تعالى : ﴿كِتَابِ ۚ أَنْ لِنَاهُ ۚ إِلَيْهُ ۚ مُبَارَكُ لِيَدَّ بُرُوا آياتِهِ وَلَيْنَذَكُرُّ أُولُواْ الْأَلْبَابِ﴾.

قوله تعالى: كتاب خبر مبتدأ محذوف أى هذا كتاب ، وقد ذكر جل وعلا ، في هذه الآية الكريمة ، أنه أنزل هذا الكتاب ، معظماً نفسه جل وعلا ، بصيغة الجمع ، وأنه كتاب مبارك وأن من حكم إنزاله ، أن يتدبر الناس آياته ، أى يتفهدوها ويتمقلوها ويمعنوا النظر فيها ، حتى يفهدوا مافيها من أنواع الهدى ، وأن يتذكر أولوا الألباب ، أى يتعظ أصحاب العقول السليمة ، من شوائب الاختلال .

وكل ما ذكره فى هذه الآية الكريمة جاء واضحا فى آيات أخر .
أما كونه حل وعلا، هو الذى أنزل هذا القرآن ، فقد ذكره فى آيات كثيرة كقوله تعالى: (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وقوله تعالى: (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) وقوله تعالى: ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

فى الدنيا والآخرة ، وأن يعم جميع إخواننا المسلمين ، الذين يأتمرون بأوامره بالبركات والخيرات ، فى الدنيا والآخرة ، إنه قريب مجيب .

وأما كون تدبر آياته ، من حكم إنزاله : فقد أشار إليه في بعض الآيات، بالتحضيض على تدبره ، وتوبيخ من لم يتدبره ، كقوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على القلوب أقفالها). وقوله تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا) وقوله تعالى : (أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين).

وأما كون تذكر أولى الألباب، من حكم إنزاله، فقد ذكر ه في غير هذا للوضع، مقترناً ببعض الحكم الأخرى ، التي لم تذكر في آية ص هذه كقوله تعالى فى سورة إبراهيم ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليملموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ) فقد بين في هذه الآية الكريمة ،أن تذكر أولى الألباب، من حكم إنزاله مبيناً منها حكمتين أخريين، من حكم إنزاله، وهما إنذار الناس به ، وتحقيق معنى لا إله إلا الله ، وكون إنذار الناس وتذكر أولى الألباب ، من حكم إنزاله ، ذكره في قوله تعالى : (المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) لأن اللام في قوله لتنذر ، متعلقة بقوله : أنزل، والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير، وأما كون هذا الدينا بالمأل لمعالمة ومرأ فخ المات كي فيناب وفاله ما مع وذ كر كالحركمة للإندير في الآلي المعالم المراجع المان ( تبارك الذعه نول الفرقان تناليقا (المنعذلل ولحيان الله ملك علية المانية على التينا لله المناهد التي المناهد الله المناهد المناع لأنذركم به ومن بلغ) . وقوله تعالى : ﴿ يَغْرَيْلُ الْعَرْبِيلُ الرِّنْحَيْنِ لِمُنْذَنِّ لَوْجَالِمُا أَيْفُورَ . قديمًا ( أيم نالا نهم بغنيا ): مللعة عليقي . قديمًا ( هم أمارًا و توجو الله القريب المجارك ، أنَّ يريان في المانية والمن على و الناب المحمد المنابع و الماني في المنابع المنابع

كقوله تعالى: ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتتمين وتنذر به قوماً لداً ) . وقوله تعالى: ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ) الآية .

وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين صلى الله عليه وسلم للناس ما أنزل إليهم ولأجل أن يتفكروا ، وذلك قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) .

وقد قدمنا مراراً كون لعل من حروف التعليل، وذكر حكمة التبيين المذكورة معحكمة المدى والرحمة، فى قوله تعالى : (وماأنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون).

وبین أن من حكم إنزاله ، تثبیت المؤمنین والهدی والبشری للمسلمین فی قوله تمالی : (قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدی و بشری للمسلمین ) .

وبين أن من حكم إنزاله ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يحكم بين الناس بما أراه الله ، وذلك في قوله تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) الآية .

والظاهر أن معنى قوله: ( بما أراك الله ) أى بما علمك من العلوم فى هذا القرآن العظيم، بدليل قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان . ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ) الآية . وقوله تعالى : ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الفافلين ) .

• وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله إخراج الناس من الظلمات إلى النور ( ٣ ــ أضواء البيان ج ٧ ) وذلك فى قوله تمالى : ( الرّكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناسمن الظلمات إلى النور بإذن ربهم ) الآية .

وبيَّن أن من حِكَم إنزاله التذكرة ان يخشى فى قوله تعالى: (طهما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة ان يخشى) أى ما أنزلناه إلا تذكرة الن يخشى.

وهذا انقصر على التذكرة إضافى ، وكذلك القصر فى قوله تعالى الذى ذكرناه قبل هذا (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه) الآية ، بدليل الحِكم الأخرى التى ذكرناها .

وبين أن من حكم إنزاله قرآنا عربياً وتصريف الله فيهمن أنواع الوعيد أن يتقى الناس الله، أو يحدث لهم هذا الكتاب ذكراً، أى موعظة وتذكرا، يهديهم إلى الحق، وذلك في قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرآناعربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعالم يتقون أو يحدث لهم ذكرا) والعلم عند الله تعالى.

قوله تمالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ﴾ الآية .

ذكر فى هذه الآية الـكريمة ، أن وهب سليمان لداود ، وقد بين فى سورة النمل أن الودوب ورث الموهوب له ، وذلك فى قوله تعالى : (وورث سلمان داود ).

وقد بينا في سورة مريم في الـكلام على قوله تعالى عنز كريا (فهبلى من لدنك ولياً يرثني ويرثمن آل يعقوب) الآية أنهاوراثة علم ودين لاوراثة مال.

قوله تمالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ الآنة ·

قد قدمنا الكلام على هذه الآية ، وعلى ما يذكره المفسرون فيها ، من

الروايات التي لا يخني سقوطها ، وأنها لا تليق بمنصب النبوة ، في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : (ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) . وما روى عنه من السلف من جملة تلك الروايات ، أن الشيطان أخذ خاتم سلمان ، وجلس على كرسيه وطرد سلمان إلى آخره يوضح بطلانه ، قوله تعالى : (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) . واعتراف الشيطان بذلك في قوله : (إلا عبادك منهم المخلصين) .

قوله تمالى : ﴿ فَسَخَّرْ نَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : (ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره) الآية .

وفسرنا هناك قوله هنا حيث أصاب وذكرنا هناك أوجه الجمع ، بين قوله هنا : ( رخاء ) ، وقوله هناك : ( ولسليمان الريح عاصفة ) ووجه الجمع أيضاً بين عموم الجهات المفهوم من قوله هنا ( حيث أصاب ) أى حيث أراد وبين خصوص الأرض المباركة المذكور هناك في قوله ( تجرى بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ) الآية .

#### قوله تمالى : ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغُوَّاصٍ ﴾ الآية .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تمالى : (ومن الشياطين من يفوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكناً لهم حافظين ).

فوله تَمَالَى: ﴿ وَاذْ كُرْ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِيَ

#### الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وعَذَابٍ - إلى قوله \_ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية مع التعرض لإزالة مافيه من الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: ( وأيوب إذ نادى ربه) إلى قوله: (وذكرى للعابدين).

#### قوله تمالى: ﴿ وَاذْ كُرْ عِبَادَ نَا إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ ﴾ الآية .

أمر الله جل وعلا ، نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكريمة ، أن يذكر عبده إبر اهيم ولم يقيد ذلك الذكر بكونه فى الكتاب ، مع أنه قيده بذلك فى سورة مريم ، فى قوله تعالى ( واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً ) الآية .

#### قوله تعالى : ﴿ وَأَذْ كُر إِسْمَمِيلَ وَٱلْبَسَعَ ﴾ الآية .

أطلق هنا أيضاً الأمر بذكر إسماعيل وقيده في سورة مريم بكونه في الكتاب في قوله تعالى: (واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كانصادق الوعد) الآية ، وفي ذلك إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أيضاً بذكر جميع المذكورين في الكتاب. ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن العظيم كالايخني.

#### قوله تمالى: ﴿ وَعِنْدَهُم فَصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابُ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه ، في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى : ( وعندهم قاصرات الطرف عين ) .

قوله تمالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِ زَفُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة ، لانفاد له ، أى لاانقطاع له ولا زوال ، ذكره جل وعلا في آيات أخر كقوله تعالى فيه : ( عطاء غير مجذوذ ) . وقوله تعالى: ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) .

## قوله نمالى ﴿ إِنْ ذَالِكَ كَلَقُ تَعَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾

قد قدمنا ما يوضحه ، من الآيات القرآنية فى مواضع متعددة ، من هذا الكتاب المبارك ، ذكر نا بعضها فى سورة البقرة ، فى الكلام على قوله تعالى: (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) الآية ، وذكر نا بعضه فى سورة الأعراف ، فى الكلام على قوله تعالى: (حتى إذا اداركوا فيها جميعاً) الآية . وغير ذلك من المواضع .

#### قوله تمالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾ .

قد تقدم إيضاحه ، مع بعض المباحث فى سورة البقرة ، فى الكلام على قوله تعالى ( إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الـكافرين ) .

قوله تمالى : ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا مِنَ الْجَرِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفُينَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة هود ، وذكرنا الأحكام المتعلقة بالآيات ، فى الكلام على قوله تعالى عن نبيه نوح، (وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله) الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَلَتَمْلُمُنَّ لَبَّأَهُ بَمْدَ حِينٍ ﴾

الحين المذكور هنا، قال بعض العلماء: المراد به بعد الموت، ويدل له

ما قدمنا فى سورة الحجر ، فى الكلام على قوله تعالى : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليةين ) .

وقال بعض العلماء: الحين المذكور هنا ، هو يوم القيامة ولا منافاة بين القولين ، لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق الهدى والضلال .

واللام فى لتعلمن موطئة للقسم ، وقد أكد فى هذه الآية الكريمة أنهم سيعلمون نبأ القرآن أى صدقه ، وصحة جميع ما فيه بعد حين بالقسم، ونون التوكيد.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيملمون نبأه بعد حين ، قد أشار إليه تعالى ، فى سورة الأنعام، فى قوله تعالى : (وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبل مستقر وسوف تعلمون).

قال غير واحد من العلماء: لكل نبإ مستقر، أى لكل خبر حقيقة و وقوع، فإن كان حقاً تبين صدة، ولو بعد حين، وإن كان كذباً تبين كذبه، وستملمون صدق هذا القرآن ولو بعد حين.

# بنيرانفالخالجين

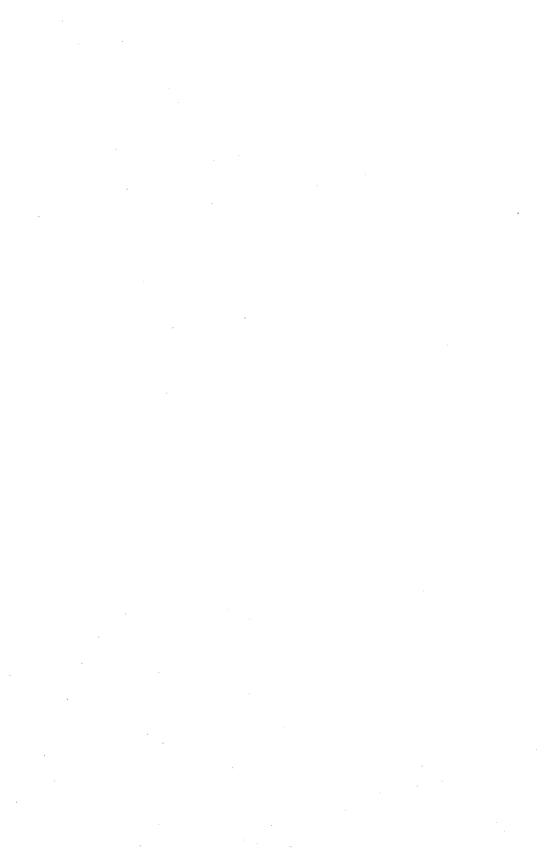

#### بسيب إبتدالرمز الزحيم

قوله تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْـكِتَبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ ﴾ .

قد دل استقراء القرآن العظيم، على أن الله جل وعلا ، إذا ذكر تنزيله لكتابه ، أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسني ، المتضمنة صفاته العليا .

فني أول هذه السورة الكريمة ، لما ذكر تنزيله كتابه ، بين أنَّ مبدأ تنزيله كائن منه جل وعلا ، وذكر اسمه الله ، واسمه العزيز ، والحكيم ، وذكر مثل ذلك في أول سورة الجائية ، في قوله تعالى : (حمّ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في خلق السموات والأرض لآيات للمؤمنين ) ، وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى : (حمّ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) الآية .

وقد تكرر كثيراً في القرآن، ذكره بعض أسمائه وصفاته ،بعدذكر تنزيل القرآن العظيم ، كقوله في أولسورة (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير)، وقوله تعالى في أول فصلت (حم تنزيل من الرحمن الرحيم). وقوله تعالى في أول هود (ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) وقوله في فصلت (وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) وقوله تعالى في صدر يس (تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً مأ نذر آباؤهم) وقوله تعالى في صدر يس (تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً مأ نذر آباؤهم) وقوله تعالى في صدر يس (تنزيل العزيز الرحيم النفاويل) الآية . وقوله تعالى : (تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل)

ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة ، بعد ذكره تنزيل هذا القرآن العظيم ، يدل بإيضاح ، على عظمة القرآن العظيم ، وجلالة شأنه وأهمية نزوله ، والعلم عند الله تعالى

قوله تمالي : ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُعْلِمًا لَهُ الدِّينَ \* أَلاَ لِلهِ الدِّينُ الْحَالَصُ ﴾ .

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية الكريمة ، أن يعبده في حال كونه ، مخلصاً له الدين ، أى مخلصاً له في مبادته ،منجميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها ، كما هو واضح من لفظ الآية .

والإخلاس، إفراد المعبود بالقصد، في كل ما أمر بالتقرب به إليه، وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من كون الإخلاص في العبادة لله وحده، لا بد منه، جاء في آيات متعددة، وقد بين جل وعلا، أنه ما أمر بعبادة، إلا عبادة يخلص له العابد فيها.

أما غير المخلص فكل ما أتى به من ذلك ، جاء به من تلقاء نفسه، لا بأمر ربه ، قال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) الآية ، وقال جل وعلا (قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ، وأمرت لأن أكون أول المسلمين) إلى قوله تعالى : (قل الله أعبد مخلصاً له دينى فاعبدوا ماشئتم من دونه).

وقد قدمنا الكلام على العمل الصالح، وأنه لا بد فيه من الإخلاص، في أول سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: (وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) الآية. وفي غير ذلك من المواضع.

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة: (ألا لله الدين الخالص)أى التوحيد الصافى من شوائب الشرك، أى هو المستحق لذلك وحده، وهو الذى أمر به.

وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلة لا إله إلا الله موافق لما ذكرناه . والعلم عند الله تعالى .

ثم لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده ، بين شبهة الكمار التي احتجوا بها ، للإشراك به تعالى ، في قوله تعالى هنا :

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلَيَاءِ مَانَمْبُدُهُمْ ۚ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُنْنَى ﴾ .

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام ، إلا لأجل أن تقربهم من الله زلني ، والزلني القرابة .

فقوله: زلنى ، ما ناب عن المطلق من قوله ليقربونا ، أى ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم .

ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك .

وقد قدمنا في سورة المائدة ، في الكلام على قوله تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) أن هذا النوع من ادعاء الشفعاء ، واتخاذ المعبودات من ون الله وسائط من أصول كفر الكفار .

وقد صرح تعالى بذلك فى سورة يونس فى قوله جل وعلا (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السماوات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ).

فصرح تمالى بأن هذا النوع ، من ادعاء الشفعاء شرك بالله ، ونزه نسه الكريمة عنه ، بقوله جل وعلا (سبحانه وتعالى عما يشركون)وأشارإلى ذلك في آية الزمر هذه ، لأنه جل وعلا لما قال عنهم : (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله

زلنى إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون ) أتبع ذلك بقوله تعالى : ( إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار ) .

وقوله: كفار، صيغة مبالغة، فدل ذلك على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلنى جامعون بذلك، بين الكذب والبالغة في الكفر بقولهم ذلك، وسيأتى إن شاء الله لهذا زيادة إيضاح في سورة الناس.

قوله تمالى : ﴿ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنُ نَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءِ سُبْحًانَهُ هُوَ اللهُ الْوَٰحِهُ ٱلْقَهَّارُ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضعة ، بكثرة في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى : ( ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ) .

قوله تمالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسُ وَاحِدَةٍ ثُمَّجَمَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه خلق بني آدم من نفس واحدة هي أبوهم آدم ، ثم جعل من تلك النفس ، زوجها يعني حواء. أي وبشجيع بني آدم منهما ، وأوضح هذا في مواضع أخر من كتابه ، كقوله تعالى في أول سورة النساء (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء) وقوله في الأعراف : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) الآية وتأنيث الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) الآية وتأنيث الوصف ، بقوله واحدة ، معأن الموصوف به مذكر ، وهو آدم نظراً إلى تأنيث لفظ النفس ، وإن كان المراد بها مذكراً ، و نظير ذلك من كلام العرب قوله:

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال

قوله تمالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْهُمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَاجِ ۗ ﴾ . وقد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظيم ، في سورة آل عران في الكلام على قوله تعالى ( والخيـل المسومة والأنعام والحرث ) قوله تمالى : ﴿ يَخْلُقُ كُمْ فِي بُطُونِ أُمَّ اللَّهِ عَلَمًا مُّن بَعد خُلْقٍ ﴾ قوله تمالى : ﴿ يَخْلُقُ كُمْ فِي بُطُونِ أُمَّ اللَّهِ عَلَمًا مِّن بَعد خُلْقٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحج، فى الكلام على قوله تعالى : ( يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) الآية ، وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا .

# قوله تمالى : ﴿ إِن تَكَفُّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُم ﴾.

قد بين جل وعلا ، في هذه الآية الكريمة ، أنه غنى عن خلقه الفنى المطلق، وأنه لايضره كفرهم به ، والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة ، كقوله تعالى ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنى حميد ) . وقوله تعالى : ( فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد ) ، وقوله تعالى : ( قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الفنى ) الآية . وقوله تعالى : ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الفنى الحميد ) وقوله تعالى : ( والله الغنى وأنتم الفقراء)، وقد أوضحناهذا بالآيات في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .

قوله تمالى : ﴿ وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِمُكُم ﴾ الآية

قد قدمنا إيضاحه مع إزالة الإشكال، والجواب عن الأسئلة الواردة، على تلك الآيات في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: (ولاتزر وازرة وزر أخرى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا)، وأوضحنا ذلك، مع إزالة الإشكال فى بعض الآيات ، فى سورة النحل ، فى الـكلام على قوله تعالى : (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَ إِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرُّ دَءَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نَعِمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَأَنَ يَدْعُو آ ْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَمَلَ لِلَهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس ، فى الكلام على قوله تمالى: ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ قُلْ تَمَتُّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَبِ النَّارِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له مع الإشارة إلى بحث أصوله فى سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويامهم الأمل فسوف يعلمون ) .

#### قوله تمالى: ﴿ وَأَرْضُ اللهِ وَاسْمَةُ ﴾ .

الظاهر أن معنى الآية ، أن الإنسان إذا كان في محل لايتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب ، فعليه أن يهاجر منه ، في منا كب أرض الله الواسعة ، حتى يجد محلا تمكنه فيه إقامة دينه .

وقد أوضح تمالى هذا المعنى فى غيرهذا الوضع كقوله تعالى: ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالواكنا مستضعفين فى الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ). وقوله تعالى : ( ياعبادى

الذين آمنواً إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) ، ولا يخفى أن الترتيب بالفاء في قوله: ( فإياى فاعبدون) على قوله: ( إن أرضى واسعة ) دليل واضح على ذلك.

قوله تمالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَ نَفُسَهُمْ وَٱهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ٱلاَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخَسْرَانُ الْمَبِينُ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، من أوجه في سورة يونس ، في الكلام على قوله تعالى (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين) .

قوله تمالى : ﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلَ مِّنَ ٱلنَّارِ دَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآیات الموضحة له ، فی سورة الأنبیاء ، فی الكلام علی قوله تمالی : ( لو یعلم الذین كفروا حبن لا یكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ) الآیة ، و ذكر نا طرفا من ذلك ، فی سورة بنی إسرائیل ، فی الكلام علی قوله تعالی : ( وجعلنا جهم للكافرین حصیراً ) .

قوله دَمَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا ۚ الطَّاعُوتَ أَنْ يَمْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ ﴾ الآية .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من تحقيق معنى لا إله إلا الله ، قد قدمنا ليضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة الفاتحة ، في الكلام على قوله تعالى : ( إياك نعبد ) .

قوله تمالى : ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمَرُّونَ الْقُولَ فَيَتَّبِمُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ . أظهر الأفوال في الآية الكريمة ، أن المراد بالقول ، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، من وحى الكتاب والسنة ، ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى ( أفلم يدبروا القول ) الآية . وقوله تعالى : ( إنه لقول فصل وماهو بالهزل ) . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ( فيتبعون أحسنه ) أى يقدمون الأحسن ، الذي هو دونه في الحسن ، الأحسن ، الذي هو دونه في الحسن ، ويدل لهذا آيات من كتاب الله .

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع . ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحى ، فهو فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة ( فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) .

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن ، فقد دلت عليه آيات من كتابه. واعلم أولا أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب ، وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن ، فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى : ( وافعلوا الخير لعلم تفلحون ) قدموا فعل الخير الواجب ، على فعل الخير المندوب ، وقدموا هذا الأخير ، على مطلق الحسن الذي هو الجائز ، ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب ، لاعلى مطلق الحسن ، كما قال تعالى : ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقال تعالى ( ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ) كا قدمنا إيضاحه في سورة النحل ، في الكلام على قوله تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أني وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ، وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن ، كما قال صاحب المراق :

ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته معجو از الأخذ بالحسن

قوله تعالى: ( و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) فالأمر في قوله : ( فعاقبو ا بمثل ما عوقبتم به ) للجواز ، والله لا يأمر إلا محسن . فدل ذلك على أن الانتقام حسن ، ولكن الله بين أن العفو والصبر، خير منه وأحسن في قوله : ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ، كقوله تعالى في إباحة الانتقام ، ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) ، مع أنه بين أن الصبر والففران خير منه ، في قوله بعده : ( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) ، وكقوله فى جواز الانتقام ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه ، وأنه من صفاته جل وعلا مع كال قدرته وذلك فى قوله بعده: ( إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً ) . وكقوله جل وعلا مثنيا على من تصدق ، فأبدى صدقته ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) ثم بين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراء ، خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد ، الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعم ، في قوله ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )

وكقوله فى نصف الصداق اللازم ، للزوجة بالطلاق، قبل الدخول، فنصف ما فرضتم ، ولا شك أن أخذكل واحد من الزوجين النصف حسن ، لأن الله شرعه فى كتابه فى قوله : ( فنصف ما فرضتم ) مع أنه رغبكل واحد منهما ، أن يعفو للآخر عن نصفه ، وبين أن ذلك أقرب للتقوى وذلك فى قوله بعده ( وأن تعفول أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ) .

وقد قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم أرشد إلى الأحسن بقوله ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقال تعالى : ( والجروح قصاص ) ثم أرشد إلى الأحسن ، فى قوله : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) .

( ٤ \_ أضواء البيان ج ٧ )

واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالا غير الذي اخترنا .

منها ما روى عن ابن عباس ، فى معنى (فيتبعون أحسنه ) قال « هبو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ، وينكف عن القبيح ، فلا يتحدث به » .

وقيل يستمعون القرآن وغيره ، فيتبعون القرآن .

وقيل: إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله ، و بعض من يقول بهذا يقول: إن الآية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ، كزيد بن عمرو بن نفيل العدوى ، وأبى ذر الغفارى ، وسلمان الفارسى، إلى غير ذلك من الأقوال .

قوله تمالى : ﴿ أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلَمِهَ الْمَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنَقِذُ مَن فى النَّارِ ﴾ .

أظهر القولين في الآية الكريمة ، أنهما جملتان مستقلتان ، فقوله أفمن حق عليه كلة العذاب جملة مستقلة ، لكن فيها حذفاً ، وحذف ما دل المقام عليه واضح ، لا إشكال فيه .

والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب، تخلصه أنت منه ، والاستفهام مضمن معنى النفى ، أى لا تخلص أنت يا نبى الله أحداً سبق فى علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب، وهذا المحذوف دل عليه قوله بعده ( أفأنت تنفذ من في النار ).

وقد قدمنا مراراً قولى المفسرين فى أداة الاستفهام المقترنة بأداة عطف كالفاء والواو وثم كقوله :

هنا : (أَفَهْن حق ). وقوله : (أَفَأَنت تنقذ ).

أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية ، كما قال الزمخشرى: أصل السكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب ، فأنت تنقذه جملة شرطية ، دخل عليها همزة الإنكار ، والفاء فاء الجزاء ، ثم دخلت الفاء التى فى أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب ، تقديره : أأنت مالك أمرهم ، فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه ، والهمزة الثانية هى الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد ، ووضع من فى النار موضع الضمير ، فالآية على هذا جملة واحدة ، فإنه لا يظهر كل الظهور .

واعلم أن مادلت عليه هذه الآية الـكريمة قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة يس في الـكلام على قوله تعالى : ( لقد حق القول على أكثرهم ) الآية ، وبينا دلالة الآيات على المراد بكلمة العذاب .

قوله تعالى : ﴿ لَـكَمِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفْ مِن فَوْقِهَا غُرَفْ مَبْنَيَّة ۗ ﴾ الآية .

ما تضمنته هذه الآبة الكريمة ، من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية ، ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع ، كتوله تعالى في سورة سبأ ( إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون) . وقوله تعالى في سورة التوبة : ( وعد الله المؤمنين والؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ) الآية . وقوله تعالى في سورة الصف : ( يغنر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ) ، لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة بالغرف المذكورة في الزمر وسبأ ، وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الفرقان ، في الكلام على قوله تعالى : ( أولئك يجزون الغرفة عاصبروا ) الآية .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا ۚ فَسَلَكُهُ ۗ عَلَمْ مُلَادُ فِي اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

الينابيع: جمع ينبوع، وهو الماء الكثير.

وقوله: فسلكه أى أدخله ، كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية ، والآيات القرآنية في سورة هود ، في السكلام على قوله تعالى : ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) الآية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة الزمر ، قد أوضحناه في أول سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى : ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا كُنْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ﴾ .

قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات فى سورة الروم فى الكلام على قوله تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم)، وأحلنا عليه فى سورة فاطر، فى قوله تعالى: (ألم ترأن الله أنزل من السماء مأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها) الآية.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَهِيـجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْمَلُهُ حُطاَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ﴾ .

قوله ثم يهيج: أى ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس، ويتم جفافه ويثور من منابته فتراه أيها الناظر مصفراً يابساً، قد زالت خضرته ونضارته. ثم يجعله حطاماً أى فتاتاً، متكسراً، هشيا، تذروه الرياح، إن في ذلك المذكور من حالات ذلك الزرع، المختلف الألوان، لذكرى أى عبرة وموعظة وتذكيراً

لأولى الألباب، أى لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، فقد ذكر جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذكير، وبين في موضع آخر، أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنيا. فوعظ به في موضع وشبه به حالة الدنيا في موضع آخر، وذلك في قوله تعالى في سورة الحديد (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً). ويبين في سورة الروم أن من أسباب اصفراره المذكور إرسال الربح عليه، وذلك في قوله: (ولئن أرسلناريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون).

قوله تمالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُو عَلَىٰ أُودِ مِّن رَّابِّهِ ﴾ .

قد تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) .

#### قوله تمالى : ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ ۚ قَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى: ( إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل ) الآية ، وفى غير ذلك من الموضع .

#### قوله تمالى: ﴿ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة الكهف،فى الكلام على قوله تعالى : (ولم يجعل له عوجًا قيما ) الآية . وقوله فى هذه الآية الكريمة : قرآ نًا انتصب على الحال وهي حَالَ مؤكَّدة ، والحال في الحقيقة هو عربيًا ، وقرآنًا توطئة له وقيل انتصب على المدح .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : عربيا ، أى لأنه بلسان عربى كاقال تعالى : (لسان الذى يلحدون إليه أعجى وهذا لسان عربى مبين ) . وقال تعالى فى أول سورة يوسف (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلى تعقلون) . وقال فى طه فى أول الزخرف (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلى تعقلون) . وقال فى طه (وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا) وقال تعالى فى فصلت : (ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجى وعربى ) وقال تعالى فى الشعراء (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ) وقال تعالى فى سورة شورى (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها) الآية . وقال تعالى فى الرعد (وكذلك أنزلناه حكما عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولاواق ) إلى غير ذلك من الآيات .

وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللفة العربية وعظمها ، دلالة لا يُنكرها إلا مكابر .

قوله تمالى : ﴿ وَالَّذِي جَـآءَ بِالصِّدْقِ ﴾ الآية .

أوضح جل وعلا، أن الذى فى هذه الآية بمعنى الذين، بدليل قوله بمده ( أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ) .

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن الذى تأتى بممنى الذين ، فى القرآن وفى كلام العرب ، فمن أمثلة ذلك فى القرآن ، قوله تعالى فى آية الزمر هذه :

(والذى جاء بالصدق) الآية. وقوله تعالى فى سورة البقرة (مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) أى الذين استوقدوا بدليل قوله بعده (ذهب الله بنورهم و تركهم فى ظلمات لا يبصرون) وقوله فيها أيضاً (كالذى ينفق ماله رئاء الناس)أى كالذين ينفقون بدليل قوله بعده (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) الآية. وقوله تعالى فى التوبة (وخضتم كالذى خاضوا) على التول بأن الذى موصولة لا مصدرية ، و نظيره من كلام العرب قول أشهب بن رميلة :

و إن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد وقول عديل بن الفرخ العجلى:

فبت أساق القوم إخوتى الذى غوايتهم غي ورشدهم رشد وقول الراجز:

یارب عبس لا تبارك فی أحد فی قائم منهم ولا فیمن قعد ﴿ إِلا الذي قامو ا بأطراف المسد ﴾

قوله تمالى ﴿ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّمِمْ ذَاكَ جَزَآءُ المُحْسِنِينَ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى (جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتما الأنهار لهم فيها ما يشاءون) الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَ يَجْزِيَّهُمْ أَجْرَاهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَا نُوا يَعْمَـٰلُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، في هذه السورة الكريمة ، في الكلام على قوله تعالى : ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكا نو ايعملون).

### قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ مِكَافَ عَبْدَهُ ﴾ •

قد قدمنا الآیات الموضحة له فی سورة الأنفال ، فی الكلام علی قوله تعالى : (یا أیها النبی حسبك الله ومن انبعك من المؤمنین) و علی قراءة الجمهور بكاف عبده ، بفتح المعین و سكون الباء ، بإفراد العبد ، والمراد به ، النبی صلی الله علیه و سلم ، كقوله : (فسیكفیكهم الله) وقوله تعالى : (یا أیها النبی حسبك الله ) الآیة ،

وأما على قراءة حمزة والـكسائى عبادَهُ بكسر الدين وفتح الباء بعدهاألف على أنه جمع عبد، فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم • قواله تعالى: ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِه ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن الكفار عبدة الأوثان ، يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم ، بالأوثان التي يعبدونها من دون الله ، لأنهم بقولون له : إنها ستضره وتخبله ، وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله ، يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء .

ر معلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه ، لا يخافون غير الله ولا سيما الأوثان ، التى لا تسمع ولا تبصر ، ولا تضر ولا تنفع ، ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوَّفوه بها (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطاناً فأى الفريقين أحق بالأمن ) الآية .

وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إلى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه فكيدونى جميعاً ثم لاتنظرون إنى توكلت على الله ربى وربكم مامن داية إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم ) •

وقال تعالى فى هذه السورة الكريمة ، مخاطباً نبينا صلى الله عليه وسلم ، بعد أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم ( ولئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضرهل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون ) .

ومعلوم أن الخوف من الك الأصنام من أشنع أنواع الكفر والإشراك بالله .

وقد بين جل وعلا فى موضع آخر ، أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضاً ، الذين هم أتباع الرسل من أتباعه وأوليائه من الكفار ، كما قال تعالى : (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين).

والأظهر أن قوله ( يخوف أولياءه ) حذف فيه المفعول الأول ،أى يخوفكم أولياءه ، بدليل قوله بعده : ( فلا تخافوهم وخافون ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ قُلْ أَفَراً يُتُم اَلَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِنْ أَرَادَ نِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرَّه أَوْ أَرَادَ نِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُسكَّاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ الآية ·

ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، من أن المعبودات من دونه ، لا تقدر أن تكشف ضراً أراد الله به أحداً ، أو تمسك رحمة أراد بها أحداً ، جاء موضحاً فى آيات كثيرة ، كقوله تعالى : (لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً ) وقوله تعالى: (قال هل يسمعونكم إذ تدعون أوين فعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباء نا كذلك يفعلون ) . وقوله تعالى: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو

العزيز الحسكيم) وقوله تعالى (وإن يمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده) الآية، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

قوله تمالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَازَاتُ قُلُوبُ اللَّهِ مِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَازَاتُ قُلُوبُ اللَّهِ مِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكْرَ اللَّه ينَمِن دونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ ﴾ قد قد منا الآيات الموضحة له في سورة الصافات ، في الكلام على قوله تعالى ( إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون).

قوله تمالى : ﴿ وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَمِيمًا وَمِثْلَهُ مَمَهُ لَا فَتَدَوْا بِهِ مِنْ شُوْءِ العَذَابِ يَوْمَ القِيِّامَةِ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم الكفار، لوكان لهم في الآخرة ما في الأرض جميعاً ومثله معه ، لفدوا أنفسهم به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة ، وبين هذا المعنى في مواضع أخر وصرح فيها بأنه لافداء ألبتة يوم القيامة كقوله تعالى : (إن الذين كفروا وما توا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ). وقوله تعالى (إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله مع ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من الناروما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقوله تعالى (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأوا كم النارهي مولا كم وبئس المصير). وقوله تعالى : (وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ولهم أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أنيم عما كانوا

يكفرون). فقوله (وإن تعدل كل عدل) أى وإن تفقد كل فداء، وقوله تعالى (ولا يؤخذ منها عدل) الآية، والعدل الفداء وقوله تعالى (ولا يؤخذ منها عدل) الآية، والعدل الفداء وقوله تعالى (والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم مافى الأرض جميماً ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد).

وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمران ، في الـكلام على قوله تعالى ( فلن يقبل من أحدهم مل. الأرضذ هباً ولو افتدى به ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ .

قوله وبدا لهم أى ظهر لهم سيئات ما كسبوا، أى جزاء سيئاتهم التى اكتسبوها فى الدنيا، فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراداً بها جزاؤها. ونظيره من القرآن قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها).

و نظير ذلك أيضاً إطلاق العقاب ، على جزاء العقاب ، في قوله تعالى (ذلك ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ) الآية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أنهم يبدوا لهم يوم القيامة ، حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنيا جاء موضحاً في آيات أخر ، كقوله تعالى (هنا لك تبلواكل نفس ما أسلفت) وقوله تعالى (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر). وقوله تعالى (علمت نفس ما قدمت وأخرت). وقوله تعالى (ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً) الآية . وقوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً لقرأكتابك كني بنفسك اليوم عليك حسيبا) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَلَ مُرَّ دَعَاناً ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِنْ وَعَاناً ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِنَا قَالَ إِنَّمَ أُو تِبِتُهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس ، فى الـكلام على قوله تعالى ( و إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِهُوا أَحْسَنَ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وقدمنا طرفاً منه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ).

قوله تمالى : ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَا كُونَ مِن الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

قد قدمنا الآیات الموضحة له من جهات فی سورة الأعراف ، فی الکلام علی قوله تعالی ( یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا أو نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل ) .

قوله تمالى: ﴿ وَيَوْمَ القِيَهِ مِرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ ﴾

قد قدمنا الـكلام عليه وعلى ما يماثله من الآيات في سورة آل عران في الـكلام على قوله تعالى ( يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ أُلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلمُتَكَبِّرِينَ ﴾

تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية ، مع بيان جملة من آثار الكِبْر السيئة، في سورة الأعراف ، في الكلام على قوله تعالى (قال فاهبط منها فها يكون لك أن تقكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ).

قوله تمالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلُكِ كَأِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ الآية :

تقدم الكلام عليه في سورة الأنمام في الكلام على قوله تعالى ( ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون ).

وقد ذكرنا فى سورة المائدة الآية المتضمنة للقيد الذى لم يذكر فى هذه الآيات على قوله تمالى ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) الآية ) .

قوله تمالى: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِياَمٌ يَنظُرُونَ ﴾ •

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يس ، في الـكملام على قوله تعالى ( ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) .

#### نُوله تمالى: ﴿ وَوُصِعَ الْـكَيْنَابُ ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه ، بالآيات القرآنية ، فى سورة الكهف ، فى الكلام على قوله تعالى (ووضع الكتاب فترى الحجرمين مشفقين مما فيه ) وفى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى (ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً).

قوله تمالى : ﴿ وجِيء بِالنَّبِيِّينَ والشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُ لا يُظلَمُونَ . وَوُقِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلتْ ﴾ الآية اختلف العلماء فى المراد بالشهداء فى هذه الآية الكريمة ، فقال بعضهم : هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا مجصون أعمالهم فى الدنيا ، واستدل من قال هذا بقوله تعالى ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) .

وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، يشهدون على الأمم ، كما قال تعالى: ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا ).

وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ، وأظهر الأقوال في الآية عندى ، أن الشهداء هم الرسل من البشر ، الذين أرسلوا إلى الأمم ، لأنه لا يقضى بين الأهة حتى يأتى رسولها ، كا صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى : (ولدكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظامون ) فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم ، كا قال تعالى : (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) وقال تعالى ( فانسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى : (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على دؤلاء شهيدا ) لأن كونه صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته ، يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها .

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة ، فدل على أنه ليس من الملائكة ، وذلك في قوله تعالى : ( ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ) والرسل من أنفس الأمم كما قل تعالى في نبينا محمد صلى الله على عليه وسلم : ( لقد جاء كم رسول من أنفسكم ) وقال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) الآية .

والمسوغ للايجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى : ( وجيء بالنبيين ) هو

أنه من المعلوم الذي لا تراع فيه ، أنه لا يقدر على الحجيَّء بهم إلا الله وحده جل وعلا .

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غيرالكسائى وهشام عن ابن عامر، وجيء بكسر الجيم كسرة خالصة •

وقرأه الكسائى وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسرة الضم و إنماكان الإشمام هنا جائزاً ، والكسر جائزاً ، لأنه لا يحصل فى الآية البيتة ، لبس بين المبنى الفاعل ، والمبنى للمفعول ، إذ من المعلوم أن قوله هنا : وحىء مبنى للمفعول ولا يحتمل البناء للفاعل بوجه ، وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام الكسرة الضم كما أشار له فى الخلاصة بقوله : واكسر أو أشمم فاثلاثى أعل عينا وضم حاء كبوع فاحتمل

أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل، فإن ذ<sup>ا</sup>ك قد يؤدى إلى اللبس، فيشتبه المبنى للمفعول، بالمبنى للفاعل، فيجب حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس، والإتيان بما يزيل اللبس من شكل أو إشمام كما أشار له في الخلاصة بقوله:

#### \* وإن بشكل خيف لبس يجتنب ه

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ، وقد أنشده صاحب اللسان :
و إلى على المولى و إن قل نفعه دفوع إذا ماصمت غير صبور
فقوله صمت أصله صيمت بالبناء للمفعول فيجب الإشمام أو الضم لأن
الكسر الخالص يجعله محتملاللبناء للفاعل كبعت وسرت . وقول جرير يرثى
المرار بن عبد الرحمن بن أبى بكرة :

وأقول من جزع وقد فتنا به ودموع عيني في الرداء غزار

للدافنين أخا المكارم والندا لله ماضمنت بك الأحجار أصله فوتنا بالبناء للمفعول فيجب الكسر أو الإثمام لأن الضم الخالص يجعله محتملا للبناء للفاعل، كقلنا وقمنا.

# قوله تمالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىجَهَنَّمْ زُمُرًا ﴾ .

الزمر الأفواج المتفرقة ، واحده زمرة ، وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر ، وعبر عنها في الملك بالأفواج في قوله تعالى : (كلما ألقى فيها فوج) الآية، وعبر عنها في المأعراف بالأمم في قوله تعالى : (قال ادخلوا في أمم قد خلت من عنها في الجن والإنسفي الناركلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جمعيا قالت أخراهم لأولاهم) الآية .

وقال فى فصلت (وحق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين) وقال تعالى : (هذا فوج مقتحم معكم لامرحباً بهم إنهم صالو النار).

ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله :

وترى الناس إلى منزله زمراً تنتابه بعسد زمر وقول الراجز:

إن العفاة بالسيوب قد غمر حتى احزألت زمراً بعد زمر قوله تمالى ﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوهَا مُنْتِحَتُ أَبُو َ مُا ﴾ .

لم يبين جل وعلا هنا عدد أبوابها المذكورة، ولكنه بين ذلك، في سورة الحجر في قوله (وإن جهنم لموعدهم أجمين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم).

وقوله تمالى (فتحت أبوابها) قرأه نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر: (فُتِّحت) بتشديد التاء دلالة على التكثير. وقرأه عاصم وحمزة والكسائى ( ُفتِحَت ) بتخفيف التاء.

قوله تمالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَ ٓ أَلَمْ يَأْ تِكُمْ رُسُلُ مِّ مُنْكُمْ يَشْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُ وَ نَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكُنْ حَقَّتْ كَلِيمَةُ الْمَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

قد قدمنا الآیات الموضحة له ، فی سورة بنی إسرائیل ، فی الـکلام علی قوله تعالى : ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلْدِينَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، فى سورة النحل ، فى الكلام على قوله رعالى : ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة عاكنتم تعملون ) .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا الْحَامْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَءْدَهُ وَأُوْرَثَنَاً الأَرْضَ نَنَبَوَّأُ مِنَ الْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٍ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعاينوا مافيها من النعيم ، حمدوا ربهم وأثنوا عليه ، ونوهوا بصدق وعده لهم ، وذكر هذا المهنى فى آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : (ونزعنا مافى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا فلذا (ه- أضواء البيان ج٧)

وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بماكنتم تعملون). وقوله تعالى: (ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا) الآية .

وقوله تعالى: (جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير . وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لمففور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ) .

بنيران الخالجين

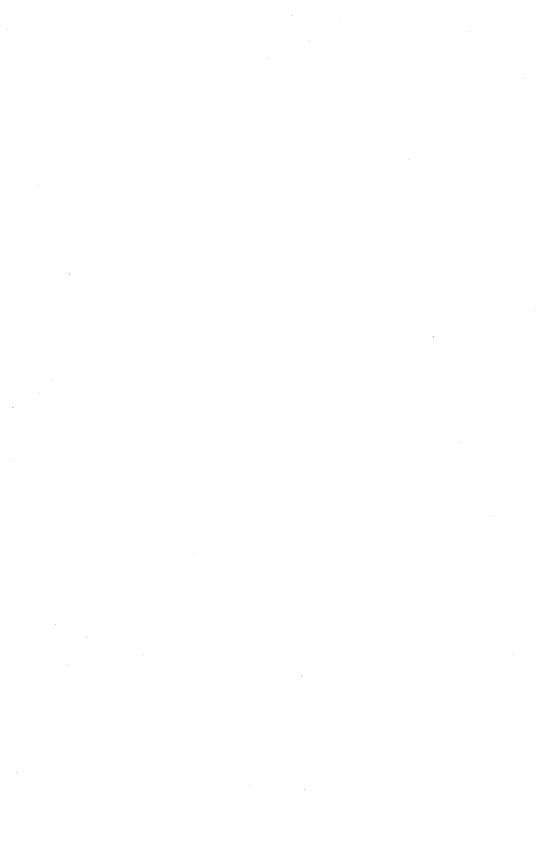

# بسائيالهمنارجيم

قوله تمالى : ﴿ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَا بِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ ذى الطَّوْلِ ﴾

جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، بين الترغيب والترهيب والوعد والوعد والوعيد ، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين ، ها جلب النفع ودفع الضر ، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضعاً في آيات كثيرة من كتاب الله كةوله تعالى : ( نبيء عبادى أنى أنا الففور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم) وقوله تعالى : ( قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتةون ) الآية . وقوله تعالى في آخر الأنعام: ( إن ربك سريع العقاب وإنه لففور رحيم ) . وقوله في الأعراف : ( إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة .

قوله تمالى: ﴿ مَأَيْجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُ وَإْ ﴾ .

ذكر جل وعلا ، في هذه الآية الكريمة ، أنه لا يجادل في آيات الله ،أي لا يخاصم فيها محاولا ردها ، وإبطال ما جاء فيها ، إلا الكفار .

وقد بين تمالى فى غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجدال فيهامع بعض صفاتهم ، وذلك فى قوله ( ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتى وماأنذروا هزوا ) وأوضح ذلك الغرض ، فى هذه السورة السكريمة ، فى قوله ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) .

وقد قدمنا فى سورة الحج أن الذين يجادلون فى الله منهم ، أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين ، من شياطين الإنس والجن ، وهم المذكورون فى قوله تعالى ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد \* كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) .

وأن منهم قادة هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون فى قوله تعالى : ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) الآية .

وبين تعالى فى موضع آخر أن من أنواع جدال الكفار ، جدالهم الهؤ منين الذين استجابوا لله وآمنوا به وبرسوله ، ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان ، وبين بطلان حجة هؤلاء ، وتوعدهم بغضبه عليهم ، وعذابه الشديد وذلك فى قوله تعالى : ( والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ) .

# قوله تمالى: ﴿ قَالاَ يَنْرُ رُكَ اَتَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلاَدِ ﴾ .

نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكريمة ، ليشرع لأمته عن أن يفره تقلب الذين كفروا فى بلاد الله ، بالتجارات والأرباح ، والعافية وسعة الرزق ، كاكانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات ، وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة فى قوله تعالى : (إيلافهم رحلة الشياء والصيف) أى إلى اليمن والشام وهم مع ذلك كفرة فجرة ، يكذبون نبى الله ويعادونه .

والمعنى : لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم فى بلاده ، فى إنعام وعافية فإن اللهجل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام ، فيمتمهم به قليلا ، ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار .

وقد أوضح هذا المعنى في آيات من كتابه كقوله تعالى : (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد). وقوله تعالى : (ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبتهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتمهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) وقوله تعالى : (قال ومن كفر فأمتمه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) وقوله تعالى (قال ومن كفر فأمتمه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) وقوله تعالى (قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيةهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) إلى غير ذلك من الآيات .

والفاء فى قوله: فلا يغررك ، سببية أى لا يمكن تقلمهم فى بلاد الله ؟ متنه بالأموال والأرزاق ، سبباً لاغترارك بهم ، فتظن بهم ظناً حسناً لأن ذلك التنم ، تنعم استدراج ، وهو زائل عن قريب ، وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم .

قوله تمالى: ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّت ْ كَامِنَةُ رَبِّكَ عَلَى الْذِينَ كَـفَرُوا ْ الْمَانِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قرأ هذا الحرّف نافع وابن عامر (كَلِمَات) بصيغة الجمع المؤنث السالم وقرأه الباقون (كلة ربّك) بالإفراد .

وقد أوضحنا معنى الـكلمة والـكلمات فيما يماثل هذه الآية في سورة يس في الـكملام على قوله تعالى ؛ ( لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون ) .

قوله تمالى : ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْمُمْ جَنَّاتٍ عَدْنِ أَلَتَى وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ يَّاتِهِمْ ﴾ لم يبين هذا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات ، هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعدف قوله تعانى: ( والذين صبروا ابتفاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفةوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبي الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب) الآية .

قوله تمالى : ﴿ قَالُوا ۚ رَبَّنَا أَمَـٰتَّنَا اثْنُتَـٰيْنِ وَٱحْيَاٰتِنَا اثْنَتَـٰيْنِ ﴾

التحقيق الذي لا ينبغى العدول عنه ، أن المراد بالإماتتين في هدده الآية الحكريمة ، الإماتة الأولى ، التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفاً وعلقاً ، ومضعاً . قبل نفخ الروح فيهم ، فهم قبل نفخ الروح فيهم لاحياة لهم ، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت .

والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا .

وأن المراد بالإحياءتين ، الإحياءة الأولى فى دار الدنيا ، والإحياءة الثانية ، التي هي البعث من القبور إلى الحساب ، والجزاء والخلود الأبدى ،الذي لا موت فيه ، إما في الجنة وإما في النار .

والدليل من القرآن على أن هذا التول فى الآية هو التحقيق ، أن الله صرح به واضحاً فى قوله جل وعلا (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون ) وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال الآية لا معول عليه .

والأظهر عندى أن المسوغ الذى سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة مثلا ، فى بطون الأمهات ، أن عين ذلك الشى ، الذى هو نفس العلقة والمضغة ، له أطوار كما قال تعالى : (وقد خلق كم أطواراً) (يخلق كم فى بطون أمهات كم خلقاً من بعد خلق) ، ولما كان ذلك الشى ، تكون فيه الحياة فى بعض تلك الأطوار ، وفى بعضها لا حياة له ، صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شى ، واحد ، ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى ، وقد ذكر له الزمخشرى مسوعاً غير هذا ، فا نظره إن شئت .

#### قوله تمالى: ﴿ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ ﴿ لَكَ خُرُ وَجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾

قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع ، أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع ، كاقال تعالى : ( فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير ) وقال تعالى ( قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة: فهل إلى خروج من سبيل، قد قدمن ايضاحه بالآيات القرآنية، فى سورة الأعراف فى الـكلام على قوله تعالى (يوم يأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل).

قوله تمالى : ﴿ ذَا لِـكُمْ ۚ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ الآية

قد تقدم السكلام عليه فى سورة الصافات ، فى السكلام على قوله تعالى ( إنا كذلك نهمل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) الآية .

## قوله تعالى: ﴿ فَاتُخْكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ السَّكِيرِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له فى سورة الكهف ، فى الكلام على قوله تمالى : ( ولا يشرك فى حكمه أحداً ) .

#### قوله تمالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ءَا يَتِّهِ ﴾

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أنه جل وعلاهو الذي يرى خلقه آياته ، أى الكونية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته ، واستحقاقه العبادة وحده ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعالى : ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) الآية .

ومنها السماوات والأرضون ، وما فيهما والنجوم ، والرياح والسحاب ، والبحار والأنهار ، والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكوا ، كما قال تعالى : ( إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ) إلى قوله ( لآيات لقوم يعقلون ) . وقال تعالى : ( إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) . وقل تعالى ( إن فى السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) وقال تعالى ( إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السماوات والأرض لآيات الةوم يتقوز ) .

وما ذكره جل وعلا فى آية المؤمن هذه ، من أنه هو الذى يُرى خلقه آياته ، بينه وزاده إيضاحاً فى غير هذا الموضع ، فبين أنه يريهم آياته فى الآفاق وفى أنفسهم ، وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد

صلى الله عليه وسلم حق ، كما قال تمالى : (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) .

والآفاق جمع أفق وهو الناحية ، والله جل وعلا قد بين من غرائب صنعه، وعجائبه ، فى نواحى سماواته وأرضه ، ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده . كما أشرنا إليه ، من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال، والدواب والبحار، إلى غير ذلك .

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً منها تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها ، وينتفعوا بألبانها ، وزبدها وسمنها ، وأقطها ويلبسوا من جلودها ، وأصوافها وأوبارها وأشعارها ، كا قال تعالى : ( الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويربكم آياته فأي آيات الله تنكرون ) .

وبين فى بعض المواضع ، أن من آياته التى يريها بعض خلقه ، معجزات رسله ، لأن المعجزات آيات ، أى دلالات ، وعلامات على صدق الرسل ، كما قال تعالى فى فرعون ( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) وبين فى موضع آخر ، أن من آياته التى يريها خلقه ، عقوبته المكذبين رسله ، كما قال تعالى فىقصة إهلاكه قوم لوط ( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعتملون ) .

وقال فى عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل الخ: ( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ) الآية .

قُوله تمالى : ﴿ وَ كَيْنَزُّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴾

أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، الرزق وأراد المطر ، لأن المطر

سبب الرزق ، وإطارق المسبب وإرادة سببه لشدة الملابسة بينهما ، أسلوب عرب معروف ، وكرلك عكسه الذى هو إطلاق السبب وإرادة المسبب كقوله : أكلت دماً إن لم أرُعْكِ بضَّرةٍ بعيدة مهوى القرط طيبة النشر فأطلق الدم وأراد الدية ، لأنه سببها .

وقد أوضحنا فى رسالتنا للسماة : منع جواز الحجاز ، فى المنزل للتعبد والإعجاز ، أن أمثال هذا أساليب عربية ، نطقت بها العرب فى لغتها ، و نزل بها القرآن ، وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن فى الآية ما يسهونه الحجاز المرسل الذى يعدون من علاقاته السببية والمسببية ، لا داعى إليه ، ولا دليل عليه ، يجب الرجوع إليه .

و إطلاق الرزق في آبة المؤمن هذه على المطر جاء مثله ، في غير هذا الموضع كقوله تعالى في أول سورة الجاثية (وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به لأرض بعد موتها ) أن مراده بالرزق المطر ، لأن المطر هو الذي يحيى الله به الأرض بعد موتها .

وقد أوضح جل وعلا ، أنه إنما سمى المطر رزقاً ، لأن المطر سبب الرزق، فى آيات كثيرة من كتابه ، كقوله تعالى فى سورة البقرة (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ) الآية ، والباء فى قوله فأخرج به سببية كما ترى .

وكقوله تعالى فى سورة إبراهيم: (الله الذى خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك) الآية. وقوله تعالى فى سورة ق: (ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد).

وبين في آيات أخر أن الرزق المذكور ، شامل لما يأكله الناس ، وماتاً كله الأنعام ، لأن ما تأكله الأنعام ، محصل بسببه للناس الانتفاع بلحومها ، وجلودهه وألبانها ، وأصوافها وأوبارها ، وأشعارها ، كا تقدم كقوله تعالى : (أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) وقوله تعالى (هو الذي أنزل من السماء ماء لكمنه شراب ومنه شجرفيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ) الآية .

فقوله: فيه تسيمون، أى تتركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه من غير أن تتكلفوا لها مؤونة العلف كما تقدم إيضاحه بشواهده العربية ، في سورة النحل وكقوله تعالى (وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم) الآية. وقوله تعالى (أخرج منها ما ها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم) إلى غير ذلك من الآيات.

#### قوله تمالى: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ ۚ إِلاَّ مَن يُنبِبُ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن الناس ما يتذكر منهم ، أى ما يته الآيات المشار إليها في قوله : (هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب ) أى من رزقه الله الإنابة إليه .

والإنابة : الرجوع عن الكفر والمعاصي ، إلى الإيمان والطاعة .

وهؤلاء المنيبون ، المتذكرون ، المتعظون ، هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال ، المذكورون فى قوله تمالى فى أول سورة آل عمران ( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وفى قوله تمالى فى سورة إبراهيم ( وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد دلت آية المؤمن هذه ، وما في ممناها من الآيات ، على أنغير أولى الألباب المتذكرين المذكورين آنفا ، لا يتذكر ولا يتعظبالآيات ، بل يعرض عنها أشد الإعراض .

وقد جاء هذا المعنى موضعاً ، فى آيات كثيرة من كتاب الله ، كقوله تعالى : ( وكأين من آية فى السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون). وقوله تعالى : ( و إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) وقوله ( و إذا رأوا آية يستسخرون). وقوله تعالى ( قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) وقوله ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) فى الأنعام ويس إلى غير ذلك من الآيات .

#### قوله تمالى: ﴿ فَادْعُوا الله مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

قد قدمنا الكلام على نحوه من الآيات فى أول سورة الزمر ، فى الكلام على قواه ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ألالله الدين الخالص ) .

قوله تمالى : ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءِ مِنْ عِبَادِهِ لِيَّانِذِرَ يَوْمَ النَّلَاقِ. يَوْمَ أُهُ بَارِزُونَ ﴾ لِيُنْذِرَ يَوْمَ النَّلَاقِ. يَوْمَ أُهُ بَارِزُونَ ﴾

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، في أول سورة النحل ، في الكلام على قوله تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) . وقوله تعالى في آية المؤمن هذه ( يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ) جاء مثله في آيات كثيرة ، كفوله في بروزهم ذلك اليوم ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله

الواحد القهار) وقوله تمالى ( وبرزوا لله جميماً فقال الضعفاء للذين استكبروا إناكنا لكم تبعاً ) الآية .

وكقوله فى كونهم لا يخنى على الله منهم شىء ذلك اليوم (يومئذ تعرضون لا يخنى منكم خافية ). وقوله تعالى (إن ربهم بهم يومئذ لخبير ). وقوله تعالى (إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ) والآيات بمثل ذلك كثيرة وقد ييناها فى أول سورة هود فى الكلام على قوله تعالى ( ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ) الآية ، وذكرنا طرفا من ذلك ، فى أول سورة سبأ ، فى الكلام على قوله تعالى ( عالم النيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ﴾

الإنذار ، والإعلام المقترن بتهديدخاصة ، فكل إنذار إعلام ، وليسكل إعلام إنذاراً .

وقد أوضعنا منى الإنذار وأنواعه فى أول سورة الأعراف فى الكلام على قوله تمالى (كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به) الآية.

والظاهر أن قوله هنا ( يوم الآزفة ) هو المفعول الثانى للإنذار لاظرف له لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة ، واقع في دار الدنيا .

والآزفة القيامة . أى أنذرهم يوم القيامة ، بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من الأهوال المظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة .

وإنما عبر عن القيامة بالآزفة لأجل أزوفها أى قربها ، والعرب تقول تأ أزف الترحل بكسر الزاى ، يأزف بفتحها ، أزفا بفتحين ، على القياس ، وأزوفا فهو آزف ، على غير قياس ، في المصدر الأخير ، والوصف بمعنى قرب وقته وحان وقوعه ، ومنه قول نابغة ذبيان :

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد

ويروى أفد الترحل، وممناها واحد.

والمعنى ( وأنذرهم يوم الآزفة ) أي يوم القيامة القريب مجيؤها ووقوعها.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من اقتراب قيام الـاعة ، جاءموضحاً في آيات أخر كقوله تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) وقوله تعالى ( اقترب للناس حسابهم ) الآية . وقوله تعالى ( اقترب للناس حسابهم ) الآية . وقوله تعالى في الأحزاب ( وما يديرك لعل الساعة تـكوزةريبا ) وقوله تعالى في شورى ( وما يدريك لعل الساعة قريب )

وقد قدمنا هذا في أول سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (إذ القاوب لدى الحناجر كاظمين) الظاهر فيه ، أن إذ ، بدل من يوم ، وعلم فهو من قبيل المفعول به ، لا المفعول فيه ، كا بينا آنفا .

والقلوب: جمع قلب وهو ممروف.

ولدى: ظرف بممنى عند .

والحناجر: جمع حنجرة وهي ممروفة .

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر ، في ذلك الوقت فيه لعلماء التفسير وجهان معروفان . أحدها: ما قاله قتادة وغيره ، من أن قلوبهم يومئذ ، ترتفع من أماكنها في الصدور ، حتى تلتصق بالحلوق ، فندكون لدى الحناجر ، فلا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا . وهذا القول هو ظاهر القرآن .

والوجه الثانى: «و أن المراد بكون القلوب ، لدى الحناجر ، بيان شدة الهول ، وفظاعة الأمر ، وعليه فالآية كقوله تعالى: (وإذ زاغت الأبصار وبلفت القلوب الجناجر وتظنون بالله الظنونا هنا لك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً ) وهو زلزال خوف وفزع لازلزال حركة الأرض.

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (كاظمين ) معناه مكروبين ممتلئين خوفًا وغمًا وحزنًا .

والـكظم : تردد الحوف والفيظ والحزن فى القلب حتى يمتلى. منه ، ويضيق به .

والعرب تتول : كظمت السقاء إذا ملاً ته ماء ، وشددته عليه .

وقول بمضهم كاظمين ، أى ساكتين ، لاينافى ماذكرنا ، لأن الخوف والغم الذى ملا قومهم يمنعهم من الكلام، فلا يقدرون عليه ، ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج:

وربُّ أسراب حجيـــج كظَّم عن اللَّمَا ورفَثِ التَّـكلُّم

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: كاظمين أى لا يتكامون إلا من أذن له من أذن له الله ، وقال الصواب ، كما قال تعالى: (لا يتكامون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ).

( ٦ - أضواء البيان ج٧ )

وقوله: (كاظمين) حال من أصحاب القلوب على المهنى. والتقدير إذ القلوب لدى الحناجر أى إذ قلوبهم لدى حناجرهم فى حال كونهم كاظمين، أى ممتلئين خوفًا وغمًا وحزنًا ، ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب ، لأنها وصفت بالكفام الذى هو صفة أصحابها.

ونظير ذلك في القرآن: (إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) فإنه أطلق في هذه الآية الكريمة ، على الكواكب والشمس والقمر صفة المقلاء في قوله تعالى: (رأيتهم لى ساجدين)، والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس والقمر بصفة العقلاء التي هي السجود.

ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضمين) وقوله تعالى : (قالبًا أتينا طائمين).

قوله تمالى: ﴿ مَالِلَّظُلُّم بِنَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ .

قد قدمنا السكلام عليه في سورة البقرة وسورة الأعراف ، وأحلنا عليه مراراً .

قوله تمالى: ﴿ يَمْلُمُ خَالَيْنَةَ الْأُمْيُنِ وَمَا تُنْفِي الصَّدُورُ ﴾ •

قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات فى أول سورة هود، وفى غيرها وأحلنا عليه أيضاً مراراً.

قوله تمالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ۚ مِآياً ثِنَا وُسَلْطَانِ مُبِينِ ۖ • إِلَىٰ عَوْنَ وَهَٰمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُواْ سَلْخِر ۖ كَذَّابٍ ۗ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه أرسل نبيه موسى عليه

وعلى نبينا الصلاة والسلام ، بآياته وحججه الواضحة كالعصا واليد البيضاء إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوه ، وزعموا أنه ساحر .

وأوضح هذا المعنى ، فى آيات كثيرة كقوله تعالى عن فرعون وقومه : (وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها ) ، وقوله تعالى عن فرعون ( إنه لكبيركم الذى علم كم السحر ) . وقوله تعالى : قال للملا حوله : ( إن هذا لساحر عليم ) والآيات بمثل ذلك كثيرة . وقد بيناها فى مواضع متعددة من هذا الدكتاب المبارك .

قوله تمالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّى عُذْتُ بِرَ بِّى وَ رَبِّ كُم مِّن كُلِّ مُن كُلِّ

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، عاذ بربه،أى اعتصم به ، وتمنع من كل متكبر ، أىمتصف بالكبر ، لايؤمن بيوم الحساب ، أى لايصدق بالبعث والجزاء .

وسبب عياذ موسى بربه المذكور ، أن فرهون قال لقومه : ( ذرونى ، أقتل موسى وليدع ربه ، إلى أخاف أن يبدل دينكم ، أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) .

فعياذ موسى المدكور بالله إنما هو فى الحقيقة من فرعون ، وإن كانت العبارة أعم من خصوص فرعون ، لأن فرعون لاشك أنه متكبر ، لايؤمن بيوم الحساب فهممو داخل فى الكلام دخولا أولياً ، وهو المقصود بالكلام .

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه ، من عياذ موسى بالله من كل

متكبر لايؤمن بيوم الحساب كفرءون، وعتاة قومه، ذكر نحوه في سورة الدخان في قوله تمالى عن موسى مخاطباً فرعون وقومه: ( وَإِنَّى عَذْتُ بِرَنَّى وربكم أن ترجمون ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِن مِّن ۚ ۚ الْ فِرْعَو ۚ نَ يَكُمُ إِيدَ ٰ لَهُ ۗ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللهُ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أن رجلا مؤمناً من آل فرعون يكتم إيمانه ، أى يخفى عنهم أنه مؤمن ، أنكر على فرعون وقومه إرادتهم قتل نبى الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، حين قال فرعون (ذرونى أقتل موسى وليدع ربه) الآية . مع أنه لاذنب له ، يستحق به القتل ، إلا أنه يقول : ربى الله .

وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين ، والتنكيل بهم ، وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب ، إلا أنهم يؤمنون بالله ويقولون: ربنا الله ، كةوله تعالى في أصحاب الأخدود ، الذين حرقوا المؤمنين (قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذه عليها قمود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نةموا منهم إلا أن بؤمنوا بالله العزيز الحميد ) وقوله تعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ). وقوله تعالى : عن الذين كانوا سحرة لفرعون ، وصاروا من خيار المؤمنين ، لما هددهم فرعون قائلا: (لأقطمن سحرة لفرعون ، وصاروا من خيار المؤمنين ، لما هددهم فرعون قائلا: (لأقطمن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمين ) أنهم أجابوه ، بما ذكره الله عنهم ، في قوله : (قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ) إلى غير ذلك من الآيات .

والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية من جماعة فرعون كما هو ظاهر قوله تمالى : « من آل فرعون » .

فدعوى أنه إسرائيلي، وأن فى الكلام تقديما وتأخيرا. وأن من آل فرعون متعلق بيكتم، أى وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون أى يخنى إيمانه عن فرعون وقومه خلاف التحقيق كما لايخنى.

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى ( إن الملائ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج). وقيل غيره.

واختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيراً فقيل: اسمه حبيب، وقيل اسمه شمعان، وقيل اسمه حرقيل، وقيل غير ذلك ولا دليل على شيء من ذلك. والظاهر في إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله تعالى، في هذه الآية الكريمة، أن يقول ربى الله، أنه مفعول من أجله.

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا على بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ماصنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنه فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنه وسلم والله صلى الله عليه وسلم والمي الله صلى الله عليه وسلم والمي الله صلى الله عليه وسلم والمي الله صلى الله عليه وسلم والمي ثوبه في عنه وسلم والله صلى الله عليه وسلم والله صلى الله عليه وسلم والله صلى الله عليه وسلم وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم».

قوله تعالى : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ ۚ إِلاَّ مَا ۚ أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ ۗ إِلاَّ مَا ۗ أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ ۗ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ ۗ إِلاَّ مِنَا لَا لَرَّسَادِ ﴾

الظاهر أن أرى في هذه الآية الكريمة علمية ، عرفانية ، تتعدى لمفعول واحد ، كما أشارله في الخلاصة بقوله :

#### 

وعليه فالمعنى: قال فرعون ما أعلمكم وأعرفكم، من حقيقة موسى وأنه ينبغى أن يقتل، خوف أن يبدل دينكم، ويظهر الفساد فى أرضكم، إلا ماأرى أى أعلم وأعرف أنه الحق والصواب فما أخفى عنكم خلاف ما أظهره لكم، وما أهديكم بهذا إلا سبيل الرشاد، أى طريق السداد والصواب.

وهذان الأمران اللذان ذكر تمالى عن فرعون أنه قلمما في هذه الآية الكريمة ، قد بين في آيات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد منهما أما الأول منهما وهو قوله : (ما أريكم إلا ما أزى) فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسى حق ، وأنها ما أنزلها إلا الله ، وأنه جحدها هو ومن استيقنهامه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهم كقوله تعالى في سورة النمل (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إمهم كانوا قومافاسة ين فله اجاءتهم آيا تنامبصرة قالوا هذا سحر مبين وجعدو ابها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) .

فقوله تعالى: في هذه الآية (وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماوعلوا دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: « ما أريكم إلا ما أرى » . وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: (قل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبورا) فتول نبي الله موسى لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض )

مؤكدا إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالقسم ، وقد دل أيضاً على أنه كاذب في قوله: ما أريكم إلا ما أرى.

وكان غرض فرعون بهذا الكذب ، التدليس والتمويه ليظن جهلة قومه م أن معه الحق ، كما أشار تعالى إلى ذلك فى قوله : ( فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين ) .

وأما الأمر الثانى وهو قوله: (وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) فقد بين تعالى كذبه فيه فى آيات من كتابه كتوله تعالى: (فاتبعو اأمرفرعون وماأمر فرعون برشيد). وقوله تعالى: (وأضل فرعون قومه وما هدى).

وقال بعض العلماء في قوله: (ما أربكم إلا ما أرى) أيما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسى ، من قنل موسى . والعلم عند الله تعالى .

## قوله تمالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ سَبُّنَةً فَلاَ يُجْزَى ۚ إِلاَّ مِثْلَهَا ﴾.

هذه الآية الكريمة ، وأمثالها من الآيات الدالة عن أن السيئات لاتضاعف، ولا تجزى إلا بمثلها بينها وبين الآيات الأخرى الدالة على أن السيئات ربما ضوعفت في بعض الأحوال ، كقوله تعالى في نبينا ويتالله و (إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) وقوله تعالى في نسائه رضى الله عنهن (يانساءالنبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) إشكال معروف. وقد قدمنا الجواب عنه موضحاً في سورة النمل ، في الكلام على قوله تعالى : (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون).

قوله تمالى : ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلْحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْيَ ۚ وَهُو َ مُؤْمِنْ ۚ فَأَوْ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قدأوضعنا معنى هذه الآية الكريمة ، وبينا العمل الصالح بالآيات القرآنية ، وأوضعنا الآيات المبينة لفهوم المخالفة ، في قوله: ( وهو مؤمن ) في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة النحل ، في الكلام على قوله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) الآية . وفي أول سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا ما كثين فيه أبداً ) .

قوله تعالى : ﴿ وَتَدْءُو نَنِي إِلَى ٱلنَّارِ تَدْءُو نَنِي لاَّ كُفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَبْسَ لِي بِعِ عِلْمُ ﴾ .

الظاهر أن جملة قوله تدعونني لأكفر بالله ، بدل من قوله : وتدعونني إلى النار ، لأن الدعوة إلى الكنمر بالله والإشراك به دعوة إلى النار .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفر والإشراك بالله مستوجب للدخول النار ، بينه تعالى فى آيات كثيرة من كتابه كقوله : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) ، وقد قدمنا ما فيه كفاية من ذلك، في سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى : ( ومن يشرك بالله فكأ بما خرَّ من السماء ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ فَسَتَذْ كُرُ وَنَ مَاۤ أَفُولُ لَكُمْ وَأَنَوَّ أَمْرِى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرُ ۖ بِالْهِبَادِ . فَوَ قَلْهُ ٱللهُ سَبِّئَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بَال فِرْعَوْنَ سُوءِ ٱلْهَذَابِ ﴾

التحقیق الذی لاشك فیه ، أن هذا الكلام ، من كلام مؤمن آل فرعون الذی ذكر الله عنه ، ولیس لموسی فیه دخل.

وقوله (فستذكرون ما أقول لكم)، يعنى أنهم يوم القيامة ، يعلمون صحة ماكان يقول لهم ، ويذكرون نصيحته ، فيندمون حيث لا ينفع الندم ، والآيات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق ماكانوا يكذبون به في الدنيا كثيرة ، كةوله تعالى : (وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون ) وقوله تعالى : (ولتعلمن نبأه بعد حين ) . وقوله تعالى : (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ) وقوله تعالى : (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) . وقوله تعالى : ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة: (وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا) دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله، وتفويض الأمور إليه، سبب للحفظ والوقاية من كل سوء، وقد تترر فى الأصول أن الفاء من حروف التعليل ، كتولهم سها فسجد، أى سجد لعسلة سهوه، وسرق فقطعت يده، أى لعلة سرقنه، كا قدمناه مرارا.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من كون التوكل على الله سبباً للحفظ، والوقاية من السوء ، جاء مبينا في آيات أخر ، كقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . وقوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قدجمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) .

وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة ، فى أول سورة بنى إسرائيل ، فى الكلام على قوله تعالى ( ألا تتخذوا من دونى وكبلا ) . والظاهر أن ما فى قوله (سيثات ما مكروا) مصدرية ، أى فوقاه الله سيئات مكرهم ، أى أضرار مكرهم وشدائده ، والمكر : الكيد .

فقد دلت هذه الآية الكريمة ، على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن الكريم وأن الله وقاه ، أى حفظه و بجاه ، من أضرار مكرهم وشدائده بسبب توكله على الله ، وتفويضه أمره إليه .

وبعض العلماء يقول: نجاه الله منهم مع موسى وقومه وبعضهم يقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم ، وكل هذا لا دليل عليه ، وغاية مادل. عليه القرآن أن الله وقاء سيئات مكرهم ، أى حفظه ونجاه منها .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (وحاق بآل فرعون سوم العذاب) معناه أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن ، وقاه الله مكرهم، وردالعاقبة السيئة عليهم ، فرد سوء مكرهم إليهم ، فكان المؤمن المذكور ناجيا ، فى الدنيا والآخرة وكان فرعون وقومه هالكين ، فى الدنيا والآخرة والبرزخ .

فقال في هلاكهم في الدنيا: ( وأغرقنا آل فرعون ) الآية ، وأمثالها من الآيات .

وقال في مصيرهم في البرزخ ( النار يمرضون عليها غدوا وعشياً ).

وقال في عذا بهم في الآخرة : ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرءون أشد المذاب ) .

وما داتعليه هذه الآية الـكريمة ، من حيق المـكر السيء ، بالماكر أوضعه تمالى في قوله ( ولا يحيق المـكر السيء إلا بأهله ) .

والعرب تقول حاق به المسكروه يحيق به حيقاً وحيوقاً ، إذا نزل به وأحاط به ، ولا يطلق إلا على إحاطة المسكروه خاصة .

يقال حاق به السوء والمحكروه ، ولا يقال حاق به الخير ، فمادة الحيق من الأجوف الذي هو يائى العين ، والوصف منه حائق على القياس ، ومنه قول الشاعرة فأوطأ جُرْد الخيل عقر ديار هم وحاق بهم من يأس ضبّة حائق وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان العرف ، فيعلة من السوء فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة في الواو ، التي هي هين الكلمة ، بعد إبدال الواو ياء على القاعدة التصريفية المشار إليها ، في الخلاصة بقوله :

إن يسكن السابق من و او وَيا واتصلا و هن عروض عَرِياً فياء الواو فليِّنْ مدغماً وشذَّ معطى غيرُ ما قد رسما قوله تمالى : ﴿ وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُمَفَوُ اللَّذِينَ الشَّمَ مُفْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ الشَّرَكُبُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنَّهُم مُفْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ اللهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ النَّارِ وَاللهِ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ اللهِ عَدْ حَكَمَ بَيْنَ اللهِ عَدْ وَكُمْ بَيْنَ اللهِ عَدْ وَكُمْ بَيْنَ اللهِ عَدْ حَكَمَ بَيْنَ اللهِ عَدْ وَكُمْ بَيْنَ اللهِ عَالَ اللّذِينَ اللهِ عَدْ وَلَا إِنَّا كُلّ فِيهَا إِنّ اللهِ عَدْ وَكُمْ بَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ ع

قوله تعالى ( يتحاجون فى النار ) أصله يتفاعلون من الحجة أى يختصهون ، ويحتج بعضهم على بعض ، وما تضمنته هذا الآية الكريمة، جاء موضحاً فى آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى ( إن ذلك لحق نخاصم أهل النار ) وقوله تعالى ( لو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استكبروا لولا أنم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استكبروا للذين استكبروا وقال الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ) . وقوله تعالى : ( كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فا تهم

عذاباً ضعفا من الغار قال الكل ضعف و الكن لا تعلمون وقالت أو لا هم لأخراهم فاكان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) وقوله تعالى ، ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ مبهم كا تبرءوا منا ) وقوله تعالى : ( وبرزوا الله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إناكنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله منشى وقالوا لو هدانا الله لهدينا كم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص . وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد تكم فأخلفت كم وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوت كم فاستجبتم لى فلا تلومر في ولوموا أنفسكم ما أنا بمصر خكم وما أنتم بمصرخي فاستجبتم لى فلا تلومر في ولوموا أنفسكم ما أنا بمصر خكم وما أنتم بمصرخي إلى كفرت بما أشركتمون من قبل ) والآيات بمثل هذا كثيرة ، وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .

قوله تمالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْهُوا رَبُّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْمَذَابِ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أنأهل النار طلبوا من خزنة جهم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار .

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكا خاصة ، من خزنة أهل النار ، ليقضى الله عليهم ، أى ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب النار .

وقد أوضح جل وعلا فى آيات من كتابه ، أنهم لا يجابون فى واحد من الأمرين .

فلا يخفف عنهم العذاب، الذي سألوا تخفيفه ، في سورة المؤمن هذه .

ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة الزخرف ، فقال تعالى في عدم تخفيف الهذاب عنهم في هذه الآية . (قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلي قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) وقال تعالى (ولا يخفف

عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور) وقال تعالى: (فلن نزيدكم إلا عذاباً): وقال تعالى ( لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون): وقال تعالى ( ر إل عذابها كان غراما) وقال تعالى: ( فسوف يكون لزاماً) وقال تعالى (لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون). وقال تعالى: ( ولهم عذاب مقيم).

وقال تعالى فى عدم موتهم فى النار: (لا يقضى عليهم فيموتوا). وقال تعالى: (ويأتبه الموت من كل مكان وما هو بميت). وقال تعالى. (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب). وقال تعالى: (إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى). وقال تعالى: (ويتجنبها الأشتى الذى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيهاولا يحيى) ولما قالوا ليقض علينا ربك) أجابهم بقوله: (قال إنكم ما كثون).

## قوله تعالى : ﴿ فَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْ نِيكُمْ رُسُلُكُم بِأَلْيَنَّتِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ( وما كـنا معذبين حتى نبعث رسولا ).

قوله تمالى : ﴿ إِنَّا لَننْصُرُ رُسُلَناً وَٱلَّذِينَ ءِامَنُوا ۚ فِي ٱلْحَيَّوةِ الدُّنيا وَيَوْمَ ٱلْأَشْهَالُ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة آل عمران فى الكلام على قوله تعالى: (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كيثير) الآية ، وذكرنا طرفاً من ذلك فى الصافات ، فى الكلام على قوله تعالى: (ولقد سبقت كاستنا لعباد نا المرسلين إنهم لهم المنصورون) وستأتى له زيادة إيضاح إن شاء الله فى سورة المحادلة.

قوله تمالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَبِنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا بَنِي إِسْرَاهِ يِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ﴾.

اللام فى قوله : ( ولقد آتينا موسى الهدى ) موطئة للقسم وصيغة الجمع فى آتينا وأورثنا للتمظيم .

والمراد بالهدى ماتضمنه التوراة من الهدى فى العقائدوالأعمال: وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب وهو التوراة، وقوله: هدى وذكرى لأولى الألباب مفعول من أجله أى لأجل الهدى والتذكير.

وقال بمضهم : هدى حال ، وورود المصدر المنكر حالا معروف ، كما أشار له فى الخلاصة بتموله :

ومصدر منكر حالا يتمع بكثرة كبفتة زيد طلع

وقال القرطبي : هدى بدل من الكتاب ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن الله أ نزل التوراة على موسى وأنزل فيها المدى لبني إسرائيل جاء موضعاً في آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى : ( وآنينا موسى الكياب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا ) . وقوله تعالى : ( ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ) الآية . وقوله تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيهاهدى ونوريمكم بهاالنبيون الذين أسلموا للذيزهادوا والربانيون والأحبار) وقوله تعالى : ( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القروز الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ) وقوله تعالى : ( ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رمهم يؤمنون ) . وقوله تعالى : ( وكتبنا له في الألواح من كل شيء موهنة وتفصيلا لكل شيء نالايات .

## قوله تعالى: ﴿ إِنْ فِيصُدُ ورِهِمْ إِلاَّ كِنْبُرْ مَّا أَهُمْ بِبَلْفِيهِ ﴾

قد قرمنا إيضاحه في سورة الأعراف ، في الكلام على قوله تعالى : (قال فاهبط منها في يكون لك أن تتكبر فيها ) ، وذكرنا هناك بعض النتائج السيئة الناشئة عن الكبر .

قوله تمالى: ﴿ لَحَلْقُ ٱلسَّمَّوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقَ ٱلنَّاسِ ﴾ .

قدقد منا أن هذه الآية من البراهين الدالة على البعث ، وأوضعنا كل البراهين الدالة على البعث ، والمعدث بالآيات القرآنية بكثرة في سورة البقرة ، وسورة النحل ، وأحلنا على مواضع ذلك مراراً .

قوله تمالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَمْنَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّالِحَاتِ وَلاَ ٱلْمُسِيء ﴾ الآية .

قوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة ، وما يستوى الأعمى والبصير ، قدقدمنا الكلام عليه فى سورة هود ، فى الـكلام على قوله تعالى : ( مثل الفرية بن كالأحمى والأصم والبصير والسميم ) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولاالمسىء) قدقدمنا إيضاح ممناه بالآيات القرآنية ، فى سورة ص فى الكلام على قوله تعالى : (أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجمل المتةين كالفجار).

قوله تمالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآ نِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَـكِنَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسَ لاَ مُؤْمِنُونَ ﴾ • أَلنَّاسَ لاَ مُؤْمِنُونَ ﴾ •

قدةدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان ، في الكلام على قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ).

قوله تمالى: ﴿ وَقَالَ رَبْكُمُ ٱدْءُو بِي أَسْتَجِبْ لَـكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَ بِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ نَ ﴾ .

قال به مضالعاما و ادعونی أستجب لكم ) : اعبدونی أثبكم من عبادتكم ، و يدل لهذا قوله بعده : ( إن الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين ) .

وقال بعض العلماء : ( ادعونی أستجب لـكم ) أی اسألونی أعطكم . ولا منافاة بین القولین ، لأن دعاء الله من أنواع عبادته .

وقد أوضحنا هذا المعنى ، وبينا وجه الجمع بين قوله تمالى : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) معقوله تعالى : (فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تمالى: ﴿ أَقُهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ ٱللهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ وَنَ ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى : (وهوالذى جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشورا)، وفى سورة بنى إسرائيل ، فى الكلام على قوله تعالى : (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم).

قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ لِتَكُونُواْ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ لِتَكُونُواْ

شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا ۚ أَجَلاً مُسَمَّى وَلَمَلَكُمْ تَعْقلونَ﴾.

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة الحج في السكلام على قوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ) الآية ، وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) . وبينا أوجه القراءة في قوله : فيكون هناك .

قوله تمالى : ﴿ أَدْخُلُواْ أَبُوَابَ جَهَنَّم خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى اللَّهِ مَا لَهُ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ .

لم يبين هنا جل وعلاعدد أبواب جهنم ، ولكنه بين ذلك في سورة الحجر، في قوله تعالى : ( وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَاً عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَاً عَلَيْكَ ﴾ عَلَيْكَ ﴾ عَلَيْكَ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الـكريمة ، من أن الله تبارك وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم ، أنباء بعض الرسل ، أى كنوح وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط ، وشعيب ، وموسى ، وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل آخرين ، بينه فى في عنير هذا الموضع ، كقوله فى سورة النساء: ( ورسلا قدق مصناهم عليك من ( ٧ - أضواء البيان ج ٧ )

قبل ورسلا لم نقصصهم علمك وكلم الله موسى تكليما )، وأشار إلى ذلك ف سورة إبراهيم في قوله : (أنم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادو محود والذين من بعدهم لايعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات ) الآية. وفي سورة الفرقان في قوله تعالى : (وعادا وتمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كشيرا) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِىَ بِالْحُقِّ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾.

قوله هنا: فإذا جاء أمر الله أى قامت القيامة ، كما قدمنا إيضاحه فى قوله تعالى : (أتى أمر الله فلا تستمجلوه) أى فإذا قامت القيامة ، قضى بين الناس بالحق الذى لايخالطه حيف ولا جور ، كما قال تعالى : (وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهذاء وقضى بينهم بالحق)الآية.

وقال تعالى: (وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون محمد ربهم وقضى بينهم بالحق) .

والحق المذكور في هذه الآيات: هو المراد بالقسط المذكور في سورة يونس في قوله تعالى: (ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط).

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أنه إذا قامت القيامة يخسر المبطلون ، أوضعه جل و علافى سورة الجائمية فى قوله تعالى : (ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) .

والمبطل هو : من مات مصراً على الباطل .

وخسران المبطلين المذكور هنا، قد قدمنا بيانه في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوام تدين).

قوله تمالى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْمَـٰمَ لِتَرْ كَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاجَةً فِي وَمِنْهَا تَأْمُنُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورَكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ .

قد قدمنا أن لفظة جعل ، تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان ، ثلاثة منها فى القرآن .

الأول: إتيان جمل بمعنى اعتقد ، ومنه قوله تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناتًا ) أى اعتقدوهم إناتًا ، ومعلوم أن هذه تنصب المبتدأ والخبر .

الثانى : جعل بمعنى صيَّر ، كقوله : (حتى جعلناهم حصيداً خامدين)، وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضاً .

الثالت ، جعل بمعنى خلق ، كقوله تعالى : ( الحمد لله الذى خلق السماوات والأرض و خلق والأرض و خلق الظلمات والنور .

والظاهر ، أن منه قوله هنا : (الله الذى جعل لكم الأنعام) أى خلق لكم الأنعام ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : (والأنعام خلقها لكم) ، وقوله : (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ) الآية .

والرابع: وهو الذي ليس في القرآن جعل بمعنى شرع، ومنه قوله: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ثوبى فانهض بهض الشارب السَّكرِ وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، من الامتنان بهذه النعم الكثيرة، التي أنعم عليهم بها ، بسبب خلقه لهم الأنعام وهي الذكور والإناث، من الإبل والبقر والضأن والمعز، كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في السكلام على قوله: والأنعام والحرث بينه أيضاً في مواضع أخر ، كقوله تعالى: ( والأنعام خلقها لسكم فيها دف، ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس) . والدف ما يتدفئون به في الثياب المصنوعة من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأصوافها .

وقوله تعالى : ( وجمل لكممن جلو دالأنعام بيوتاً تستخفونها يومظمنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشمارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ). وقوله تعالى : (أو لم يروا أنا خلقنا لهم بماعملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ) ، وقوله تعالى : ( و إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين ) . وقوله تعالى : ( و إن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرةومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون ). وقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَنْمَامُ حَمُولَةٌ وَفُرْشًا كُلُوا مما رزقكم الله ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانيةأزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين \_ إلى قوله : \_ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ) وقوله تعالى: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج): وقوله تعالى: (جمل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ) الآية . وقوله تعالى:. ( والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركيون ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى: ﴿ أَ فَلَمْ بَسِيرُوا ۚ فِى الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا ۚ كَيْفَ كَانَ عَلَيْبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ الآية.

<sup>•</sup> قد ذكرنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب

المبارك ، وبينا مواضعها في سورة الروم ، في الكلام على قوله تعالى : (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) الآية .

قوله تمالى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَهُمُ ۚ إِيَّانُهُمْ لَمَّا رَأُو ۚ ا بَأْسَنَا مُدُنَّتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، في سورة يونس في الكلام على قوله ثمالي : (أثمَّ إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون) ، وفي سورة ص في الكلام على قوله تمالى ( فنادوا ولات حين مناص) .



# بِنِهُ النِّالْ الْحَالَةِ عَلَيْنَ الْمُؤْرِةُ فَحْسَالُيْنَ الْمُؤْرِةُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِةُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِةُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِةُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِةُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِقُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِقُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِةُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِقُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِقُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِقُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِقُ فَحْسَالُمُ الْمُؤْرِقُ فَعْسَالُمُ اللَّهِ الْمُؤْرِقُ فَحْسَالُمْنَ الْمُؤْرِقُ فَحْسَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّالِي



## الساحاج

فوله تمالى: ﴿ حَمْ . تَنْزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِٱلرَّحِيمِ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الآيات، في أول سورة الزمر قوله تعالى: ﴿ كَتَبُ مُ فُصِّلَتْ ءَا يَلِتُهُ ﴾ .

کتاب خبر مبتدأ محذوف ، أى هذا کتاب ، والکتاب ، فعال بمعنی مفعول ، أى مکتوب .

و إنما قيل له كتاب ، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ، كما قال تمالى : ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) .

ومكتوب أيضاً في صحف عند الملائكة كما قال تعالى: (كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة).

وقال تعالى فى قراءة النبى صلى الله عليه وسلم ، لما تضمنته الصحف الملكتوب فيها القرآن : (رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فبها كتب قيمة ). وقوله تعالى : فى هذه الآية الكريمة : (فصلت آياته).

التفصيل ضد الإجمال ، أى فصل الله آيات هذا القرآن،أى بينهاوأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق ، من أمور دينهم ودنياهم .

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تمالى: ( فصلت آياته ) هو العلم بأن قفصيل آيات هذا القرآن ، لا يكون إلا من الله وحده .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من تفصيل آيات هذا الكتاب، جاءموضحاً

فى آبات أخر ، مبيناً فيها أن الله فصله على علم منه وأن الذى فصله حكيم خبير، وأنه فصله ليهدى به الناس ويرحمهم ، وأن تفصيله شامل لكل شى ، وأنه لا شك أنه منزل من الله كقوله تعالى : (ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقوله تعالى : (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) . وقوله تعالى (وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين) وقوله تعالى (وماكان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين يدبه وتفصيل كل شى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقوله تعالى . (أفغير الله أبتغى حكما هو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

قوله تمالى : ﴿ قُرْءَا نَاعَرَ بِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرِ ٱ وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْنَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَمُونَ ﴾

قوله: قرآنا عربياً قد تكامنا عليه وعلى الآيات التي عمناه في القرآن في سورة الزمر، في الكلام على قوله تمالى: (قرآنا عربياً غير ذى عوج) الآية وقوله تمالى في هذه الآية الكريمة: (لقوم يعملون)، أى فصلت آياته، في حال كونه قرآناً عربياً لقوم يعلمون.

وإنما خصهم بذلك ، لأنهم هم المنتفعون بتفصيله ، كا خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى : ( ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون ) ، وفي سورة الأنعام في قوله تعالى :( قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأ كم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد أوضعنا وجه تخصيص المنتفعين بالأمر المشترك دون غيرهم في سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقامو ا

الصلاة) وبينا هناك أن تخصيصهم بالإنذار دون غيرهم، في آية فاطر هذه، وفي قوله تعالى في يس (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب) وقوله في النازعات، (إنما أنت منذر من يخشاها) وقوله في الأنعام (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع) الآية. مع أن أصل الإنذار عام شامل للمذكورين وغيرهم كما يدل عليه قوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً).

و إنما خص المذكورين بالإنذار ، لأنهم هم المنتفعون به ، لأن من لم ينتفع بالإنذار ، ومن لم ينذر أصلا سواء في عدم الانتفاع ، كما قال الله تعالى ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) .

وقوله تعالى ، في هذه الآية الكريمة (بشيرا ونذيراً) حال بعد حال . وقد قدمنا الكلام عليه و بعض شواهده المربية ، في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى (لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين) الآية . و بسطنا الكلام عليه في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى (كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين).

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( فأعرض أكثرهم ) .

قد قدمنا الآيات الموضعة له فى سورة يس فى الكلام على قوله تعالى القد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ) وفى سورة الأنمام فى الكلام على قوله تعالى ( و إن تطع أكثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله ) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( فهم لا يسمعون ) أى لا يسمعون سماع قبول وانتفاع .

وقد أوضعنا ذلك بالآيات القرآنية في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى ( إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةً مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَ الْحَالَةِ مُمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَ الْحَالَةِ اللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ وَلَا أَلَّا لَهُ إِلَّا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أن الكفار صرحوا للنبى عَلَيْكُ ، بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ، ولا يقبلون منه ما جاءهم به فقالوا له قلوبنا التى نعقل بها ، ونفهم فى أكنة ، أى أغطية .

والأكنة ، جمع كنان ، وهو الفطاء والفلاف الذى يفطى الشيء ويمنعه من الوصول إليه .

ويعنون أن تلك الأغطية ، مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه عَلَيْكُ ، وقالوا إن فى آذانهم التى يسمعون بها وقراً أى : ثقلا وهو الصمم . وأنذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبى عَلَيْكُ شيئاً ، ومما يقول ، كا قال تعالى عنهم : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) .

وأن من بينهم وبينه حجابا ، مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق ، لأنذلك الحجاب يحجب كلا منهما عن الآخر ، ويحول بينهم وبين رؤية ما يبديه من الحق .

والله جل وعلا ، ذكر عنهم هذا السكلام في معرض الذم ، مع أنه تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة ، وفي آذانهم الوقر ، وجعل بينهم وبين رسوله حجابا ، عند قراءته القرآن ، قال تعالى في سورة بني إسرائيل : (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) . وقال تعالى في الأنعام (ومنهم

من يستمع إليك وحملنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا و إن يروا كل آية لايؤمنوا بها) وقال تمالى فى الكهف: ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذابهم وقرا و إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا)

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الآيات قوى ، ووجه كونه مشكلا ظاهر ، لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والحجاب في هذه الآية الكريمة من فصلت ، وبين في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلا ، وأنه تعالى هو الذي جعله فيهم .

فيقال : فكيف يذمون على قول شيء ، هو حق في نفس الأمرُ .

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال ، هو ماذكرناه مراراً ، من أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة ، وطبع عليها وخم عليها ، وجعل الوقر في آذابهم ، ونحو ذلك من الموانع من الهدى ، بسبب أنهم بادروا إلى الكفر ، وتكذيب الرسل طائمين مختارين ، فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم، طمس البصيرة ، والعمى عن الهدى ، جزاء وفاقا .

فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم ، مجازاة الكفرهم الأول .

ومن جزاء السيئة ، تمادى صاحبها فى الضلال ، ولله الحكمة البالغة فى ذلك .

والآيات المصرحة بمعنى هذا كثيرة فى القرآن ، كقوله تعالى : ( وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ) .

فقول اليهود في هذه الآية (قلوبنا غلف)كـقول كفارمكة: (قلوبنا )

(فى أكنة ) لأن الغلف ، جمع أغلف وهو الذى عليه غلاف ، والأكنة جمع كنان ، والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر .

وقد رد الله على اليهود دعواهم ببل التي هي للإضراب الإبطالي ، في قوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) .

فالباء فى قوله: بكفرهم سببية ، وهى دالة على أن سبب الطبع على قاوبهم هو كفرهم ، والأكنة والوقر والطبع كلها من باب واحد.

وكقوله تعالى: ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون )، والفاء فى قوله: فطبع سببية أى ثم كفروا، فطبع على قلوبهم بسبب ذلك الكفر.

وقد قدمنا مراراً أنه تقرر فىالأصول أن الفاء من حروف التعليل ، ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعى .

وكذلك الفاء فى قوله: ( فهم لا يفقهون ) فهى سببيه أيضاً ، أى فطبع على قلوبهم ، فهم بسبب ذلك الطبع لا يفقهون أى لايفهمون من براهين الله وحججه شيئاً .

وذلك مما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناها إلى شيء واحد ، وهو ما ينشأ عن كل منهما من عدم الفهم .

لأنه قال في الطبع : ( فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) .

وقال في الأكنة: ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) أى كراهة أن يفقهوه ، أو لأجل ألا يفقهوه ، كما قدمنا إيضاحه .

وكقوله تعالى : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) فبين أن زيفهم الأول ،

كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم ، وتلك الإزاغة قد تكون بالأكنة والطبع والخم على القلوب .

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالواللنبي صلى الله عليه وسلم (قلوبنا في أكنة مماتدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب) يقصدون بذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم لايؤمنون به بوجه، ولا يتبعونه بحال، ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة، والذنب الذي كان سببا في الأكنة، والوقر والحجاب.

فدعواهم كاذبة ، لأن الله جعل لهم قلوبا يفهمون بها ، وآذانا يسمعون بها ، خلافا لما زعموا ، ولكنه ، سبب لهم الأكنة ، والوقر والحجاب، بسبب مبادرتهم إلى الكفر ، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم .

وهذا المعنى أوضحه رده تعالى على اليهود فى قوله عنهم :( وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ) .

وقد حاول الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية الكريمة ، الجواب على الإشكال المذكور فقال: فإن قيل إنه تعالى حكى هذا المعنى عن الكفار فى معرض الذم ، وذكر أيضاً ما يقرب منه فى معرض الذم ، فقال: (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم) ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها فى معنى التقرير والإثبات فى سورة الأنعام، فقال: (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) فكيف الجمع بينهما ؟

قلنا : إنه لم يقل هاهنا إنهم كذبوا في ذلك ، إنما الذي ذمهم عليه ، أنهم

قالوا إنا إذاكنا كلذلك ، لم يجز تـكليفنا و توجيه الأمر والنهى علينا ، وهذا الثانى باطل .

أما الأول : فلاً نه ليس فى الآية ما يدل على أنهم كذبوا فيه . اه منه . والأظهر : هو ماذكرنا .

قال صاحب الكشاف فى تفسيرقوله تمالى : (ومن بينناوبينك حجاب). فإن قلت : هل لزيادة : من فى قوله : ومن بيننا وبينك حجاب فائدة ؟ قلت : نعم ؛

لأنه لو قيل: وبيننا وبينك حجاب، لـكان المعنى أن حجابا حاصل وسط الجهتين.

وأما بزيادة « مِنْ » فالمعنى : أن حجابا ابتدأ منا وابتدأ منك ·

فالمسافة المتوسطة لجهتنا ، وجهتكمستوعبة بالحجاب، لافراع فيها . انتهى منه .

واستحسن كلامه هذا الفخر الرازى وتعقبه ابن المنير على الزمخشرى ، فأوضح سقوطه والحق معه فى تعتبه عليه .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (ومن بيننا وبينك حجاب)، وقد قدمنا تفسيره وإيضاحه بالآيات القرآنية، فى سورة بنى إسرائيل، فىالكلام على قوله تمالى: (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً).

قوله تمالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِّثْلُكُمْ ۚ يُوحَى ۚ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَٰكَ أَنَّمَا إِلَٰكَ مُثُلُكُمْ ۚ يُوحَى ۚ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَٰكُ مُثَلِّكُمْ ۚ اللَّهِ وَاحِد ۗ ﴾.

أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، نبيه صلى الله عليه وسلم ، أن يقول للناس : ( إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إله كم إله واحد ) .

والقصر فى قوله : ( إنما أنا بشر ) ، إضافى أى لا أقول لـكم إنى ملك ، وإنما أنا رجل من البشر .

وقوله: (مثلكم) فى الصفات البشرية ، ولكن الله فضلنى بما أوحى إلى من توحيده .

كا قال تعالى عن الرسل فى سورة إبراهيم : (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) أى كما من علينا بالوحى والرسالة .

وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ذكره فى آخر سورة الكهف فى قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ) الآية .

وقد أوضعنا وجه حصر ما أوحى إليه عَلَيْكَانَةُ ، في مضمون لا إله إلاالله، في قوله تعالى (قل إنما يوحى إلى أنما إله كم إله واحد فهل أنتم مسلمون) في سورة بنى إسرائيل ، في الكلام على قوله تعالى (إن هذا القرآن يهدى للتى هي أقوم).

وبينا فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار المشركين كون الرسل من البشر ، وأنهم ينبغى أن يكونوا من الملائكة ، وما رد الله على على فلك من الآيات القرآنية ، أوضعنا ذلك فى سورة ص ، فى المكلام على قوله تعالى : ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ) وفى سورة بنى إسرائيل ، فى الكلام على قوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) إلى قوله : ( لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) .

( ٨ ــ أضواء الهيان ج ٧ )

قوله تمالى : ﴿ وَوَ بِلْ لَلْمُشْرِكِينَ . ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُواٰةَ وَهُمَ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كُلْفِرُونَ ﴾ .

قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة ، على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، لأنه تعالى صرح فى هذه الآية الكريمة ، بأنهم مشركون ، وأنهم كافرون بالآخرة ، وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة ، وعدم إيتائهم الزكاة ، سواء قلنا إن الزكاة فى الآية هى زكاة المال المعروفة ، أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واج ناب المعاصى .

ورجح بعضهم القول الأخير لأن سورة فصلت هذه ، من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة، وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد الهجرة سنة اثنتين، كما قدمناه في سورة الأنعام ، في الكلام على قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ).

وعلى كل حلل، فالآية تدل على خطاب الـكفار بفروع الإسلام .

أعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، ومادلت عليه هذه الآية الكريمة ، من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على الكفر ، ويعذبون على المعاصى، جاء موضعاً فى آبات أخر كقوله تعالى عنهم مقرراً له : ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكوض مع الخائضين وكنا نكوض مع الخائضين وكنا نكوض مع الخائضين وكنا نكوض مع الحائضين وكنا نكوب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) .

فصرح تعالى عنهم ، مقرراً له أن من الأسباب التي سلكتهم في سقر ، أى أدخلتهم النار ، عدم الصلاة ، وعدم إطعام المسكين ، وعد ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين .

و نظير ذلك قوله تمالى : (خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم فى سلسلة ذرعها سبمون ذراعا فاسلكوه ) ثم بين سبب ذلك فقال : ( إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طمام المسكين . فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طمام إلا من غسلين ) الآية ـ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَبْرُ مَمْنُونِ﴾.

الأجر جزاء العمل ، وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، هو نعيم الجنة وذلك الجزاء غير ممنون ، أى غير مقطوع ، فالممنون اسم مقعول منه بمعنى قطعه ، ومنه قول لبيد بن ربيعة فى معلقته :

لمعفر فه مد تنازع شِلْوَهُ غُبْسُ كواسِبُ ما يمن طعامها فقوله : ما يمن طعامها أى ما يقطع ، وقول ذى الأصبع :

إلى لعمرك ما بابى بذى غلق على الصديق ولا خيرى بمنون وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن أجرهم غير ممنون ، نصالله تعالى عليه في آيات أخر من كتابه ، كقوله تعالى في آخر سورة الانشقاق (إلاالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) . وقوله تعالى في سورة التين (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) وقوله تعالى في سورة هود (وأما الذين سعدوا فني الجنة خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلاماشاء ربك عطاء غير مجذوذ) .

فقوله : غیر مجذوذ أى غیر مقطوع ، و به تعلم أنغیر مجذوذ وغیر ممنون ، معناهما واحد .

وقوله تعالى فى ص ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) أى ماله من انتهاء ولا انقطاع. وقوله فى النحل (ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) . وهذا الذى ذكرنا هو الذى عليه الجمهور خلافا لمن قال : إن معنى غير ممنون ،غير ممنون عليهم به .

وعليه ، فالمن فى الآية من جنس المن المذكور ، فى قوله تعالى : (لا تبطلو الصدة الكرم بالمن والأذى ).

ومن قال: إن معنى غير ممنون ، غير منقوص ، محتجاً بأن العرب تطلق الممنون على المنقوص ، قالوا: ومنه قول زهير:

فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطى بذلك مَمْنوناً ولا نَزَقاً فقوله ممنونا أى منقوصاً .

وهذا وإن صح لفة ، فالأظهر أنه ليس معنى الآية .

بل معناها : هو ما قدمنا . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ وَجَمَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَ بَـٰرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَـٰ ٓ أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَقَـٰةِ أَيَّامٍ ﴾ .

الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام : أي في تتمة أربعة أيام.

وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط ، لأنه تعالى قال : (قل أننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) ثم قال فى أربعة أيام ، أى فى تتمة أربعة أيام .

ثم قال: (فقضاهن سبع سماوات فى يومين ) فقضم اليومين إلى الأربعة السابقة ، فيكون مجموع الأيام التى خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ، ستة أيام .

وهذا التنسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال ، لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كقوله في الفرقان : ( الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فأسأل به خبيرا ) . وقوله تعالى في السجدة ( الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع ) الآية . وقوله تعالى في ق . (ولقد خلقنا السموات والأرض و ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) وقوله تعالى في الأعراف ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

فلو لم يفسر قوله تعالى (فى أربعة أيام) بأن معناه فى تتمة أربعة أيام، المكان المعنى أنه تعالى خلق السهاوات والأرض وما بينهما فى ثمانية أيام، لأن قوله تعالى : (فى أربعة أيام) إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين فى قوله (قل أنسكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين)، واليومين الذين خلقت فيهما السهاوات بالذى خلق قوله تعالى : (فقضاهن سبع سماوات فى يومين) لمكان المجموع ثمانية أيام.

وذلك لم يتل به أحد من المسامين .

والنصوص القرآنية مصرحة بألهاستة أيام، فعلم بذلك صحة التفسيرالذي ذكرنا وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه.

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة (وجعل فيها رواسى من فوقها) قد قدمنا الـكلام على أمثاله من الآيات، في سورة النحل في الـكلام على

قوله تعالى : (وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم ) الآية ، وقوله تعالى : (وبارك فيها) أى أكثر فيها البركات ، والبركة الخير ، وقوله تعالى: (وقدر فيها أقواتها).

التقدير والخلق في لغة العرب معناها واحد .

والأقوات جمع قوت ، والمراد بالأقوات أرزاق أهل الأرض ومعايشهم وما يصلحهم .

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب:

أن آية فصلت هذه ، أعنى قوله تعالى : (وقدر فيها أقواتها) يفهم منها الجمع بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كقوله هنا (قل أندكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين) ثم رتب على ذلك بثم ، قوله (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) إلى قوله (فقضاهن سبع سماوات فى يومين) مع بعض الآيات الدالة على أن السماء خلقت قبل الأرض ، كقوله يومين) مع بعض الآيات الدالة على أن السماء خلقت قبل الأرض ، كقوله تعالى فى النازعات : (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) إلى قوله : (والأرض بعد ذلك دحاها).

فقلنافى كيتابنا المذكور ما نصه: قوله تعالى: ( هو الذى خلق لـ كم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ) الآية ، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء ، بدليل لفظة ثم التى هى للترتيب والانفصال .

وكذلك آية حمّم السجدة ، تدل أيضاً على خلق الأرض قبل السماء ، ولأنه قال فيها : (قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) إلى أنقال (ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) الآية .

مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق الساء ، لأنه قال فيها . ( أأنتم أشد خلقاً أم الساء بناها ) ، ثم قال : (والأرض بعد ذلك دحاها).

اعلم أولا أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات ، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل الساء غير مدحوة ، ثم استوى إلى الساء فسواهن سبعاً في يومين ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك .

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك، بعد خلق الساء .

ويدل لهذا أنه قال: (والأرض بعد ذلك دحاها) ولم يقل خلقها ثم ثم فسر دحوه إياها بتوله: (أخرج منهاماءها ومرعاها) وهذا الجمع الذى جمع به ابن عباس بين ها تين الآيتين واضح لا إشكال فيه . مفهوم من ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه .

وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء .

وفى هذه الآية التصريح بأن جميع مافى الأرض مخلوق قبل خلق السماء الأنهقال فيها (هوالذى خلق له الكرم الله الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء) الآية. وقد مكثت زمناً طويلا أفكر فى حل هذا الإشكال حتى هدانى الله إليه ذات يوم ففهميّه من القرآن العظيم .

و إيضاحه : أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين ، كل منهما تدل عليه آية من القرآن .

الأول: أن المراد بخلق مافى الأرض جميعاً قبل خلق السماء: الخلق اللغوى الذى هو الإبراز من العدم إلى الوجود، والعرب تسمى التقدير خلقاً. ومنه قول زهير:

ولأنت تَفْـــرى ماخلقت وبعض القوم يخلُقُ مم لا يَفْرى

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير . أنه تعالى نص على ذلك فى سورة فصلت . حيث قال : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) الآية .

الوجه الثانى : أنه لما خلق الأرضغير مدحوة وهى أهل لكل ، مافيها كان كل مافيها

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع ، وإن لم يكن موجوداً بالفعل ، قوله تعالى : (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة) الآية ، فقوله (خلقناكم ثم صورناكم) أى مخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذى هوأصلكم .

وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله (والأرض بعد ذلك دحاها) أى مع ذلك ، فلفظة بعد ، بمعنى مع .

ونظيره قوله تعالى : ( عتل بعد ذلك زنيم ) وعليه فلا إشكال في الآية.

ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد، والأرض مع لك دحاها

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة . لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض وهو خلاف التحقيق ِ

منها أن ثم ؛ بمعنى الواو .

ومنها : أنها للترتيب الذكرى كقوله تعالى (ثم كان من الذين آمنوا) الآية . قوله تمالى : ﴿ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءِ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ﴾ الآية . المصابيح :النجوم .

وما تضمنته هذه الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم ، قدقدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية ، فى سورة الأنمام ، فى الكلام على قوله تعالى ( وهوالذى جعل لكم النجوم لتهتدوا يها)الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (وحفظًا) قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية فى سورة الحجر، فى الكلام على قوله تعالى: (وحفظناها من كل شيطان رجيم) الآية .

قوله تمالى: ﴿ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَ بُنَا لَا ۚ نُزَلَ مَلَئْكَةً قَاإِنَّا بِمَأْرُ سِلْتُمُ بِهِ كَفْرُونَ ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة ص ، في الكلام على قوله تعالى. ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ) .

قوله تمالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَيِحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ ﴾ الصرصر لعلماء الصرصر لعلماء الصرصر وفي معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان

أحدها: أن الريح الصرصر هي الريح الماصفة الشديدة الهبوب ، التي يسمع لهبوبها صوت شديد ، وعلى هذا فالصرصر من الصرة ، التي هي الصيحة الزهجة .

ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته فى صرة ) أى فى صيحة ، ومن هذا المعنى . صرير الباب والقلم ، أى صوتهما .

الوجه الشانى: أن الصرصر من الصر الذى هو البرد الشديد الحرق ، ومنه على أصح التفسيرين قوله تمالى: (كمثل ريح فيها صر) الآية . أى فيها برد شديد محرق ، ومنه قول حاتم الطائى:

أوقد د فإن الليل ليل قر والربح يا واقد ربح صر ً علَّ يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفاً فأنت حرَّ

فقوله : ريح صر ، أي باردة شديدة البرد .

والأظهر أن كلا القولين صحيح ، وأن الريح المذكورة . جامعة بين الأمرين ، فهى عاصفة شديدة الهبوب ، باردة شديد البرد .

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الربح الصرصر ، فى تلك الأيام النحسات ، أى المشئومات النكدات ، لأن النحس ضد السعد ، وهو الشؤم جاء موضحاً فى آيات من كتاب الله .

وقد بين تعالى فى بعضها عدد الأيام والليالى التى أرسل عايهم الريح فيها ، كقوله تعالى : ( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ) وقوله تعالى : ( وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ) : وقوله تعالى : ( إنا أرسلنا عليهم صرصراً فى يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منتمر ) وقوله تعالى : ( بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شىء بأمر ربها ) الآية .

وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى : ( فقل أنذر تــكم صاعقة مثل صاعقة عاد ) الآية .

وقرأ هذا الحرف نافع ، وابن كثير ، وأبو عمر ، كمُسات ،بسكون الحام، وعليه فالنحس ، وصف أو مصدر ، نزل منزلة الوصف .

وقرأه ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائى ، تحسِات بكسر الحاء ووجهه ظاهر .

وقد قدمنا أن معنى النحسات : المشئومات النكدات .

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال له أخبرنى عن قوله عز وجل: (فى يوم نحس). قال: النحس، البلاء والشدة، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبى سلمى يقول:

سواء عليه أى يوم أتيته أساعة بحس تتقى أم بأسعد وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى ، لأن الشؤم بلاء وشدة. ومقا بلة زهير النحس بالأسعد فى بيته يوضح ذلك ، وهو معلوم .

ويزعم بعض أهل العلم، أنها من آخر شوال ، وأن أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء ، ولا دليل على شيء من ذلك .

وما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر ، هو يوم الأربعاء الأخير من الشهر ، أو يوم الأربعاء مطلقا ، حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيراً من العوام صاروا يتشاءمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر ، حتى إنهم لا يقدمون على السفر ، والتزوج و يحو ذلك فيه ، ظانين أنه يوم يحس وشئوم ، وأن محسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن ، لا أصل له ولامعول عليه ، ولا يلتفت إليه ، من عنده علم ، لأن محس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه ، فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة ، بعذاب الدنيا ، فصار ذلك الشؤم مستمراً عليهم استمراراً لا انقطاع له .

أما غير عاد فليس مؤاخذاً بذنب عاد ، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى . وقد أردنا هناأن نذكر بعض الروايات التي اغتر بها ، من ظن استنمرار تحس ذلك اليوم ، لنبين أنها لا معول عليها .

قال صاحب الدر المنثور : وأخرج ابن أبى حاتم عن زر بن حبيش ( في يوم نحس مستمر ) « قال يوم الأربعاء » .

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه ، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال لى جبريل أقض بالبمين مع الشاهد. وقال يوم الأربهاء يوم نحس مستمر » .

وأخرج إبن مردويه عن على قال « نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عالمين مع الشاهد والحجامة ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر ».

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يوم نحس يوم الأربعاء » .

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأيام، وسئل عن يوم الأربماء قال : يوم نحس ، قالو اكيف ذلك يارسول الله؟ قال : أغرق فيه الله فرعون وقومه ، وأهلك عادًا وثمود ،

وأخرج وكيع فى الفرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آخر أربعاء فى الشهر يوم نحس مستمر » .

فهذه الروايات وأمثالها لاتدل على شؤم يوم الأربعاء علىمن لم يكفر بالله ولم يعصه لأن أغلبها ضعيف وماصح معناه منها ، فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم .

فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منشأه وسببه الكفر والمعاصى .

أما من كان متقيا لله مطيعاً له ، في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ، ولا شؤم فيه عليه . فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد ، والبلاء والشقاء على الحقيقة ، فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـ هُمْ فَأَسْتَحَبُواْ ٱلْهَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ الْهُدَىٰ ﴾

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (فهديناهم) المراد بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان، والإرشاد، لا هدى التوفيق والاصطفاء.

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده ( فاستحبوا العمى على الهدى ) ، لأنها لوكانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (فاستحبوا العمى على الهدى) أى اختاروا الكفر على الإيمان، وآثروه عليه، وتعوضوه منه.

وهذا المعنى الذى ذكرنا يوضحه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان) فقوله فى آية التوبة هذه: (إن استحبوا الكفر على الإيمان) موافق فى المعنى لقوله هنا: فاستحبوا العمى على الهدى.

ونظير ذلك فى المعنى قوله تعالى: (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله) الآية.

فلفظة استحب في القرآن كثيراً ما تتعدى بعلى ، لأنها في معنى اختار وآثر .

وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ( مثل الفريقين كالأعمى ) الآية . أن العمى الكفر، وأن المراد بالأعمى في آيات عديدة الكافر.

وما تضمنته هذة الآية الكريمة، من أن الهدى يأتى فى القرآن بمعناه العام، الذى هو البيان، والدلالة، والإرشاد، لا ينافى أن الهدى قد يطلق فى القرآن فى بمض المواضع، على الهدى الخاص الذى هو التوفيق، والاصطفاء، كقوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده).

فن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا: (وأما تمود فهديناهم) أى بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكها ، وطرق الشر ونهيناهم عن سلوكها على لسان نبينا صالح ، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، ( فاستحبوا العمى على الهدى ) أى اختاروا الكفر على الإيمان بعد إبضاح الحق لهم .

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى: ( إنا هديناه السبيل) بدليل قوله بعده ( إما شاكراً وإماكفور 1) ، لأنه لوكان هدى توفيق لما قال: ( وإما كفور 1) .

ومن إطلاقه على ممناه الخاص قوله تعالى: (فبهداهم اقتده). وقوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى). وقوله: (من يهد الله فهو المهتد). وعمرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قرآنى: وهو أنه تعالى: أثبت الهدى لنبينا صلى الله عليه وسلم فى آية، وهى قوله تعالى: (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) ونفاه عنه فى آية أخرى وهى قوله تعالى: (إنك لتهدى من أحببت).

فيعلم مما ذكرنا : أن الهدى المثبت له صلى الله عليه وسلم ، هو الهدى العام

الذي هو البيان ، والدلالة والإرشاد ، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فبين لحجة البيضاء ، حتى تركما ليلما كنهارها لإ يزيغ عنها هالك .

والهدى المنفى عنه فى آية : (إنك لا تهدى من أحببت) هو الهدى الخاص الذى هو التفضل بالتوفيق ، لأن ذلك بيد الله وحده ، وليس بيده صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى : (ومن يرد الله فتنته فان تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) الآية . وقوله تعالى : (إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل ) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وكذلك قوله تعالى: (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس) الآية ، لا منافاة فيه بين عموم الناس فى هذه الآية . وخصوص المتقين فى قوله تعالى: ( ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ) ، لأن الهدى العام للناس هو الهدى العام ، والهدى الخاص بالمتقين ، هو الهدى الخاص كما لا يخفى .

وقد بينا هذا في غير هذا الموضع . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ فَأَخَذَنُّهُمْ صَلِّمِقَهُ المَذَابِ النُّونِ ﴾ الآية .

الفاء في قوله: فأخذتهم سببية ، أي فاستحبوا العمى على الهدى ، وبسبب خلك ، أخذتهم صاعقة العذاب الهون

واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذى أهلك به ثمود ، بعبارات مختلفة ، فذكره هنا باسم الصاعتة فى قوله: ( فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ) وقوله: ( فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) .

وعبر عنه أيضاً بالصاعقة في سورة الذاريات في قوله تعالى : (وفي تمود إذ قيل لهم تمتموا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون) وعبر عنه بالصيحة في آيات من كتابه ، كتوله تعالى في سورة هود ، فى إهلاكه عمود: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن عمود اكفروا ربهم ألا بعداً لثمود) وقوله تعالى فى الحجر: (وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين). وقوله تعالى فى القمر: (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر). وقوله تعالى فى العنكبوت (ومنهم من أخذته الصيحة) يعنى به عمودا اللذكورين فى قوله قبله: (وعادا ونمودا وقد تبين لكم من مساكنهم) الآية ،

وعبر عنه بالرجفة ، في سورة الأعراف في قوله تعالى : ( فعقروا الناقة وعتوا عن أمررجهم وقالو اياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنتمن المرسلين فأخذتهم الرجفة ) الآية .

وعبر عنه بالتدمير في سورة النمل ، في قوله تمالى : ( فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ).

وعبر عنهبالطاغية في الحاقة في قوله تعالى : (فأما نمود فأهلكوا بالطاغية). وعبر عنه بالدمدمة في الشمس في قوله تعالى : (فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها).

وعبر عنه بالعذاب، في سورة الشعراء، في قوله تعالى: ( فمقروها فأصبحوا ناد مين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية) الآية .

ومعنى هذه العبارات كلمها راجع إلى شيء واحد ، وهو أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم ، والصيحة الصوت المزعج المهلك.

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك، وعلى النار المحرقة، وعليهما معاً، ولشدة عظم الصيحة وهو لهامن فوقهم، رجفت بهم الأرض من

تحتهم ، أى تحركت حركة قوية ، فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة ، وكون ذلك تدميرا واضح . وقيل لها طاغية ، لأنها واقعة مجاوزة للحد فى القوة وشدة الإهلاك .

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد.

ومنه قوله تعالى : ( إنا لما طفا الماء ) الآية . أى جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة .

واعلم أن التحقيق ، أن المراد بالطاغية في قوله تعالى : ( فأما تمود فأهلكوا بالطاغية ) أنها الصيحة التي أهلكهم الله بها ،كما يوضحه قوله بعده : ( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ) .

خلافاً لمن زعم أن الطاغية ، مصدر كالعاقبة ، والعافية ، وأن المعنى أنهم أهلكوا بطغيامهم ، أى بكفرهم و تكذيبهم نبيهم ، كقوله : (كذبت عمود بطغواها ) .

وخلافا لمن زعم أن الطاغية هي أشقاهم ، الذي انبعث فعقر الناقة ، وأنهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة ، وكل هذا خلاف التحقيق .

والصواب إنشاءالله هو ما ذكرنا . والسياق يدل عليه واختاره غير واحد. وأما قوله تعالى : ( فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ) فإنه لا يخالف ماذكرنا، لأن معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم ، أى أطلق عليهم المذاب وألبسهم إياه ، بسبب ذنبهم .

قال الزنخشرى فى معنى دمدم: وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة ، إذا ألبسها الشحم.

وأما إطلاق المذاب عليه فى سورة الشمراء فواضح ، فاتضح رجوع ممنى الآيات المذكورة إلى شيء واحد .

( ٩ ــ أضواء البيان ج ٧ >

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة (صاعقة العذاب الهون) من النعت بالمصدر ، لأن الهون مصدر بمعنى الهوان ، والنعت بالمصدر أسلوب عربى معروف ، أشار إليه فى الخلاصة بقوله :

أحدهما : أن يكون على حذف مضاف . أى المذاب ذى المون .

والثانى: أنه على سبيل المبالغة ، فكأن العذاب لشدة اتصافه بالهوان اللاحق بمن وقع عليه ، صاركأنه نفس الهوان، كما هو معروف فى محله .

وقوله تعالى : ( بما كانوا يكسبون )كالتوكيد فى المعنى لقوله ( فاستحبوا العمى على الهدى ) لأن كلا منهما سبب لأخذ الصاعقة إياهم ، فالفاء فى قوله : فأخذتهم سببية ، والباء فى قوله بماكانوا سببية ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أنه أهلك ثمود بالصاعةة ، ونجى من ذلك الإهلاك الذين آمنوا وكانوا يتقون الله ، والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه .

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الـكريمة ، جاء مبينا في غير هذا الموضع ، كقوله نعالى في سورة هود ( فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ إن ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) الآية ، وقوله تعالى في النمل : ( ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ) إلى قوله تعالى في محود (فتلك بيوتهم

خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) أى وهم صالح ومن آمن معه .

قوله تمالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَهْدَ آ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع ( يحشر ) بضم الياء وفتح الشين مبنيا للمفمول ( أعداء الله ) بالرفع على أنه نائب الفاعل .

وقرأه نافع وحمزة ، من السبعة ( نحشر أعداء الله ) بالنون المفتوحة الدالة على المنظمة ، وضم الشين مبنيا للفاعل ، ( أعداء الله ) بالنصب على أنه مفعول به ، أى واذكر ( يوم يحشر أعداء الله ) أى يجمعون إلى النار .

ومادلت عليه هذه الآية ، من أن لله أعداء ، وأنهم يحشرون يوم القيامة إلى النار . جاء مذكوراً في آيات أخر .

فبين في بعضها أن له أعداء وأن أعداءه هم أعداء المؤمنين وأن جزاءهم الناركة وله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للسكافرين) وقوله تعالى: ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم) الآية . وقوله تعالى: ( فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) وقوله تعالى ( ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( فهم يوزعون ) أى يرد أولهم إلى آخرهم ، ويلحق آخرهم بأولهم ، حتى يجتمعوا جميعاً ، ثم يدفعون فى النار ، وهو من قول العرب: وزعت الجيش ، إذا حبست أوله على آخره حتى يجتمع . وأصل الوزع الكف ، تقول العرب وزعه ، يزعه وزعا ، فهو وازع له ،

إذا كفه عن الأمر ، ومنه قول نابغة ذبيان :

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصح والشيب وازع وقول الآخر:

ولن يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر المقل كامله وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى يوزعون . أى يكف أولهم عن التقدم وآخرهم عن التأخر حتى يجتمعوا جميماً .

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقًا عنيفًا ، يجمع به أولهم مع آخرهم .

وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشاً في قوله تعالى: (ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً)، ولعل الوزع المذكور في الآية يكون في الزمرة الواحدة من زمر أهل النار، لأنهم يساقون إلى النار زمرا زمراكا قدمنا الآيات الوضحة له في سورة الزمر في الـكلام على قوله تعالى: (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) الآية.

قوله تمالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْهُمُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم وَجُلُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات المرضحة له فى سورة يس فى السكلام على قوله تُعالى : ( اليوم نختم على أفواهيم وتكلمنا أيديهم ) الآية ، وفى سورة النساء فى السكلام على قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثاً ).

وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثا ) مع قوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) .

قوله تمالى : ﴿ وَلَـٰكِن ظَنَنتُم ۚ أَنَّا اللَّهَ لَا يَمْلَم ۗ كَشِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ

وَذَٰكُمْ ظَنْكُمْ الَّذِي ظَنْنَتُم رَّ بِكُمُ أَرْدَكُم فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلخَصْرِينَ. فَإِن يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾

قد قدمنا السكلام عليه في سورة ص في السكلام على قوله تعالى : ( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ).

قوله تمالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمْ مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ .

قد بينا معناه مع شواهده العربية في سورة النحل في الكلام على قوله تمالى: (ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون)

قوله تمالى: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَّنَاءَ فَزَيَّنُوا ۚ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ۗ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ .

لعلماء التفسير في تفسير قوله : (قيضنا) عبارات يرجع بعضها 6 في المعنى إلى بعض .

كقول بعضهم : (قيضنا لهم قرناء) أى جئناهم بهم : وأتحناهم لهم . وكقول بعضهم : (قيضنا ) أى هيأنا .

وقول بعضهم : (قيضنا )أى سلطنا .

وتبول بعضهم: أي بعثنا ووكلنا .

وقول بعضهم: (قيضنا )أى سببنا

وقول بمضهم: قدرنا ونحو ذلك من العبارات ، فإن جميع تلك العبارات . راجع إلى شيء واحد ، وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم عن الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصى وقدرهم عليهم . والقرناء: جمع قرين وهم قرناؤهم من الشياطين على التحقيق .

وقوله (فزينوا لهم ما بين أيديهم)أى من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة: (وما خلفهم)أى من أمر الآخرة، فدعوهم إلى التكذيب به، وإنكار البعث •

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، أنه تعالى قيض للكفار قرناء من الشياطين ، يضلونهم عن الهدى ، بينه في مواضع أخر من كتابه .

وزاد فی بعضها سبب تقییضهم لهم، وأنهم مع إضلالهم لهم، یظنون أنهم مهتدون، وأن الـکافر بوم القیامة یتمنی أن یکون بینه وبین قرینه من الشیاطین بعد عظیم، وأنه یذمه ذلك الیوم کا قال تعالی: (ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و إنهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون أنهم مهتدون حتی إذا جاء ناقال یالیت بینی و بینك بعد المشرقین فبئس القرین).

فترتيبه قوله: نقيّض له شيطانا ، على قوله ومن يعش عن ذكر الرحن، ترتيب الجزاء على الشرط يدل على أن سبب تقييضه له، هو غفلته عن ذكر الرحمن •

ونظير ذلك قوله تعالى: (من شر الوسواس الخناس) لأن الوسواس هو كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس، من قولهم: خنس بالفتح يخنس بالضم إذا تأخر.

فهو وسواس عند الففلة عن ذكر الرحمن ، خناس عند ذكر الرحمن ، كا دلت عليه آية الزخرف المذكورة ، ودل عليه قوله تمالى : (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ،إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ، غافلون عن ذكر به مشركون ، غافلون عن ذكر الرحمن ، وبسبب ذاك قيضه الله لهم فأضلهم .

ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للسكفار ليضلوهم ، قوله تعالى

( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً ) ، وقد أوضحنا الآيات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ( إنا أرسلنا الشياطين على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) الآية . وبينا هناك أقوال أهل العلم في معنى « تؤزهم أزاً » .

وبينا أيضا هناك أن من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميما يا ممشر الجن قد استكثرتم من الإنس) أى استكثرتم من إضلال الإنس فى دار الدنيا ، وقوله : (وإخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لايقصرون) .

ومنها أيضاً قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان) إلى قوله: (ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً) إلىغير ذلك من الآيات.

وقد دل قوله في آية الزخرف: ( فبئس القرين ) على أن قرناء الشياطين المذكورين في آية فصلت ، وآية الزخرف وغيرهما ، جديرين بالذم الشديد ، وقد صرح تعالى بذلك في سورة النساء في قوله: ( ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ) لأن قوله: ( فساء قرينا ) بمعنى ( فبئس القرين ) ، لأن كلا من ساء وبئس فعل جامد لإنشاء الذم كما ذكره في الخلاصة بقوله:

واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذى ثلاثة كنعم مسجلا واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أصلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى ، فهم يحسبون أشد الضلال ، أحسن الهدى ، كا قال تعالى عهم : (وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) وقال تعالى : (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون).

وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالا فى قوله تعالى : (قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالا الذى ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ).

وقوله تعالى فى آية الزخرف: (ومن يمش عن ذكر الرحمن) من قولهم عشا بالفتح عن الشىء ، يعشو بالضم إذا ضعف بصره عن إدراكه، لأن الكافر أعمى القلب .

فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن ، وبسبب ذلك يقيض الله له قرناء الشياطين .

قوله تعالى : ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْقُولُ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يس فى الـكلام على قوله تعالى : ( لقد حق القول على أكثرهم ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَمُواْ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ الآية .

وقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى (خذواما آتينا كم بقوة واسمعوا).

قوله تمالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَأَيْنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَئُكَةُ أَلاَّ تَحَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرَواْ بِالْمُلِنَّةِ ٱلَّذِيقِ كُنتُمْ ثُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلِيَآؤُ كُمْ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ كُنتُمْ ثُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلِيَآؤُ كُمْ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِي ٱللهُ يُوالَمُ فِيهَا مَا تَدَّهُونَ . نُزُلاً مِنْ قَلَامً فَيها مَا تَدَّهُونَ . نُزُلاً مِنْ فَقُورِ رَّحِيمٍ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة مما أعده الله فى الآخرة للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، ذكره الله تعالى فى الجملة ، فى قوله فىالأحقاف ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين

فيها جزاء بما كانوا يعملون) لأن انتفاء الخوف والحزن والوعد الصادق ، بالخلود فى الجنة المذكور فى آية الأحقاف هذه ، يستلزم جميع ما ذكر فى هذه الآية الـكريمة ، من سورة فصلت .

قوله تمالى: ﴿ أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّ وَهُ مِياً أَخْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّهَا عَدَّ وَهُ كَا أَنَّهُ وَلِيُّ خَمِيمٌ . وَمَا مُيلَقَّهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ْ وَمَا يُلَقّهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ْ وَمَا يُلَقّهُا إِلاَّ اللّهِ عَظِيمٍ . وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكُ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعُ ۖ فَٱسْتَمِذْ بِاللهِ إِلَّا فَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

قد أوضعناه مع الآيات التي بمعناه في آخر سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف) إلى قوله (إنه سميع عليم).

قوله تمالى: ﴿ وَمِنْ ءِا يَتِّهِ ِ الَّذِلُ وَالنَّهَارُ ﴾ الآية .

وقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل، فى الكلام على قوله تعالى : ( وجملنا الليل والنهار آيتين ) الآية ، وفى غير ذلك من المواضع. قوله تعالى : ﴿ ﴿ لاَ نَسْجُدُواْ للشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ﴾ الآية .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة النَّمل ، في الـكلام علَى قوله تعالى : (ألا يسحدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض) الآية .

قوله تمالى : ﴿ فَإِنِ اسْتَكُـبُرُوا ۚ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ۗ بِأَلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾

قوله تعالى (فإن استكبروا) أى فإن تكبر الكفار عن توحيد الله، والسجود له وحده ، وإخلاص العبادة له ، فالذين عند ربك وهم الملائكة ، يسبحون له بالليل ، أى يعبدونه وينزهونه دائماً ليلا ونهارا وهم لا يسأمون،

أى لا يملون من عبادة ربهم ، لا ستلذاذهم لها وحلاوتها عندهم ، مع خوفهم منه جل وعلا كما قال تعالى : ( ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ).

وقد دلت هذه الآية الكريمة من سورة فصلت على أمرين .

أحدهما: أن الله جل وعلا إن كفر به بعض خلقه ، فإن بعضاً آخر من خلقه يؤمنون به ، ويطيعونه كما ينبغى ، ويلازمون طاعتِه دائما بالليل والنهار .

والثانى منهما : أن الملائكة يسبحون الله ويطيعونه دائما لا يفترون عن ذلك .

وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الآية الـكريمة ، قدجاء كل منهما موضحا في غير هذا الموضع .

أما الأول منهما: فقد ذكره جل وعلا فى قوله: ( فإن بكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ).

وأما الثانى مهما : فقد أوضحه تعالى فى آيات من كتابه كقوله تعالى فى الأنبياء : (وله من فى السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهارلا يفترون) وقوله تعالى فى آخر الأعراف ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عند عبادته و يسبحونه وله يسجدون) إلى غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (وهم لا يسأمون) أى لا يملون .

والسآمة اللل ومنه قول زهير :

سئمت تكاليف الحياة ومن يمش أنك ترى الأرض خَلْمِهَ فَإِذَا اللهُ ا

هذه الآية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليها ، مع ما فى معناها من الآيات ، وبينا أن تلك الآيات فيها البرهان القاطع على البعث بعد الموت ، وذكرنا معها الآيات التي يكثر الاستدلال بها فى القرآن ، على البعث بعد الموت ، وهي أربعة براهين قرآنية .

ذَكَرَ نَا ذَلِكَ فَيُسُورَةُ البَهْرَةُ وَفَي سُورَةُ النَّحَلُ وَغَيْرُهُمْ وَأَحْلَمَا عَلَيْهُ مُرَاراً. قوله تعالى : ﴿ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَا ْفِي ءَامِناً يَوْمَ ٱلقِيْمَةِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه ، مع ما يماثله من الآيات ، في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى ( قل أذلك خير أم جنة الخلد ) الآية .

## قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو َ لِلَّذِينَ ءِامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاءٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الوضحة له فى أول سوره البقرة ، فى الـكملام على قوله تمالى : (هدى للمتقين) ، وفى سورة بنى إسرائيل ، فى الـكملام على قوله تمالى : (ونازل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) الآية .

قوله تمالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلْحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَمَلَيْهَا ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الـكلام على قوله

قد قدمنا الا يات الموضعة له في سورة بني إسرائيل في الـ ١٨٥ على قوله تعالى : ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وفي سورة النمل في الـ كلام على قوله تعالى : ( ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ) .

قوله تمالى: ﴿ مَا رَبُّكَ بِظَـلُّمْ لِلْمَبِيدِ ﴾ .

ماذ كره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونه ليس بظلام للعبيد ،

ذكره فى مواضع أخر ، كقوله تعالى فى سورة آل عمران ( ذلك بما قدمت أبديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذينقالوا إن الله عهد إلينا ) الآية ، وقوله فى الأنفال ( ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون ) الآية ، وقوله فى الحج : ( ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله) الآية ، وقوله فى سورة ق : ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) .

وفى هذه الآيات سؤال معروف ، وهو أن لفظة ظلام فيها صيفة مبالغة • ومملوم أن نغى المبالغة ، لا يستلزم نفى الفعل من أصله •

فقولك مثلا : زيد ليس بقتال لارجال لاينفي إلا مبالفته في قتلهم ،فلاينا في أنه ربما قتل بهض الرجال .

ومعلوم أن المرادبنفي المبالفة ، في الآيات المذكورة هو نغي الظلم من أصله · والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أوجه :

الأول: أن نفى صيغة المبالغة فى الآيات المذكورة ، قد بينت آيات كثيرة، أن المراد به نفى الظلم من أصله .

ونغى صيغة المبالغة ، إذا دلت أدلة منفصلة على أن يراد به نغى أصل الفمل ، فلا إشكال لقيام الدليل على المراد .

والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة ، كقوله تعالى : ( إن الله لايظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها ) الآية وقوله تعالى : ( إن الله لايظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) ، وقوله تعالى ( ولايظلم ربك أحداً ) وقوله تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ) الآية . إلى غير ذلك من الآبات كا قدمنا إيضاحه في سورة الكهف والأنبياء .

الوجه الثاني : أن اللهجل وعلا نني ظلمه للعبيد . والعبيد في غاية الكثرة .

والظلم المنفى عنهم تستلزم كثرتهم كثرته ، فناسب ذلك الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفى التابعة لكثرة العبيد ، المنفى عنهم الظلم ، إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلا ، كان مجوع ذلك الظلم فى غاية الكثرة ، كما ترى .

وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة ، وأن المراد بذلك نفى أصل الظلم ، عن كل عبد من أولئك العبيد ، الذين هم فى غاية الـكثرة ، سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحداً شيئاً ، كا بينته الآيات القرآنية المذكورة .

وفى الحديث : « يا عبادى إنى حرمت الظلّم على نفسى » الحديث .

الوجه الثالث: أن المسوغ لصيغة المبالغة ، أن عذا به تعالى بالغ من العظم والشدة ، أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ، ومعاصيهم لـكان معذبهم به ظلاما بليغ الظلم متفاقه ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وهذا الوجه والذى قبله أشار لهما الزمخشرى في سورة الأنفال .

الوجه الرابع: ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين ، من أن المراد بالنفى فى قوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) نفى نسبة الظلم إليه ، لأن صيغة فعال تستعمل مراداً بها النسبة فتغنى عن ياء النسب كما أشار له فى الخلاصة بقوله:

ومع فاعل وفق \_\_\_ال فعل في نَسَب أغنى عَنِ الياً فقبل ومعنى البيت المذكور ، أن الصيغ الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل كظالم وفقال كظالم ، وفعل كفرح ، كل منها قد تستعمل مراداً بها النسبة ، فيستغنى بها عن ياء النسب ، ومثاله في فاعل قول الحطيئة في هجوه الزبرقان ابن بدر التميمي :

دع المكارم لا ترحل لبفيتها واقعدفإنك أنت الطاعم الكاسى فالمراد بقوله الطاعم الكاسى النسبة ، أى ذو طعام وكسوة ، وقول الآخر وهو من شواهد سيبويه :

وغررتنی وزهمت أنك لابن فی الصیف تامر أی ذو لبن وذو تمر ، وقول نابغة ذبیان :

کلینی لهم یا أمیمة ناصب ولیل أقاسیه بطیءالکواکبی ختوله: ناصب أی ذو نصب ، ومثاله فی فعال قول امریء القیس:

ولیس بذی رمح فیطمنی به ولیس بذی سیف ولیس بنبال فقوله: ولیس بنبال أی لیس بذی نبل ، ویدل علیه قوله قبله:

وليس بذي رمح وليس بذي سيف .

وقال الأشمونى بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف يعنى ابن مالك: وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى ( وما ربك بظلام للعبيد ) . أى بذى ظلم ا ه .

وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين ، ومثاله فى فعل قول الراجز وهو من شواهد سيبويه :

لست بليلى ولكنى نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر فقوله نهر بمعنى نهارى ، وقد قدمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية ، فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ إِلَيْهِ يُردُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ .

تقدم الكلام على نحوه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى:

(قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو)وفي الأنعام عند قوله تعالى : (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) .

قوله تمالى: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنَّىٰ وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِمِلْهِ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الرعد في الكلام على قوله تمالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَظُنُّوا مَا لَهُمْ مِّن تَّعِيصٍ ﴾

الظن هنا بمعنى الية بن ، لأن الكفار يوم القياءة إذا عاينوا العذاب ، وشاهدوا الحقائق ، علموا فى ذلك الوقت أنهم ليس لهم من محيص ، أى ليس لهم مفر ولا ملجأ .

والظاهر أن المحيص مصدر ميمى ، من حاص يحيص بمعنى حاد وعدل وهرب.

وما ذكرنا من أن الظن في هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلم ، هو التحقيق إن شاء الله ، لأن يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق ، فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك ، كا قال تعالى عنهم ، إنهم يقولون يوم القيامة (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) . وقال تعالى : (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) . وقال تعالى : (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) . وقال تعالى : (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا إبلى وربنا) وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النميل في الكلام على قوله تعالى : ( بل ادارك علمهم في الآخرة ) الآية .

ومعلوم أن الظن يطلق فى لغة العرب ، التى نزل بها التمرآن على معنيين : أحدهما: الشك كقوله ( و إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ) ، وقوله تعالى عن الكفار : ( إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين ) .

والثانى: هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليتين ، ومنه قوله تعالى هنا: ( وظنوا ما لهم من محيص ) أى أيقنوا ، أنهم ليس لهم يوم القيامة محيص ، أى لا مفر ولا مهرب لهم من عذاب ربهم ، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ( ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقدوها ) أى أيقنوا ذلك وعلموه ، وقوله تعالى: ( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجهون ) وقوله تعالى: ( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة . بإذن الله ) ، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة . بإذن الله ) ، فلنت أنى ملاق حسابيه ) ، فالظن في الآيات المذكورة كلما بمعنى اليقين .

ونظير ذلك من كلام العرب قول دريد بن الصمة :

فقلت لهم ظنوا بألنى مدجج سراتهم فى الفارسى المسرد وقول عميرة بن طارق:

بأن تفتروا قومى وأقعد فيكم وأجعل منى الظن غيباً مرجما والظن في البيتين المذكورين بمعنى اليقين ، والفعل القلبي في الآية المذكورة التي هى قوله : ( وظنوا ما لهم من محيص ) معلق عن العمل في المفعولين بسبب النفي بلفظة ما في قوله : ( ما لهم من محيص ) كا أشار له في الخلاصة بقوله : والتزم التعليق قبل نفي « ما » \*

نوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذْ فَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْد ضَرَّ آءٍ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنْ ٱلسَّاعَة فَا مِّمَـَّةً وَلَئِن رَّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لى عندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : ( ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلبا ) .

قوله تمالى : ﴿ وَ إِذَا أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَاءِ عَرِيضٍ ﴾ ،

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، و بعض الأحاديث الصحيحة ، الموافقة لها في سورة يونس في الكلام على قوله تمالى : ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا إلى ضر مسه ).

قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَا يَتْنَا فِي ٱلْآ فَاقَ وَ فِي أَنْفُسِمِمْ ﴾ الآية . قد قدمنا الكلام عليه في سورة الؤمن في الكلام على قوله تعالى: ﴿ هُو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السما، رزقا ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِن يَةٍ مِّن لْقَاءِ رَبْهِمْ ﴾ •

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من شك الكفار فى البعث والجزاء ، قد قدمنا الآيات الوضحة له ، ولما يترتب عليه من الخلود فى النار ، فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى : ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا) .



بنيات المرازمن أزجيم

سورةالشوري

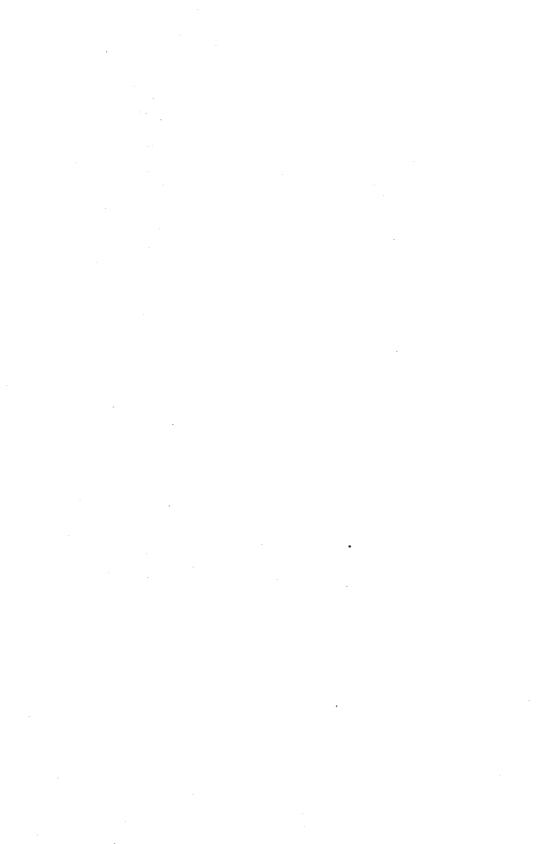

## بيسيا لندازهم الرحيم

قوله تمالى: ﴿ حَمْ . عَسَقَ كَذَٰلِكَ يُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبِلِكَ ٱللهُ ٱلقَرْيِزُ ٱلْحُكِيمُ ﴾ .

قد قدمنا الكلام على الحروف القطعة في أول سورة هود .

وقول الزمخشرى فى نفسير هذه الآية (كذلك يوحى إليك) أى مثل ذلك الوحى ، أو مثل ذلك الكتاب يوحى إليك و إلى الرسل من قبلك الله .

يعنى أن ما تضمنته هذه السورة من المعانى ، قد أوحى الله إليك مثله ، فى غيرها من السور ، وأوحاه من قبلك إلى رسله ، على معنى أن الله تعالى كرر هذه المعانى ، فى القرآن وفى جميع النكتب السماوية ، لما فيها من التنبيه البليغ ، و اللطف العظيم ، لعباده من الأولين والآخرين . أه منه .

وظاهر كلامه ، أن التشبيه في قوله : كذلك يوحى بالنسبة إلى الموحى باسم المفعول .

والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري الذي هو الإيحاء .

وقوله فى هذه الآية الكريمة (وإلى الذين من قبلك) لم يصرح هنابشىء من أسماء الذين من قبله الذين أوحى إليهم ، كما أوحى إليه ، ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم فى سورة النساء ، وبين فيها أن بعضهم لم يقصص خبرهم عليه ، وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع حجج الخلق ، فى دار الدنيا وذلك فى قوله تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا

إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويمقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان وآتينا داود زبورا ، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً).

وقوله تمالى: (الله المزيز الحكيم) ذكر جل وعلا فيه الثناء على نفسه، باسمه المعزيز واسمه الحكيم بمد ذكره إنزاله وحيه على أنبيائه، كما قال فى آية النساء المذكورة (وكان الله عزيزاً حكما) بمد ذكره إيجاءه إلى رسله.

وقد قدمنا فى أول سورة الزمر أن استقراء القرآن . قد دل على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا ، وذكرنا كثيراً من أمثلة ذلك .

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير (يوحى) بكسر الحاء بالبناء للفاعل ، وعلى قراءة الجمهور هـذه فقوله : الله العزيز الحكيم فاعل يوحى .

وقرأه ابن كثير ( يُوحَى إليك ) بفتح الحاء بالبناء للمفعول ، وعلى هذه القراءة ، فقوله : الله العزيز الحكيم ، فاعل فعل محذوف تقديره يوحى كما قدمنا إيضاحه فى سورة النور فى الكلام على قولة تعالى : ( يسبح له فيها بالفدو ، والآصال رجال ) الآية .

وقد قدمنا ممانى الوحى مع الشواهد العربية فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل) وغير ذلك من المواضع.

قوله تمالى: ﴿ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْمُظِّيمِ ﴾ .

وصف نفسه جل وعلا في هذه الآية الـكريمة ، بالعلو والعظمة ، وهما من

الصفات الجامعة كما قدمناه في سورة الأعراف ، في الكلام على قوله تعالى : (ثم استوى على العرش).

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من وصفه تعالى نفسه بهاتين الصفتين الجامعتين المتضنتين لكل كمال وجلال ، جاء مثله فى آيات أخر كقوله تعالى : ( ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ) وقوله تعالى : ( إن الله كان عليا كبيرا ) . وقوله تعالى ( عالم الفيب والشهادة الكبير المتعلى ) وقوله تعالى ( وله الكبرياء فى السماوات والأرض ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ تَـكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْ قِهِنَّ واللَّارِّكَةُ يُسبِّحُونَ بِحَمْد رَبِّهِم ويسْتَنْفِرُونَ لِمِنْ فِي الارْضِ ﴾ .

قرأ هذا الحرف عامةالسبعة غير نافع والكسائى (تكاد) بالتاء الفوقية، لأن السماوات مؤنثة وقرأه نافع والكسائى (يكاد) بالياء التحتية لأن تأنيث السمارات غير حقيقي.

وقرأه عامة السبعة غير أبى عرو، وشعبة عن عاصم (يَتَفَطَّرُنَ) بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة مضارع. تفطر أى تشقق وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء ، المخففة مضارع انفطرت كقوله : ( إذا السماء انفطرت) أى انشقت .

وقوله: تسكاد مضارع كاد، التي هي فعل مقاربة، ومعلوم أنها تعمل في المبتدأ والخبر ومعنى كونها فعل مقاربة ، أنها تدل على قرب اتصاف المبتدأ بالخبر.

وإذا ، فمعنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر على القراءة الأولى ، والاناطار على القراءة الثانية .

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر ، في هذه الآية الـكريمة ، فيه للعلماء وجهان كلاها يدل له قرآن .

الوجه الأول: أن المعنى تـكاد السماوات يتفطرن خوفاً من الله ، وهيبة وإجلالاً ، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله (وهو العلى العظيم) لأن علوه وعظمته سبب للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال ، حتى كادت تقفطر .

وعلى هذا الوجه فتوله بعده: (والملائكة بسبحون بحمدر بهم ويستففرون لمن في الأرض) مناسبته لما قبله واضحة .

لأن المعنى: أن السماوات فى غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له، وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون محمد ربهم أى ينزهونه عن كل ما لا يليق بكاله وجلاله ، مع إثباتهم له كل كمال وجلال ، خوفاً منه وهيبة وإجلالا ، كما قال تعالى (ويسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته) وقال تعالى (ولله يسجد مافى الدماوت ومافى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون).

فهم لشدة خوفهم من الله ، وإجلالهم له بسبحون محمد ربهم ، ويخافون على أهل الأرض ، ولذا يستففرون لهم خوفا عليهم من سخط الله ، وعقابه ، ويستأنس لهذا الوجه بقوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض) إلى قوله : (وأشنقن منها) ، لأن الإشفاق الخوف .

وقوله تعالى في هذه الآية الـكريمة (ويستففرون لمن في الأرض) يعني

لخصوص الذين آمنوا منهم وتانوا إلى الله واتبعوا سبيله ، كما أوضحه تعالى جقوله : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) .

فتموله : (للذين آمنوا) يوضح المراد من قوله : ( لمن في الأرض )

ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم إنهم يقولون في استغفارهم للمؤمنين ﴿ فَاغْفَرُ لَلْذَيْنَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلُكُ ﴾ لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار .

الوجه الثانى : أن المعنى (تكاد السماوات يتفطرن) من شدة عظم الفرية التى افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جلوعلا، من كونه اتخذ ولدا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهذا الوجه جاء موضحاً فى سورة مريم ، فى قوله تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئاً إداً تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبالهداً ، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من فى السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا) كما قدمنا إيضاحه .

وغاية ما في هـذا الوجه أن آية الشورى هذه فيها إجال في سبب تفطر السهاوات، وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم المذكورة. وكلا الوجهين حق.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ( يتفطرن من فوقهن ) فيه للعلماء أوحه .

قيل: يتفطرن، أى السماوات من فوقهن أى الأرضين، ولا يخنى بعد هذا القول كما ترى .

وقال بعضهم : من فوقهن أى كل سماء تتفطر فوق التي تليها .

وقال الزمخشرى فى الكشاف: فإن قلت لم قال: (من فوقهن) قلت: لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات ، وهى العرش والكرسى، وصفوف الملائكة ، المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش، وما لايعلم كنهه إلا الله تعالى من آثار ملكوته العظمى، فلذلك قال: ( يتفطرن من فوقهن ) أى يبتدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية .

أو لأن كامة الكفر جاءت من الذى تحت السموات ، فكان القياس أن يقال : يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكامة .

ولكنه بولغ في ذلك فجملت مؤثرة في وجهة الفوق . كأنه قيل: يكلدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن ، دع الجهة التي تحتهن

ونظيره في المبالغة قوله عز وجل ( يصب من فوق رؤسهم الحميم يصهر به مافى بطونهم ) فجمل الحميم مؤثراً في أجزائهم الباطنة ا ه . محل الغرض منه .

وهذا إنما يتمشى على القول بأن سبب التفطر المذكور هو افتراؤهم على الله في قولهم ( أتخذ الرحمن ولداً ) .

وقد قدمنا آنهاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة وعليه فمناسبة قوله : ( والملائكة يسبحون بحمد ربهم ) لماقبله أن الكفار وإنقالوا أعظم الكفر وأشنعه ، فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته .

و بوضح ذلك قوله تمالى : ( فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) وقوله تمالى : ( فإن يكذر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ) ، كما قدمنا إيضاحه فى آخرسورة فصلت. قوله تمالى : ﴿ أَلاَ إِنَّ اللهَ هُو َ الغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أ كد جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه هو الففور الرحيم ، وَبين فيها أنه هو وحده المختص بذلك .

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآبة الكريمة ، قد جاءا موضحين في غير هذا الموضع .

أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب ، فقد ذكره فى قوله تعالى : (ومن بغفر الذنوب إلا الله ، وفى الحديث «رب إلى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت » الحديث وفى حديث سيد الاستغفار : « اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى » الحديث . وفيه « وأبوء بذنبى فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

ووجه دلالة هذه الآية على أن الله وحده هو الذى بغفر الذنوب، هوأن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه فى قوله: (ألا إن الله هو الغفور الرحيم) يدل على ذلك كما هو معلوم فى محله، وأما الأمر الثانى ، هو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيم فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذى هو ألا، وحرف التوكيد الذى هو إن.

وقد أوصح ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الففور الرحيم). وقوله تعالى: (وإبى لغفار لمن تاب وآمن) الآية. وقوله تعالى: (إن ربك واسع المففرة) وقوله في الكفار: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يففر لهم ماقد سلف). وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة (أفلا يتوبون إلى الله ويستففرونه والله غفور رحيم) والآيات بمثل ذلك كثيرة.

فنرجو الله جلاوعلا الكريم الرءوف الففور الرحيم، أن يغنر لناجميع ذنوبنا ويتجاوز عن جميع سيئاتنا ويدخلنا جنته على ما كان منا ، ويغفر لإخواننا المسلمين . إنه غفور رحم .

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِياً ۚ اللهُ حَفِظٌ عَلَيْهِمُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾.

قوله تعالى فى هذه الآية السكريمة ، ( اتخذوا من دونه أولياء ) أى أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه ، كما أوضح تعالى ذلك فى قوله : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار ) وقوله تعالى : ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظامات تعالى : ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظامات أصحاب النارهم فيها خالدون ) وقولة تعالى : ( إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) وقوله تعالى : ( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ) أى يخوفكم أولياءه . وقوله تعالى : ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) الآية .

وقد و هخهم تعالى على اتخاذه بم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى فى قوله: (أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا).

وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم ، ناهيا عن اتباع الأولياء المتخذين من دونه تعالى ، في أول سورة الأعراف في قوله تعالى (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاما تذكرون).

وقد عامت من الآيات المذكورة أن أولياء الـكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان:

الأول منهما: الشياطين، ومعنى عبادتهم للشيطانطاعتهم له فيما يزين لهم، من الكفر والمعاصى ، فشركهم به شرك طاعة، والآيات الدالة على عبادتهم للشياطين بالمعنى المذكور كثيرة كقوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يابنى

آدم ألا تعبدوا الشيطان) الآية . وقوله تعالى عن إبراهيم (يا أبت لا تدبد الشيطان) الآية . وقوله تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا . وقوله تعالى ( قلوا سبحانك أنت ولينا من دومهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون) وقوله تعالى ( إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) وقوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليا مهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) إلى غير ذلك من الآيات .

والنوع الثالى: هو الأوثان ، كا بين ذلك تعالى بقوله: ( وما نعبدهم إلا ليةربونا إلى الله زاني ) الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ( الله حفيظ علم ) .

أى رقيب عليهم حافظ علبهم كل ما يعملونه من الـكفر والمعاصى ، وفي أوله أتخاذهم الأولياء ، يعبدونهم من دون الله .

وفى الآية تهديد عظيم لـكل مشرك وقوله تعالى في هذه الآية الـكرية : (وما أنت عليهم بوكيل).

أى لست يا محمد ، بموكل عليهم تهدى من شئت هدايته منهم ، بل إنما أنت نذير فحسب ، وقد بانت ونصحت .

والوكيل عليهم هو الله الذى يهدى من يشاء منهم ويضل من يشاء كما قال تعالى: (إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل). وقال تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الدين لا يعقلون) وقال تعالى: (وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت

أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى الديما، فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمهم على الهدى فلا تسكونن من الجاهلين )، والآيات بمثل ذلك كثيرة. .

و بما ذكرنا تعلم أن التحقيق فى قوله تعالى : ( وماأنت عليهم بوكيل) . وما جرى مجراه من الآيات ليس مندوخاً بآية السيف والعلم عند الله تعالى . قوله تعالى : ﴿ وَ كَذٰلِكَ أُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِياً ﴾

وقد قدمنا الآیات الوضحة له فی سورة الشمراء فی الـکلام علی قوله تمالی (لتـکون من المنذرین بلسان عربی مبین)، وفی المؤمن فی الـکلام علی قوله تمالی: (قرآناً عربیاً غیرذی عوج) وفی غیر ذلك من المواضع.

قوله تعالى : ﴿ لُّتُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْ لَمَـاً ﴾ .

خص الله تبارك و تعالى فى هذه الآية الكريمة إنذاره ، عَلَيْتُهُمْ بأم القرى ومن حولها ، والمراد بأم القرى مكة حرسها الله .

ولـكنه أوضح في آيات أخر أن إنداره عام لجميع الثقلين كقوله تعالى (قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليـكم جميعاً ) وقوله تعالى : (تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليـكون للعالمين بذيراً ) وقوله تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس) الآية ، كما أوضحنا ذلك مراراً في هذا الـكتاب المبارك .

وقد ذكرنا الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفى سورة الأنعام فى قوله تعالى : ( لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) الآية ، فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الـكتاب ، فقلنا فيه : والجواب من وجهين

الأول: أن المراد بقوله: (ومن حولها) شامل لجميع الأرض، كارواه ابن جرير وغيره، عن ابن عباس.

الوجه الثانى: أنا نوسلمنا تسليما جدليا ، أن قوله (ومن حولها) لا يتناول إلا القريب من مكة المسكرمة حرسها الله ، كجزيرة العرب مثلا ، فإن الآيات الأخر ، نصت على العموم كقوله (ليكون للعالمين نذيراً) وذكر بعض أفراد المام بحكم العام ، لا يخصصه عند عامة العلماء ، ولم يخالف فيه إلا أبوثور .

وقد قدمنا ذلك واضحاً بأدلته في سورة المائدة ، فالآية على هذا القول كقوله (وأبذر عشيرتك الأقربين) فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم ، كما هو واضح . والعلم عند الله تعالى اه منه .

قوله تمالى : ﴿ وَتُنذِرَ يَوْمَ أَلَجْمُع لِاَرَبْبَ فِيهِ ﴾ . تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين :

أحدها: أن من حكم إيحانه تمالى ، إلى نبينا عَلَيْكِيْ هذا القرآن العربى ، إندار بوم الجمع ، فقوله تمالى : ( وتنذر يوم الجمع ) معاوف على قوله : ( لتنذر أم القرى وأن تنذر بوم الجمع فحذف فى الأول، أم القرى وأن تنذر بوم الجمع فحذف فى الأول، أحد المفعولين وحذف فى الثانى أحدها ، فكان ما أثبت فى كل منهما عدليلا على ما حذف فى الثانى ، فنى الأول حذف المفعول الثانى ، والتقدير «لتنذرأم القرى » أى أهل مكة ومن حولها ، عذا با شديداً إن لم يؤمنوا ، وفى الثانى حذف المفعول الأول ، أى وتغذر الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة أى تخوفهم عدف الأهوال ، والأوجال ليستعدوا لذلك فى دار الدنيا .

والثانى : أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه ، أى لا شك في وقوعه ،

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة ، جاءا موضعين في آيات أخر .

أما تخويفه الناس يوم القيامة ، فقد ذكر في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى : (واتتوا يوما ترجعون فيه إلى الله) الآية . وقوله تعالى (وأنذرهم يوم الآزفة) الآية . وقوله تعالى : (فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجمل الولدان شيباً السماء منفطر به ) : وقوله تعالى : (ألا يظر أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والآيات عمثل ذلك كثيرة .

وأما الثانى منهما :وهو كون يومالقيامة لا ربب فيه فقد جا، في مواضع أخر كقوله تعالى : (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يومالقياءة لاربب فيه). وقوله (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) وقوله تعالى : (وإن الساعة آتية لا ريب فيها) الآية . وقوله تعالى (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاربب فيها قالتم ما ندرى ما الساعة) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

و إنما سمى يوم القيامة يوم الجمع ، لأن الله يجمع فيه جميع الخلائق. و الآيات الموضحة لهذا المدنى، كثيرة كقوله تعالى (قل إن الأولين و الآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) وقوله تعالى : (هذا يوم الفصل جمعنا كم و الأولين)، وقوله تعالى : (الله لا إله إلاهوليج معنكم إلى يوم القيامة) الآية . وقوله تعالى : ( ولا يوم مجموع ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ) وقوله تعالى : ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) وقوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) وقوله تعالى : ( وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً ) .

وقد بين تمالى شمول ذلك الجمع لجميع الدواب والطير في قوله تمالى : ( وما من دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مافرطنافي فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون) ، والآيات الدالة على الجمع المذكورة كثيرة .

## قوله تمالى : ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّمِيرِ ﴾ .

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلق ، وجعل منهم فريقا سعداء ، وهمأهل الجنة ، وفريقا أشقياء وهم أصحاب السعير ، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : (هو الذي خلقهم فمنه كافر ومنه مؤمن ) وقوله تعالى : (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) أى ولذلك الاختلاف ، إلى مؤمن وكافر وشقى وسعيد ، خلقهم على الصحيح ، ونصوص الوحى الدالة على ذلك كثيرة جداً .

وقد ذكرنا فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وحه الجمع بين قوله : ( ولذلك خلقهم ) على التفسير المذكور ، وبين قوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، وسنذكر ذلك إن شاء الله فى سورة الذاريات .

ومنه قول زهير بن أبي سلمي :

كأن عينى فى غربى مقتلة من النواضح تسقى جنة سحقا فقوله: جنة سحقا ، يعنى بستانا طويل اللفخل ، وفى اصطلاح الشرع هي دار الكرامة التى أعد الله لأوليائه يوم القيامة .

( ١١ ــ أضواء البيان ج ٧ )

والفريق: الطائفة من الناس، ويجوز تعدده إلى أكثر من اثنين، ومنه قول نصيب:

فقال فريق القوم لا ، وفريقهم نعم وفريق قال ويحك ما ندرى

والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله : فريق في الجنة ، أنه في معرض التفصيل .

و نظيره من كلام العرب قول أمرىء القيس:

فلما دنوت تسديتها فثوب نسيت وثوب أجر

نوله الهالى : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُـكُمُهُ إِلَى الله ﴾ .

مادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكم إلى الله وحده ، لا إلى غيره ، جاء موضحا في آيات كثيرة .

فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه ( ولا يشرك في حكمه أحداً ) وفي قراءة ابن عامر من السبعة ( ولا تشرك في حكمه أحداً ) بصيغة النهيى .

وقال فى الإشراك به فى عبادته : ( فهن كان يرجو لقناء ربه فليممل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) ، فالأمران سواء كا ترى إيضاحه إن شاء الله .

وبذلك تعلم أن الحـــلال هو ما أحله الله ، والحرام هو ما حرمه الله ، والدين هو ماشرعه الله ، فكل تشريع من غيره باطل ، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه ، كفر بواح لانزاع فيه .

وقد دل القرآن في آيات كثيرة ، على أنه لاحكم لفير الله ، وأن اتباع

تشريع غيره كفر به ، فمن الآيات الدالة على أن الحسكم لله وحده قوله تعالى ( إن الحسكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) ، وقوله تعالى : ( إن الحسكم إلا لله يقص الحق وهو لله عليمه توكلت ) الآية . وقوله تعالى : ( إن الحسكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) ، وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم السكافرون)، وقوله تعالى : ( ولا يشرك في حكمه أحداً ) ، وقوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه له الحسكم وإليه ترجمون) ، وقوله تعالى (وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحسكم وإليه ترجمون) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : (ولا يشرك في حكمه أحدا).

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهى كثيرة جداً ، كقوله تعالى : ( إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) ، وقوله تعالى : ( وإن أطعمتوهم إنكم لمشركون) ، وقوله تعالى : ( ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً ، كا تقدم إيضاحه فى الكهف .

## مسألة

اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة ، صفات من يستحق أن يكون الحسكم له ، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ، التي سنوضحها الآن إن شاء الله ، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية ، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع .

سبحان الله وتعالى عن ذلك.

فإن كانت تنطبق عليهم ولن تـكون ، فليتبع تشريعهم .

وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك ، فليقف بهم عند حدهم ، ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية .

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته ، أو حكمه أو ملكه .

فن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا : (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) ، ثم قال مبينا صفات من له الحكم (ذلكم الله بي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، ومن الأنعام أزواجا ، بذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء علمي ).

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية ، من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ، ويتوكل عليه ، وأنه فاطر السهاوات والأرضأي خالقهما ومحترعهما ، على غير مشال سابق ، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا ، وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ) الآية ، وأنه ( ليس كمثله شي، وهو السميع البصير ) وأنه ( له مقاليد السهاوات والأرض ) ، وأنه ( هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويتمدر) أي يضيقه على من يشاء ( وهو بكل شيء عليم). فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع و يحلل فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع و يحلل ويحرم ، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل .

ونظير هذه الآية السكريمة قوله تعالى (فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والنوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)، فقوله فيها: (فردوه إلى الله) كقوله في هذه (فحيكمه إلى الله).

وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد قوله : (فردوه إلى الله) من الذين

يَدَّعُونَ الإِمَانَ مِعَ أَنْهُمَ يُرِيدُونَ الْحَاكَمَةَ ، إِلَى مِن لَمْ يَتَصِفَ بَصِفَاتُ مِن لَهُ الْحَكم ، المعبر عنه في الآية بالطاغوت ، وكل تحاكم إلى غيرشرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت ، وذلك في قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الذّينَ يَرْعُمُونَ أَنْهُم آمنُوا عِلَى الطاغوت ، وقد عالمَ إلى الطاغوت وقد عا أَنْزَلَ إِلَيْكُ وما أَنْزَلَ مِن قبلكُ يُرِيدُونَ أَنْ يَتِّحاكُوا إِلَى الطاغوت وقد أمروا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ويريد الشيطان أَنْ يَضْلَهُم ضَلالًا بِعَيْدًا ) .

فالكفر بالطاغوت ، الذى صرح الله بأنه أمرهم به فى هذه الآية ، شرط فى الإيمان كما بينه تعالى فى قوله : (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) .

فينهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى ، ومن لم يستمدك بها فهو متردمع الهالكين .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : (له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع مالهم من دونه من ولى ولا يشرك في حكمه أحدا).

فهل فى الكفرة الفجرة الشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ وأن يبالغ فى سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟

وأنه ليس لأحد دونه من ولى ؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ؟

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تمالى : ﴿ وَلَا تَدْعَ مِعَ اللهِ إِلَهُ آخُرِلَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ وأن كل شيء هالك إلا وجهه ؟ وأن الخلائق يرجعون إليه ؟ تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته .

ومن الآیات الدالة علی ذلك قوله تعالی : ( ذلكم بأنه إذا دعبی الله وحده كفرتم و إن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلی الكبير ) .

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية، من يستحقأن يوصف في أعظم كتاب سماوى ، بأنه العلى الكبير ؟

سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأنيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنو افيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون).

فهل في مشرعى القوانين الوضعية ، من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة ، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبيناً بذلك كال قدرته ، وعظمة إنعامه على خلقه .

سبحان خالق السماوات والأرض ، جل وعلاأن يكون له شر يك في حكمه أو عبادته ، أو ملكه .

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون ).

فهل فى أولئك من يستحق أن بوصف بأنه هو الإله المعبود وحده ، وأن عبادته وحده هى الدين القبم ؟

سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

ومنها قوله تعالى : ( إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) .

فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه ، وتفوض الأمور إليه ؟ ومنها قوله تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن ينتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فالم أبما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لفوم يوقنون ) .

فهل فى أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله وأنه مخالف لاتباع الهوى ؟ وأن من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه ؟ لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميمها إلا فى الآخرة ؟ وأنه لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون ؟

سبحان ربنا وتعالى عن كل مالا يليق بكماله وجلاله .

ومنها قوله تعالى : (أفغير الله أبتغى حَمَّاً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تـكونن من المترين وتمت كلة ربك صدقاً وعدلا) الآية .

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الـكتاب مفصلا ، الذي يشهد أهل الـكتاب أنه منزل من ربك بالحق ،

وبأنه تمت كلاته صدقا وعدلا أى صدقا فى الأخبار وعدلا فى الأحكام ، وأنه لا مبدل لكاماته وهو السميع العليم ؟

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه .

ومنها قوله تعالى : (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) .

فهل فى أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذى ينزل الرزق للخلائق ، وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه ؟ لأن من الضرورى أن من خلق الرزق وأنزله هو الذى له التصرف فيه بالتحليل والتحريم ؟

سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك فى التحليل والتحريم . ومنها قوله تمالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ).

فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك ؟

سبحان ربنا وتعالى عن ذلك .

ومنها قوله تعالى . ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الـكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الـكذب ، إن الذين يفترون على الله الـكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) .

فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير ماشرعه الله إنما تصف السنتهم الكذب ، لأجل أن يفتروه على الله ، وأنهم لا يفلحون وأنهم يمتعون قليلا ثم يعذبون العذاب الأليم ، وذلك واضح في ومد صفاتهم من صقات من له أن يحلل ويحرم .

ومنها قوله تعالى : (قل هـلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم

هذا فإن شهدو ا فلا تشهد معهم ) الآية .

فقوله: (هلم شهداءكم) صيغة تعجيز، فهم عاجزون عن بيان مستند التحريم. وذلك واضح فىأن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم. ولما كان انتشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أوكونية قدرية، من خصائص الربوبية . كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا ، وأشركه مع الله .

والآيات الدالة على هذا كثيرة ، وقد قدمناها مراراً وسنعيد منها ما فيه كفاية ، فمن ذلك وهو من أوضحه وأصرحه ، أنه فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مناظرة بين حزب الرحن ، وحزب الشيطان ، فى حكم من أحكام التحريم والتحليل وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن ، فى وحيه فى تحريمه، وحزب الشيطان يتبعون وحى الشيطان فى تحليله .

وقد حكم الله بيمهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى فى سورة الأنمام.

و ذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه : سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها ؟ فأجابوهم أن الله هو الذي قتلها .

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) يعنى الميتة أى وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من دهب: ( وإنه لفسق ) والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله : ( ولا تأكلوا ) وقوله : (لفسق) أى خروج عن طاعة الله ، واتباع لتشريع الشيطان : ( و إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) .

أى بقولهم : ماذ محتموه حلال وماذ بحه الله حرام ، فأنتم إذاً أحسن من الله ، وأحل تذكية ، مم بين الفتوى السماوية من رب الما اين ، ق الحكم بين الفرية بن قوله تمالى : ( و إن أطعتموهم إنكم لمشركون ) فهى فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله .

وهذه الآية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة للقسم، والدليل على اللام الموطئة المحذوفة عدم اقتران جلة إنكم لمشركون بالفاء، لأنه لوكان شرطاً لم يسبقه قديم لقيل: فإنكم لمشركون على حد قوله فى الخلاصة: واقرن بفاحتما جواباً لو جعل شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل وهو مذهب سيبويه، وهو الصحيح، وحدف الفاء فى مثل ذلك من ضرورة الشعر

وما زعمه بعضهم من أنه يجوز مطلقاً ، وأن ذلك دلت عليه آيتان من كتاب الله .

إحداها قوله تعالى : ( و إن أطعتموهم إنكم لمشركون ) .

والثانية قوله تعالى : ( وماأصا بكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ) بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة خلاف التحقيق .

بل المسوغ لحذف الفاءفي آية : ( إنكم لمشركون ) تقديرانقسم المحذوف قبل الشرط المدلول عليه بحذف الفاء على حد قوله في الخلاصة :

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أحرت فهو ملتزم

وعليه : فجملة إنكم لشركونجواب القسم المقدر، وجواب الشرط محذوف فلا دليل في الآية لحذف الفاء المذكور .

والمسوغ له فى آية ( بما كسبت أيديكم ) أن ما فى قراءة نافع وابن عامر موصولة كا جزم به غير واحد من المحققين، أى والذى أصابكم من مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم .

وأما على قراءة الجمهور: فما موصولة أيضاً ، ودخول الفاء فى خبرا اوصول جائز كا أن عدمه جائز فكلتا القراءتين جارية على أمر جائز .

ومثال دخول الفاء فى خبر الموصول قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عندربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهو كثير فى القرآن وقال بعضهم: إن ما فى قراء الجهور شرطية، وعليه فاقتران الجزاء بالفاءواجب أماعلى قراءة نافع وابن عامر ، فهى موصولة ليس إلا كما هو التجقيق إن شاء الله .

وكون ما شرطية على قراءة وموصولة على قراءة لا إشكال فيه . لما قدمنا من أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين .

ومن الآیات الدالة علی نحو مادلت علیه آیة الأنعام المذ کورة قوله تمالی: ( إنما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون ) ، فصرح بتولیهم للشیطان أی با تباع ما بزین لهم من الکفروالمعاصی مخالفاً لما جاءت به الرسل، ثم صرح بأن ذلك إشراك به فی قوله تعالی : ( والذین هم به مشرکون) وصرح أن الطاعة فی ذلك الذی یشرعه الشیطان لهم و یزینه عبادة للشیطان .

ومعلوم أن سن عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن قال تعالى : (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاكثيرا)، ويدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دخولا أولياء (أفلم تـكونوا تمقلون).

ثم بين المصير الأخير لمن كان يعبد الشيطان في دار الدنيا ، في قوله تعالى: (هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ، اليوم نختم على أفواههم و تكلمنا أيديهم وتشهدأرجلهم بما كانوا يكسبون) وقال تعالى: عن نبيه إبراهيم (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) فتوله: لا تعبد الشيطان: أي باتباع ما يشرعه من الكفر والمعاصى ، مخالفا لما شرعه الله .

وقال تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريداً) فقوله: (إن يدعون إلا شيطانا) يعنى ما يعبدون إلا شيطانا مريداً. وقوله تعالى: (ويوم محشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون).

فتموله تعالى : ( بل كانو ايعبدون الجن ) أى يتبعون الشياطين ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم ، من الكفر والمعاصى على أصح التفسيرين .

والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به كا صرح بذلك و تبرأ منهم فى الآخرة ، كا نص الله عليه فى سورة إبراهيم فى قوله تعالى : (وقال الشيطان الما قضىء الأمر إن الله وعد الحق ووعدت كم فأخلفت كم) إلى قوله : ( إنى كفرت بما أشركتمون من قبل ) فقد اعترف بأنهم كانوا مشركين به من قبل أى فى دار الدنيا ، ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة. وقد أوضح النبى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذى بينا فى الحديث المسأله عدى بن حاتم رضى الله عنه عن قوله : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا )

كيف اتخذوهم أربابا ؟ وأجابه صلى الله عليه وسلم « أنهم أحلوا لهم ما حرم. الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم ، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا » .

ومن أصرح الأدلة فى هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا ، يعلمون أن الله حرمه وحرموا ثبيئاً يعلمون أن الله أحله ، فإنهم يزدادون كفراً جديداً بذلك، مع كفرهم الأول ، وذلك فى قوله تعالى : ( إنما النسى، زبادة فى الكفر) إلى قوله : ( والله لا يهدى القوم الكافرين ).

وعلى كل حال فلاشك أن كل من أطاع غير الله ، فى تشريع مخالف لما شرعه الله ، فقد أشرك به مع الله كا يدل لذلك قوله : ( وكذلك زبن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) فسماهم شركاء لما أطاعوهم فى فنل الأولاد .

وقوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) فقد سمى تعالى الذين يشرعون من الدين مالم يأذن به الله شركاء، ومما يزيد ذلك إيضاحا، أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة، من أنه يقول للذين كانوا يشركون به فى دار الدنيا، إلى كفرت بما أشركتمون من قبل، أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شىء زائد على أنه دعاهم إلى طاعة، فاستجابوا له كا صرح بذلك فى قوله تعالى عنه: (وما كان لى عليكم من سلطان إلاأن دعوتكم فاستجبتم لى) الآية، وهو واضح كا ترى.

قوله تمالى: ﴿ فَأَطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَمَلَ لَـكُم مِّنْ أَنفُسِكُمُ ۗ أَزوَاجاً وَمِنَ ٱلْأَنْدَلَم ِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُ كُمْ فِيهِ ﴾

قوله تعالى : ( فاطرالسهاوات والأرض ) تقدم تفسيره فى أول سورة فاطر وقوله ( جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ) أى خلق لكم أزواجا من أنفسكم كا قدمنا الكلام عليه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: (والله جعل لكممن أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) وبينا أن المراد بالأزواج الإباث كايوضحه قوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنو اإليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الآية. وقوله تعالى: (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى) وقوله: (فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى) وقوله تعالى: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى) الآية. وقوله في أدم: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) الآية. وقوله تعالى فيه أيضا: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) الآية. وقوله تعالى فيه أيضاً: (خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وحمل منها زوجها ليسكن إليها) الآية.

وقوله تعالى : (ومن الأنعام أزواجاً) هى الثمانية المذكورة فى قوله تعالى : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين) الآية . وفى قوله : (خلكم من نفسواحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) وهى ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها ، كا قدمنا إيضاحه فى سورة آل عمران فى الكلام على قوله تعالى : (والأنعام والحرث):

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (يذرؤكم فيه ) الظاهر أن ضمير الخطاب فى قوله «يذرؤكم» شامل للآدميين والأنعام ، وتفليب الآدميين على الأنعام فى ضمير المخاطبين فى قوله : يذرؤكم واضح لا إشكال فيه .

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير فى قوله: « فيه » راجع إلىما ذكرمن الدكور والإناث،من بنى آدموالأنعام فى قوله تعالى: (جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا) سواء قلنا إن المعنى: أنه جعل للآدميين إناثا

من أنفسهم أى من جنسهم ، وجعل للأنعام أيضًا إناثًا كذلك ، أوقلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معا .

وإذا كان ذلك كذلك ، فمنى الآية الكريمة يذرؤكم أى يخاتسكم ويبشكم وينشركم فيه ، أى فيا ذكر من الذكور والإناث ، أى فيضمنه ، عن طريق التناسل كا هو معروف .

و يوضح ذلك فى قوله نعالى : (اتقوا ربكم الذى خلكم من نفسواحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) فقوله تعالى : (وبث منهما رجالا كثيراً دنساء) يوضح معنى قوله : ( يذرؤكم فيه ) .

فإن قيل: ماوجه إفراد الضمير الحجرور في قوله يذرؤكم فيه ، مع أنه على ما ذكرتم ، عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام ؟ .

فالجواب: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلا.

ومثاله فى الضمير: (قل أرأيتم إن أخذ الله سممكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غيرالله يأتيكم به) الآية ، فالضمير فى قوله: به مفرد مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب.

فقوله : ( يأتيكم به ) أى بما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلويكم ، ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج :

فيها خطوط من سواد وبلق كأن فى الجلد توزيع البهق فتوله: كأنه أى ماذكر من خطوط من سواد وبلق.

ومثاله في الإشارة (لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك) أى بين ذلك للذكور، من فارض وبكر، وقول عبدالله بن الزبمرى السهمى: إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أى كلا ذلك المذكور من الخير والشر.

وقول من قال ، إن الضمير فى قوله فيه راجع إلى الرحم ، وقول من قال راجع إلى البطن ، ومن قال راجع إلى الجعل المفهوم من جعل · وقول من قال راجع إلى التدبير ، ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب .

والتحقيق إن شاء الله هو ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى .

قو له تمالى ﴿ لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وهو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

وقد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: (ثم استوى على العرش).

قوله تعالى : ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ ﴾.

مقاليد السموات والأرض هي مفاتيحهما .

وهو جمع لا واحد له من لفظه ، فمفردها إقليد، وجمعها مقاليد على غير قياس.

والإقليد المفتاح · وقيل : واحدها مقليد ، وهو قول غير معروف في اللهة ·

وكونه جل وعلا (له مقاليد السهاوات والأرض) أى مفاتيحهما كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السهاوات والأرض لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها.

وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تمالى : ( الله خالق كل شيء وهم على كل شيء وكيل له مقاليد السهاوات والأرض ) الآية .

وما دلت عليه آية شورى هذه ، وآية الزمر المذكورتان من أنه جلى وعلا هو مالك خزائن السماوات والأرض ، جاء موضحاً فى آيات أخر كقوله تعالى: ( ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافةين لا يفقهون ) وقوله تعالى : ( و إن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ).

وبين فى مواضع أخر أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لفيره ، كقوله تعالى ( أم عندهم خزائن رحمة ربك المزيز الوهاب ) وقوله تعالى ( أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ) وقوله تعالى (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ).

وقوله في هذه الآية الكريمة (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) جاء معناه موضحا في آيات أخر كقوله تعالى (قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرولكن ويقدر له) الآية . وقوله تعالى (قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقوله تعالى (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا) الآية . وقوله تعالى : (والله فصل بعضكم على بعض فى الرزق) الآية . وقوله تعالى : (نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا) الآية . وقوله الآية . وقوله الآية . وقوله تعالى (إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) الآية . وقوله تعالى (إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) الآية . وقوله تعالى (إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) الآية . وقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق عما آتاه الله )الآية وقوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه فلينفق عليه رزقه لقلته . وكذلك قوله وقوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه الآيات المذكورة .

أى يبسط الرزق لمن يشاء بسطه له ويقدر ، أى يضيق الرزق على من ( ١٢ ــ أضواء البيان ج ٧ ) يشاء تضييقه عليه كما أوضحناه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى ( فظن ألن نقدر عليه ) .

وقد بين جل وعلا في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه .

وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان ، قد يحمله على البغى والطغيان كقولة تعالى ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ) ، وقوله تعالى: ( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) .

قوله تمالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ ٱقْيَمُواْ ٱلدِّنَ ﴾ . أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ ٱقْيمُواْ اللَّهِ فَيْ

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى: (وإذ أَخَذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) الآية •

رْوله تمالى : ﴿ وَلاَ تَتَفَرَّ قُواْ فِيهِ ﴾ .

الضمير في قوله : فيه ، راجع إلى الدين في قوله : أن أقيموا الدين .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهى عن الافتراق فى الدين ، جاء مبيناً فى غير هذا الموضع ، وقد بين تعالى أنه وصى خلقه بذلك ، فمن الآيات الدالة على ذلك ، قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) الآية ، وقوله تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وقد بين تعالى فى بعض المواضع

أن بعض الناس لا يجتنبون هذا النهى ، وعددهم على ذلك كقوله تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شيء إما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) ، لأن قوله ( لست منهم فى شيء ) إلى قوله (يفعلون) فيه تهديد عظيم لهم .

وقوله تعالى فى سورة قد أفلح المؤمنون ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحوت فذرهم فى غرتهم حتى حين ).

فقوله (وإن هذه أمتكم أمة واحدة) أى إن هذه شريعتكم شريعةواحدة ودينكم دين واحد، وربكم واحد فلا تتفرقوا في الدين.

وقوله جل وعلا: ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ) دليل على أنهم لم يجتنبوا ما نهوا عنه من ذلك .

وقوله تعالى : (فذرهم فى غمرتهم حتى حين) فيه تهديد لهم ووعيد عظيم على ذلك . ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة الأنبياء : (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون) ، فقوله تعالى : (كل إلينا راجعون) فيه أيضا تهديد لهم ووعيد على ذلك وقد أوضحنا تفسير هذه الآيات فى آخر سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى (إن هذه أمتكم أمة واحدة) الآية .

وقد جاء فى الحديث المشهور « افتراق اليهود على إحدى وسبمين فرقة ، وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبمين فرقة ، وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبمين فرقة ، وأن الناجية منها واحدة ، وهى التى كانت على ما كان عليه النبى عليه وأسحابه » .

## قوله تعالى : ﴿ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُو مُمْ إِلَيْهِ ﴾

بین جل وعلا أنه کبر علی المشرکین أی شق علیهم وعظم ما یدعوهم إلیه صلی الله علیه وسلم من عبادة الله تعالی وحده ، وطاعته بامتثال أمره واجتناب بهیه ، ولعظم ذلك ومشقته علیهم ، كانوا یكرهون ما أنزل الله و بجتهدون فی عدم سماعه لشدة كراهتهم له ، بل یكادون یبطشون بمن یتلو علیهم آیات ربهم لشدة بغضهم و كراهتهم لها .

والآيات الموضعة لهذا المعنى كثيرة فى كتاب الله ، وفيها بيان أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد محمد ويساليه .

فقد بین تعالی مشقة ذلك علی قوم نوح و كبره علیهم فی مواضع من كتابه كقوله تعالی: ( واتل علیهم نبأ نوح إذ قال لقومه باقوم إن كان كبر علیكم مقامی و تذكیری بآیات الله فعلی الله توكلت ) الآیة . وقوله تعالی عن نوح ( و إنی كلا دعوتهم لتففر لهم جعلوا أصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ) .

فقوله تعالى (جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثيابهم) يدل دلالة واضحة على شدة بفضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح، فهو واضح فى أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به .

وقد بين الله تعالى مثل ذلك فى الكفار الذين كذبوا نبينا محمداً عَلَيْقَةً فَيُ آيَات من كتابه كقوله تعالى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) فقوله تعالى: ( تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر ) الآية . يدل دلالة واضحة ، على شدة بعضهم وكراهيتهم لسماع تلك الآيات .

وكقوله تعالى فى الزخرف . (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) ، وقوله تعالى فى الزخرف . (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) ، وقوله تعالى فى قد أفلح المؤمنون (أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) وقوله تعالى فى القتال (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) ، وقوله تعالى : (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراكأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم) وقوله تعالى (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراكأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم) . وقوله تعالى : (وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) الآية . والآيات بمثل ذلك كثيرة .

واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنول الله ، يجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم ، لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة متناهية في السوء ، كما أوضح تعالى ذلك في قوله : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقنالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مانزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر ثم يحذر كل الحذر ، من أن يقول الذين كرهوا ، الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ، لأن ذلك كفروا ، الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ، لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الآيات المذكورة ، ويكفيه زجراً وردعا عن ذلك قول ربه تعالى ( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم) إلى قوله ( فأحبط أعمالهم ) .

قوله تعالى: ﴿ ٱللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءِ وَ يَهُدِي إِلَيْهِ مَن يُنيِبُ ﴾. الاجتباء في اللغة العربية معناه الاختمار والاصطفاء.

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أنه تعالى يجتبى من خلقه من يشاء اجتباءه .

وقد بين في مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه ، فبين أن منهم المؤمنين من هذه الأمة في قوله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) إلى قوله : ( هو اجتباكم وما جمل عليكم في الدين من حرج ) . وقوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) الآية .

وبين فى موضع آخر أن منهم آدم وهو قوله تعالى : ( ثم اجتباه ر به فتاب عليه وهدى ) . وذكر أن منهم إبر اهيم فى قوله : ( إن إبر اهيم كان أمة إلى قوله ـ : شاكراً لأنعمه اجتباه ) الآية و إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اجتباء بعض الخلق بالتعيين .

وقوله تعالى : (ويهدى إليه من ينيب )أى من سبق فى علمه أنه ينيب إلى الله أى يرجع إلى ما يرضيه ، من الإيمان والطاعة ، ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الرعد (قل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب ) .

قوله تعالى : ﴿وَ قُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِن كَتَلْبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾

تقدمت الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الـكلام على قوله تعالى ( وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ).

## قوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِا ۚ لَحْقِ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ •

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب في حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل ، وقوله : (الكتاب) اسم جنس مراد به جميع الكتب السماوية .

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس يطلق مراداً به الجمع ، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد العربية .

وقوله تمالى فى هذه الآية الـكريمة ( والميزان ) يمنى أن الله جل وعلاهو الذى أنزل الميزان ، والمراد به العدل والإنصاف .

وقال بعض أهل العلم : الميزان في الآية : هو آلة الوزن المعروفة

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال ، والمفعال قياسي في اسم الآلة .

وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان المدل والإنصاف ، فالميزان الذى هو آلة الوزن الممروفة داخل فيه ، لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصاف .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى هو الذى أنزل الـكتاب والميزان أوضحه فى غير هذا الموضع كقوله تعالى فى سورة الحديد (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الـكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط).

فصرح تمالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل والإنصاف. وكقوله تعالى فى سورة الرحمن ( والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطفوا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان).

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي والله تعالى أعلم : أن الميزان

فى سورة شورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف ، كما قاله غير واحد من المفسرين .

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف أعنى آلة الورن التي يوزن بها بعض المبيعات.

ومما يدل على ذلك أنه فى سورة شورى وسورة الحديد عبر بإنزال الميزان لا بوضعه ، وقال فى سورة شورى ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ) . وقال فى الحديد : ( وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ) .

وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال ، قال ( والسماء رفعها ووضع الميزان ) ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة ، وذلك في قوله : ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) ، لأن الميزان الذي نهوا عن إخساره هو أخو المكيال ، كما قال تعالى ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقال تعالى ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . وقال تعالى عن نبيه شعيب : ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) الآية . وقال تعالى عنه أيضاً ( قد جاءت كم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ) الآية . وقال تعالى في سورة الأنعام : ( وأوفوا الكيل والميزان ) الآية . وقال تعالى في سورة الأنعام : ( وأوفوا الكيل والميزان القسط لا نكلف نفساً إلا وسعما ) وقال تعالى في سورة بني أسرائيل ( وأوفوا الكيل إذا كاتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ) .

فإن قيل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة شورى وسورة الحديد، هو العدل والإنصاف، وأن المراد بالميزان في سورة الرحمن هو آلة الوزن المعروفة، وذكرتم نظائر ذلك من الآيات القرآنية، وعلى هذا الذي اخترتم

يشكل الفرق بين الكتاب والميزان ، لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف .

فالجواب من وجهين :

الأول منهما هو ما قدمنا مراراً من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا للتفاير بين الصفات منزلة التفاير في الذوات، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى) فالموصوف واحد والصفات مختلفة ، وقد ساغ العطف لتفاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر :

إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم وأما الوجه الثاني:

فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ، من المغايرة في الجلة بين الكتاب والميزان .

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به فى الكتب السماوية .

وأما الميزان: فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية، ولكنه معلوم مما صرح به فيها.

فالتأفيف فى قوله تمالى ( فلا تقل لهما أف ) ، من الكتاب لأنه مصرح به فى الكتاب ، ومنع ضرب الوالدين مثلا المدلول عليه بالنهى على التأفيف من الميزان ، أى من العدل والإنصاف الذى أنزله الله مع رسله .

وقبول شهادة العدلين فى الرجمة والطلاق المنصوص فى قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) من الكتاب الذى أنزله الله ، لأنه مصرح به فيه .

وقبول شهادة أربعة عدول فى ذلك من الميزان الذى أنزله الله مع رسله .

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إما يأكلون في بطومهم نارا ) الآية من الكتاب.

وتحريم إغراق مال اليتيم و إحراقه ، المعروف من ذلك من الميزان ، الذى أنزله الله مع رسله .

وجلد القاذف الذكر للمحصنة الأنثى ثمانين جلدة ورد شهادته ، والحكم بفسته المفصوص فى قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة إلى قوله \_ إلا الذين تابوا ) الآية من الكتاب الذى أنزله الله .

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله ، والأثنى القاذفة للذكر أو لأنثى بمثل تلك العقوبة المنصوصة في القرآن من الميزان المذكور .

وحلية المرأة التي كانت مبتوتة ، بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه لها بعد الدخول المنصوص في قوله تعالى ( فإن طلقها فلا جناج عليهما أن يتزاجعا ) أى فإن طلقها الزوج الثانى ، بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما أى لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة والزوج الذى كانت حراماً عليه ، أن يتراجعا بعد نكاح الثانى وطلاقه لها ، من الكتاب الذى أنزل الله .

وأما إن مات الزوج الثانى بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقها،

فحليتها للأول الذي كانت حراما عليه ، من الميزان الذي أنزله الله معرسله .

وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكور ، وأكثرنا من الأمثلة لذلك فى سورة الأنبياء فى كلامنا الطويل على قوله تعالى ( وداود وسليان إذ يحكبان فى الحرث ) الآية .

### قوله تمالى : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ .

قد قدمنا الآیات الموضحة له ، فی أول سورة النحل فی الـکلام علی قوله تمالی : (أتی أمر الله فلا تستعجلوه ) الآیة . وفی سورة الأحزاب فی الـکلام علی قوله تمالی : (وما یدریك لمل الساعة تكون قریباً) وفی سورة المؤمن فی الـکلام علی قوله تمالی : (وأنذرهم یوم الآزفة) الآیة .

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْجِلُ هِمَا ٱلَّذِينَ لاَ مُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ الْأَمْيُوْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ الْمَنْوُا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَمْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلَّذِينَ ﴾ .

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى: أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة ، يستمجلون بها أى يطلبون تعجيلها عليهم ، لشدة إنكارهم لها .

والثانية : أن المؤمنين مشفقون منها ، أى خائفون منها .

والثالثة : أنهم يعلمون أنها الحق ، أى أن قيامها ووقوعها حق لا شك فيه .

وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الآية الكريمة جاءت موضحة في غير هذا الموضع.

أما استمجالهم لها فقد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة الرعد في الـكلام

على قوله تعالى (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات) وفى غير ذلك من المواضع .

وأما المسألة الثانية ، التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من الساعة ، فقد ذكره في مواضع أخر كقوله تعالى ( الذين يخشون ربهم بالفيبوهم من الساعة مشفقون ) وقوله تعالى ( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ) وقوله تعالى ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً ).

وأما المسألة الثالثة: وهي علمهم أن الساعة حق، فقد دلت عليه الآيات المصرحة بأنها لا ريب فيها ، لأنها تتضمن نفي الريب فيها عن المؤمنين.

والريب: الشك كقوله تعالى عن الراسخين فى العلم: (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) الآية. وقوله تعالى ( الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) الآية: وقوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) الآية. وقوله تعالى: (وتنذر يوم الجمع لإ ريب فيه) الآية. وقوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) إلى غير ذلك من الآيات.

قوله ,تعالى : ﴿ أَلاَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَيَارُونَ فِي ٱلسَّاءَةِ لَفِي صَلَّىٰ لِي بَعِيدٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الفرقان فى الـكلام على قوله تعالى ( بلكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ).

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( يمارون ) ، مضارع مارى ، يمارى مراء ومماراة ، إذا خاصم وجادل .

ومنه قوله تعالى ( فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ) .

وقوله ( لغي ضلال بميد ) أي بميد عن الحق والصواب .

وقد قدمنا معانى الضلال فى القرآن واللغة العربية ، مع الشواهد فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى (قال فعلها إذن وأنا من الضالين) وفى مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك .

قوله تمالى: ﴿ قُل لَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ ٱلْمُودَّةَ فِي الْقُورَةُ فِي الْقُورَةُ فَي الْقُورَةُ فَي الْقُورَةُ فَي الْقُورَةُ فَي اللَّهُ الْقُورَةِ فَي اللَّهُ اللَّ

قد بينا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : (وياقوم لا أسألكم على مالا) الآية . أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام ، لا يأخذون أجرا على التبليغ ، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك .

وقد ذكرنا فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، وجه الجمع بين تلك الآيات ، وآية شورى هذه فقلنا فيه :

اعلم أولا أن في قوله تعالى ( إلا المودة في القربي ) أربعة أقوال:

الأول: ورواه الشعبى وغيره عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقتادة و عكر مة وأبو مالك والسدى والضحال وابن زيد وغيره كا نقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى الآية (قل لا أسأل عليه أجرا إلا المودة فى القربى) أى إلا أن تودونى فى قرابتى التى يبنى وبينكم، فتكفوا عنى أذا كم و تمنعونى من أذى الناس، كا تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتى منكم، وكان عليه لا فى كل بطن من قريش رحم، فهذا الذى سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد، لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس.

وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن . وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا الذى ليس بأجر تحقق أنه لا يسأل أجراً كقول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم .

وهذا التول هو الصحيح فى الآية ، واختاره ابن جرير ، وعليــه فلا إشكال .

الثانی : أن معنی الآیة ( إلا المودة فی القربی ) أی لاتؤذوا قر ابتی و عترتی و احفظونی فیهم ، و بروی هذا القول عن سعید بن جبیر و عمرو بن شعیب و علی بن الحسین ، و علیه فلا إشكال أیضاً .

لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم ، وأحرى قرابة النبي عليه ، قال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وفي الحديث « مثل المؤمنين في تراحمهم و توادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحي » وقال صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى المنافية ما يحب لنفسه » والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً .

و إذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين ، تبين أنه غير عوض عن التبليغ .

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين ، وعليه فلا إشكال .

فعناه على القول الأول ( لا أسألكم عليه أجرا ) لكن أذكركم قرابتي فيكم . وعلى الثاني : لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم .

القول الثالث : وبه قال الحسن إلا المودة فى القربى أى إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح ، وعليه فلا إشكال .

لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ •

القول الرابع: إلا المودة فى القربى ، أى إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم ، ذكر ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن قاسم ، وعليه أيضاً فلا إشكال .

لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً على التبليغ ، فقد علمت الصحيح في تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال •

وأما القول بأن قوله تعالى : ( إلا المودة فى القربى ) منسوخ بقوله تعالى : ( قل ما سألتكم من أجر فهو لـكم ) فهو ضعيف ، والعلم عند الله تعالى • انتهى منه •

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى الآية .
مع أن كثيراً من الناس يظنون أن القول الثاني هو معنى الآية ،
فيحسبون أن معنى ( إلا المودة في القربي ) إلا أن تودوني في أهل قرابتي .

وممن ظن ذلك محمد السجاد حيث قال لقاتله يوم الجمل: أذكرك حمم يعنى سورة شورى هذه ، ومراده أنه من أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزم حفظه فيهم ، لأن الله تعالى قال فى حمم هذه ( إلا المودة فى القربى) فهو يريد المعتى المذكور ، يظنه هو المراد بالآية ، ولذا قال قاتله فى ذلك:

یذکرنی حامیم والرمح شاجر فهل لا تلا حامیم قبل التقدم وقد ذکر نا هذا البیت والأبیات التی قبله فی أول سورة هود ، و ذکر نا البخاری ذکر البیت المذکور فی سورة المؤمن ، و ذکر نا الخلاف فی قائل الأبیات الذی قبل محمداً السجاد بن طلحة بن عبید الله یوم الجمل ، هل هو شریح بن أبی أو فی العبسی کما قال البخاری ، أو الأشتر النخمی ، أو عصام ابن مقشمر ، أو مدلج بن کعب السعدی ، أو کعب بن مدلج ،

وممن ظن أن معنى الآية هو ما ظنه محمد السجاد المذكور الـكميت في. قوله في أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وجدنا لكم فى آل حاميم آية تأولها منا تتى ومعرب والتحقيق إن شاء الله أن معنى الآية هو القول الأول ( إلا المودة فى القربى ) أى إلا أن تودونى فى قرابتى فيكم وتحفظونى فيها ، فتيكفوا عنى أذا كم وتمنعونى من أذى الناس ، كما هو شأن أهل القرابات ،

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾ .

الاقتراف ممناه الاكتساب ، أى من يعمل حسنة من الحسنات، ويكتسبها نزد له فيها حسناً ، أي نضاعفها له .

فضاعفة الحسنات هي الزيادة في حسنها ، وهذا الممني توضحه آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى ( وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما ) وقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقوله تعالى : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) وقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراً ) فكونه خيراً وأعظم أجراً ) فكونه خيراً وأعظم أجراً وزيادة في حسنه ، كما لا يخني إلى غير ذلك من الآيات :

قوله تمالى : ﴿ وَهُو َ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْ بَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَمْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾.

بين تعالى، فى هذه الآية الكريمة أنه هو وحده الذى يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك موضحاً فى مواضع أخر كقوله تعالى : (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم) الآية . وقوله تعالى : (ومن يغفر الذنوب إلا الله) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانها وإزالة ما فى أركانها من الإشكال ، في سورة النور فى الكلام على قوله تعالى (وتوبوا إلى الله جميماً أيها المؤمنون لملكم تفاحون).

## قوله تمالى: ﴿ وَلَـكِن مُنِزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ ﴾ .

ذكر جل وعلافى هذه الآية الـكريمة ، أنه ينزل ما يشاء تنزيله من الأرزاق وغيرها بقدر ، أى بمقدار معلوم عنده جل وعلا ، وهو جل وعلا أعلم بالحـكمة والمصلحة فى مقدار كل ما ينزله . وقد أوضح هذا فى غير هـذا للوضع ، كقوله تعالى : ( و إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وقوله تعالى : ( و كل شيء عنده بمقدار ) إلى غير ذلك من الآيات .

## قوله تمالى: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : ( ١٣ \_ أضواء البيان ج ٧ ) ﴿ لَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مُعْجَزِينَ فِي الْأَرْضُ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ الآية .

## قوله تمالى : ﴿ وَمِنْ ءَا يَتْهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَصْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ .

قوله: ومن آیاته أى من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للمبادة وحده ، الجوأرى وهى السفن واحدتها جاریة ، ومنه قوله تعالى : (إنا لما طفا الماء حملناكم فى الجارية ) یعنی سفینة نوح ، وسمیت جاریة لأنها تجری فى البحر .

وقوله (كالأعلام) أي كالجبال ، شبه السفن بالجبال لعظمها

وعن مجاهد أن الأعلام القصور ، وعن الخليل: أن كل مرتفع تسميه العرب علما ، وجمع العلم أعلام .

وهذا الذى ذكره الخليل معروف فى اللغة ، ومنه قول الخنساء ترثى أخاها صخراً:

وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نـار وما تضمنته هذه الآية الـكريمة من أن جريان السفن في البحر ، من آياته تعالى الدالة على كال قدرته ، جاء موضحاً في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين) وقوله تعالى : ( فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ) وقوله تعالى: ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ) إلى قوله : ( لآيات لقوم يعقلون ) . وقوله تعالى في البحر بما ينفع الناس ) إلى قوله : ( لآيات لقوم يعقلون ) . وقوله تعالى في سورة الذ لى ( وترى الفلك مواخر لتبتغوا من فضله ) الآية . والآيات بمثل في فاطر . ( وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ) الآية . والآيات بمثل في فاطر . ( وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ) الآية . والآيات بمثل فلك كثيرة معلومة .

وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو «الجوارى » بياء ساكنة بعد الراء فى الوصل فقط. ، دون الوقف وقرأه ابن كثير بالياء المذكورفي الوصل والوقف معاً .

قوله تمالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَخِتَنِبُونَ كَبَئْرِ آلْإِثْمِ وَٱلْفُوَ حِشَ ﴾ الآية .

قرأ هذا الحرف حمزة والكسائى (كبير الإثم)، بكسر الباء بمدها ياء ساكنة وراء على صيفة الإفراد .

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيفة الجمع.

وقوله (والذين): في محل جر عطفاً على قوله: (وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) أى وخير وأبقى أيضاً للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.

والفواحش جمع فاحشة . والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من جملة الكبائر .

والأظهر أنها من أشنعها ، لأن الفاحشة فى اللغة : وهى الخصلة المتناهية فى القبح ، وكل متشدد فى شىء مبالغ فيه فهو فاحش فيه .

ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته :

أرى الموت يمتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد فقوله: الفاحش أى المبالغ فى البخل المتناهى فيه .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين يجتنبون

كبائر الإنم والفواحش بما عنده لهم من الثواب الذى هو خير وأبقى ، جاء موضحاً فى غير هذا الموضع ، فبين تعالى فى سورة النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم ، وإدخالهم المدخل الكريم وهو الجنة فى قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاكريماً ) ، وبين فى سورة النجم أنهم باجتنامهم كبائر الإثم والفواحش، يصدق عليهم اسم المحسنين ووعدهم على ذلك بالحسني .

والأظهر أنها الجنة ، ويدل له حديث « الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم » فى تفسير قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) كا قدمناه .

وآية النجم المذكورة هى قوله تعالى ( ويجزى الذبن أحسنوا بالحسى) ثم بين المراد بالذين أحسنوا فى قوله ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المففرة).

وأظهر الأقوال فىقوله : إلا اللم ، أن المراد باللهم صفائر الذنوب ، ومن أوضح الآيات القرآنية فى ذلك قوله تعالى : ( إن تجتنبو اكبائر ما تنهون عنه) الآية . فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لففر ان الصفائر ، وخير ما يفسر به القرآن ، القرآن .

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت فى الصحيح : قال مارأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ».

وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله إلا اللم منقطع ، لأن اللمم الذي

هو الصفائر على هذا القول لا يدخل فى الكبائر والفواحش ، وقد قدمنا تحقيق المقام فى الاستثناء المنقطع . فى سورة مريم فى النكلام على قوله تعالى ( لا يسمعون فيها لفواً إلا سلاماً ) .

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل فالواو عليه ، فمعنى إلا اللمم: إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد ذلك .

واستدلوا لذلك بقول الراجز :

إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما

وروى هذا البيث ابن جرير والترمذى وغيرها مرفوعاً . وفي صحته مرفوعاً نظر .

وقال بمضالعاه . المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر والمعاصى ، قبل الدخول في الإسلام ولا يخفي بعده .

وأظهر الأقوال هو ماقدمنا لدلالة آية النساء المذكورة عليه ، وحديث ابن عباس المتفق عليه .

واعلم أن كبائر الإثمليست محدودة في عدد معين ، وقد جاء تعيين بعضها كالسبع الموبقات أى المهكات لعظمها ، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة « أنها الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين بعض الكبائر « كعقوق الوالدين واستحلال حرمة بيت الله الحرام والرجوع بعض الكبائر « كعقوق الوالدين واستحلال حرمة بيت الله الحرام والرجوع إلى البادية بعد الهجرة وشرب الخر واليمين العموس والسرقة ومنع فضل الماء ومنع فضل الماء

وفى بعض الروايات الثابتة فى الصحيح عن ابن مسعود « أن أكبر الكبائر الإشراك بالله الذى خلق الخلق مم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه ، ثمزناه بحليلة جاره » . وفى بعضها أيضاً « أن من الـكبائر تسبب الرجل فى سب والديه » ، وفى بعضها أيضاً « أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفراً » وذلك يدل على أنهما من الكبائر .

وفى بعض الروايات « أن من الكبائر الوقوع فى عرض المسلم ، والسبتين بالسبة ».

وفى بعض الروايات « أن منها جمع الصلاتين من غير عذر » .

وفى بعضها «أن منها اليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله » ويدل عليهما قوله تعالى : ( إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الـكافرون ) . وقوله ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) .

وفى بعضها «أن منها سوء الظن بالله » ويدل له قوله تمالى (ويعذب المنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دأئرة السوء وغضب الله عليهم ولمنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً ).

وفى بعضها « أن منها الإضرار في الوصية » .

وفى بعضها أن منهاالفلول ، ويدلله قوله تعالى : (ومن يفلل يأت بماغل يوم القيامة ) . وقدمنا معنى الفلول فى سرورة الأنثال ، وذكرنا حبكم الفال .

وفى بعضها « أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا ». ويدل له قوله تعالى : (أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولايكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) ولم نذكر

أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف الإطالة ، وأسانيد بعضها لاتخلو من نظر لكنها لايكاد يخلو شيء منها عن بعض الشواهد الصحيحة ، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الـكمبيرة .

فقال بعضهم : هي كل ذنب استوجب حداً من حدود الله .

وقال بعضهم : هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لمنة أو غضب أو عذاب .

واختار بعض المتأخرين حد الـكبيرة بأمها هي كل ذنب دل على عدم اكتراث صاحبه بالدين .

وعن ابن عباس: أن الكبائر أقرب إلى السبمين منها إلى السبع، وعنه أيضاً أنها أقرب إلى سبعائة منها إلى سبع.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنها لا تنحصر في سبع ، وأن مادل عليه من الأحاديث على أنها سبع لايقتضى انحصارها في ذلك العدد ، لأنه إنما دل على نفى غيرالسبع بالمفهوم ، وهو مفهوم لقب ، والحق عدم اعتباره .

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً ، لأن زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق.

وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع ، والمنطوق مقدم على المفهوم، مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم .

والأظهر عندى في ضابط الكبيرة أنهاكل ذنب اقترن بمايدل على أنه أعظم من مطلق المصية سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة

أو عذاب ، أو كان وجوب الحد فيه ، أو غير ذلك بما يدل على تفليظ التحريم وتوكيده .

مع أن بعض أهل العلم قال: إن كل ذنب كبيرة . وقوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية . وقوله : (إلا اللمم) يدل على عدم المساواة، وأن بعض المعاصى كبائر . وبعضها صغائر ، والمعروف عند أهل العلم : أنه لاصغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَجَزَّ وُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مُثْلُمٍا ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى آخر سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى: ( و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) الآية · وفى سورة الزمر فى الكلام على قوله تعالى : ( فبشر عباد الذين يستِ عون القول فينتبعون أحسنه ) الآية .

اوله تعالى : ﴿ وَلَمَنِ أَنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُو ۚ لَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له في الكلام على آية النحل وآية الزمر المذكورتين آنفاً.

قوله تمالى: ﴿ وَتَرَى ٱلطُّلْمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْمَذَابَ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآیات الموضحة له فیسورة الأعراف فی الکلام علی قوله تمالی: ( فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا أو نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل).

قوله تمالى : ﴿ وَ كَذَٰ لِكَ أُو حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّن ۚ أَمْرِ نَا ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : ( يَنزَلُ اللَّائِكَةُ بِالرَّوحِ مِن أمره على مِن يشاء مِن عباده ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُولاَ ٱلْإِيَهُ لَكِنِنَ لَكِنِنَ لَكِنِنَ لَكِنِنَ لَكِنِنَ لَكِن جَمَلْنَــٰهُ نُورًا \* بُدِى به ِ مَن نَّشَاءِ مِن ْ عِبَادِناً ﴾.

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان). يبين الله جل وعلا فيه منة على هذا النبى الكريم ، بأنه علمه هذا القرآن العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك ، وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك .

فقوله: ما كنت تدرى ما الكتاب: أى ما كنت تعلم ما هو هذا الكتاب الذى هو الذي هو القرآن العظيم ، حتى عامتكه ، وما كنت تدرى ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامي ، حتى عامتكه .

ومعلوم أن الحق الذي لاشك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد .

وذلك ثابت فى أحاديث صحيحة كثيرة ، منها : حديث وفد عبد القيس المشهور ، ومنها حديث : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا ، الحديث ، فسمى فيه قيام رمضان إيمانا ، وحديث « الإيمان بضع وسبعون شعبة » ، وفى بعض رواياته « بضع وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » .

والأحاديث بمثل ذلك كثيرة ويكنى فى ذلك ما أورده البيهةى فى شعب الإيمان فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة وأوقاتها ولا صوم رمضان، وما يجوز فيه وما لا يجوز ولم بكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج و خلك، وهذا هو المراد بقوله تعالى: (ولا الإيمان).

وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأسور حتى علمه إياها بأن أوحى

إليه هذا النور العظيم الذى هو كتاب الله ، جاء فى غير هـذا الموضع كقوله تعالى : ( وأنزل الله عليك الكتاب و الحـكمة وعله ك مالم تـكن تعلم) الآية وقوله جل وعلا ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن و إن كنت من قبله لمن الغافلين ) .

فقوله فى آية يوسف هذه: (و إن كنت من قبله لمن الغافلين) كقوله هنا (ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان) وقوله تعالى: (ووجدك ضالا فهدى.) على أصح التفسيرات كما قدمناه في سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى: (قال فعلتها إذا وأنا من الضالين) إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى فى هذه الآية الكزيمة : (ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء) ، الضمير فى قوله : جعلناه راجع إلى القرآن العظيم المذكور فىقوله: (روحا من أمر نا) وقوله : (ماكنت تدرى ما الكتاب) أى ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نوراً نهدى به من نشاء هدايته من عبادنا .

وسمى القرآن نوراً ، لأنه يضىء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك.

وماذكره هنامن أن هذا القرآن نور ، جاء موضعا في آيات أخر كقوله تعالى : ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نوراً مبينا).

وقوله تعالى (واتبموا النورالذي أنزل معه) وقوله تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقوله تعالى . (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا)

وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نوراً يدل على أنه هو الذى يكشف ظلمات الجهل ، ويظهر فى ضوئه الحق ، وتتميز عن الباطل و يميز به بين الهدى والضلال والحسن والقبيح .

فیجب علی کل مسلم أن یستضیء بنوره ، فیعتقد عقائده ، و یحل حلاله ، و یحرم حرامه و یمتثل أوامره و یجتنب ما نهی عنه و یعتبر بقصصه وأمثاله .

والسنة كلها داخلة فى العمل به ، لقوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .

## قوله تمالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾

الصراط المستقيم ، قد بينه تعالى فى قوله : ( اهدنا الصراط المستفيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) .

وقوله فى هذه الآية الكريمة (وإنك لتهدى) الآية ، قد بينا الآيات الموضحة له فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى: (وأماتمود فهديناهم) الآية ، وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى: (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) مع قوله (إنك لا تهدى من أحببت) .

والصراط في لفة العرب: الطريق الواضح، والمستقيم. الذي لا اعوجاج فيه ، ومنه قول جرير.

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم قوله تمالى : ﴿ أَلاَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الأموركلها تصير إلى الله ، أى ترجع إليه وحده لا إلى غيره · جاء موضحا في آيات أخركقوله تعالى : (ولله

غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمركله) وقوله تعالى: (ولله ما فى السماوات وما فى الأرض وإلى الله ترجع الأمور • كنتم خير أمة أخرجت للناس) إلى غير ذلك من الآيات •

0 9 #

بنيا شرار خرازيم.



## بساسالهماريم

قوله تمالى: ﴿ حَمْ وَٱلْكُتِّبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّا جَمَلْنَهُ قُرْءِاناً عَرَبِيًا ﴾ الآية قد قدمنا الكلام على الحروف القطعة فى أو ائل السور فى أول سورة هود . وقوله تعالى : ﴿ إِنَا جَمَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرْبِيا ﴾ قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى : ﴿ لِتَكُونَ مِن المنذرين باسان عربى مبين ﴾ وفى سورة الزمر فى الكلام على قوله تعالى : ﴿ قرآنا عربيا غير ذى عوج ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ فَأَهْلَـكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَـلُ اللَّهِ لِينَ ﴾ .

الضمير في قوله منهم عائد إلى القوم المسرفين ، المخاطبين بقوله : (أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوماً مسرفين) ، وفيه ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة .

وقوله أشد منهم) مفعول به لأهلكنا ، وأصله نعت لمحذوف ، والتقدير: فأهلكنا قوما أشد منهم بطشا ، على حد قوله في الخلاصة :

وما من المنموت والنعت عُقِلْ يجوز حذفه وفى النعت يَقِل وقوله بطشا: تمييز محول من الفاعل على حد قوله فى الخلاصة: والفاعل المعنى انصبن بأفعَـلًا مفضًّلا كأنت أعـلا منز لا والبطش: أصله الأخذ بعنف وشدة. والمعنى: فأهلكنا قوماً أشد بطشاً من كفار مكة الذين كذبوا نبينا بسبب تكذيبهم رسلهم فليحذر الكفار الذين كذبوك أن بهلكهم بسبب فلك كا أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطشا، أى أكثر منهم عدداً وعُدداً وحلداً.

فعلى الأضمف الأقل أن يتمظ بإهلاك الأقوى الأكثر .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( ومضى مثل الأولين ) أى صفتهم التى هى إهلاكهم المستأصل ، بسبب تكذيبهم الرسل .

وقول من قال : ( مثل الأولين ) أى عقو بتهم وسنتهم راجع فى المعنى إلى ذلك .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا محداً صلى الله عليه وسلم ، بأن الله أهلك منهم أقوى منهم ، ليحذروا أن يفعل بهم مثل ما فعل بأولئك ، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعروها أكثر مما عروها) الآية . وقوله تعالى : (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدقوة وآثاراً في الأرض) الآية . وقوله تعالى: (ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم يمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا) إلى قوله : (فأهلكناهم بذنوبهم) الآية ، وقوله تعالى : (وكذب مدرارا) إلى قوله : (فأهلكناهم بذنوبهم) الآية ، وقوله تعالى : (وكذب مدرارا) إلى قوله : (فأهلكناهم بذنوبهم) الآية ، وقوله تعالى : (وكذب مدرارا) إلى قوله : (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من وقوله تعالى : (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من المؤرض إنه كان علما قدرا) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (ومضى مثل الأولين )ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد كفار مكة الذين كذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، بصفته إهلا كهم وسنته فيهم التى هى العقوبة وعذاب الاستئصال عجاء موضحا فى آيات أخر كقوله تعالى : ( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكباراً فى الأرض ومكر السىء ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله فهل ينظرون . إلا سنه الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) وقوله تعالى: ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده و خسرهنالك فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده و خسرهنالك الكافرون ) وقوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ) الآية . وقوله تعالى: (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجملناهم سلفا ومثلا للآخرين ) .

وقد قدمنا بعض الآيات الدالة على هذا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَ ٰتِوَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ. خَلَقَ السَّمَوَ ٰتِوَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ. خَلَقَهُنَ ۗ الْمُزِيزُ ٱلْمَلِيمُ ﴾ .

قد قدمنا الآیات الموضعة له بکثرة فی سورة بنی إسرائیل ، فی الکلام علی وقوله تعالی : ( إن هذا القرآن يهدی للتی هی أقوم ) .

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَمَلَ لَـكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَمَلَ لَـكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَمَلَ لَـكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَمَنَّا لَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾.

• قرأ هذا الحرف ، عاصم وحمزة والكسائى ( مهدا ) بفتح الميم وسكون ( ١٤ \_ أضواء البيان ج ٧ ) الهاء وقرأه باقى السبعة (مِهَاداً) بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف ومعناهما واحد وهو الفراش.

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآبة الـكريمة ، أنه جعل الأرض لبنى آدم مهداً أى فراشا وأنه جعل لهم فيها سبلا أى طرقا ليمشوا فيها ويسلكوها ، فيصلوا بها من قطر إلى قطر وهذان الأمر ان اللذان تضمنهما هذه الآية الـكريمة ، من كونه تعالى جعل الأرض فراشا لبنى آدم وجعل لهم فيها الطرق ، لينفذوا من قطر إلى قطر ، جاء موضحا في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى: (والله جعل لمركم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا) ، وكقوله تعالى: (وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم بهتدون).

وذكر كون الأرض فراشا لبنى آدم فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) وقوله تعالى : ( الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) . وقوله تعالى : ( الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ) الآية .

وقد قدمنا الآیات الموضعة لهذا فی سورةالنحل فی الـكلام علی قوله تعالى : ( و القی فی الأرض رواسی أن تمید بكم و أنهارا وسبلا لعلـكم تهمتدون ) .

قوله تمالى: ﴿ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ - إِلْدَةً مَّيْتَا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية السكريمة من دلالة إحياء الأرض بعد موتها على خرج الناس من قبورهم أحياء بعد الموت ، فى قوله تعالى: (كذلك تخرجون) جاء موضعاً فى آيات كثيرة قد قدمناها فى سورة البقرة فى السكلام على قوله تعانى: (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لسم) مع بقية براهين

البعث فى القرآن. وأوضعنا ذلك أيضا فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى: ( هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) ، وفى غير ذلك من المواضع ، وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة فى هذا الكتاب المبارك.

وقد قدمنا فى سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما فىذلكمن اللفات مع الشواهد العربية .

وقوله تمالى في هذه الآية الكريمة . ( بقدر ).

قال بعض الملاء: أي بقدر سابق وقضاء.

وقال بعض العلماء: أى بمقدار يكون به إصلاح البشرفلم يكثر الماء جداً فيكون طوفانا فيهلكهم ، ولم يجعله قليلا دون قدر الكفاية ، بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة ، كا قال تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون) . وقال تعالى : ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم \_ إلى قوله \_ وما أنتم له بخازنين) .

قوله تمالى: ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُو ۚ إِجَ كُلُّهَا ﴾ .

الأزواج الأصناف ، والزوج تطلقه المرب على الصنف

وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات و بنى آدم وما لا يعلمه إلا الله .

قال تعالى : (سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) .

وقال تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى )

وقال تعالى : ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كلزوج بهيج ) أى من كل صنف حسن من أصناف النبات .

وقال تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم). ومن إطلاق الأزواج على الأصناف فى القرآن قوله تعالى (وآخر من شكله أزواج). وقوله تعالى (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم).

وقد قدمنا طرفا من ذلك في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنَّ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْمَـٰ مِ مَا تَرْكُبُونَ لِنَصْلَمُ مِا تَرْكُبُونَ لِنَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِ مِ ثُمَّ تَذْكُرُوا ۚ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له بكثرة فى سورة المؤمن ، فى الكلام على قوله تعالى ( الله الذى جمل لكم الأنعام لتركبوا منها ) الآية . وضمير المفرد المذكر الغائب فى قوله : ( لتستووا على ظهوره ) ، وقوله : ( إذا استويتم عليه ) راجع إلى لفظ ما فى قوله : ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ) .

قوله تمالى: ﴿ وَ تَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِ نِينَ ﴾.

يعنى جل وعلا أنه جعل لبنى آدم ما يركبونه من الفلك التي هى السفن، ومن الأنعام ليستووا أى يرتفعوا معتدلين على ظهوره ثم يذكروا فى قلوبهم نعمة ربهم عليهم بتلك المركوبات ثم يقولوا بألسنتهم مع تفهم معنى ما يقولون (سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين).

وقوله : « سبحان » قد قدمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه، بإيضاح

وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وأثمه عن كل ما لا يليق بكاله وجلاله والإشارة في قوله (هذا) راجعة إلى لفظ (ما) من قوله: (ما تركبون) وجمع الظهور نظرا إلى معنى (ما)، لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتها ولفظها مفرد، فالجمع في الآية باعتبار معناها، والإفراد باعتبار لفظها.

وقوله: (الذى سخر لنا هذا) أى الذى ذلل لنا هذا الذى هوما نركبه من الأنعام والسفن لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا عليها ولا يخفى أن الجل أقوى من الرجل، وكذلك البحر لو لم يذلله لهم ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شىء من ذلك.

وقوله تعالى: (وماكنا له مقرنين) أى مطيقين . والعرب تقول:أقرن الرجل للأمر وأقرنه إذاكان مطيقا له كفؤ اللقيام به من قولهم: أقرنت الدابة للدابة ، بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت على مقاومتها ، ولم تـكن أضعف منها ، فتجرها لأن الضعيف إذا لزفى القرن أى الحبل ، مع القوى جره ولم يقدر على مقاومته ، كما قال جرير:

وابن اللبون إذا مالز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس وهذا المعنى معروف فى كلام العرب، ومنه قول عمرو بن معد يكرب وقد أنشده قطرب لهذا المعنى:

> لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا وقول ابن هرمة:

وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احمال الصدياد عدو الهجر وقول الآخر:

## ركبتم صعبتى أشراً وحيفاً ولستم للصعياب بمقرنينا

وما تضمنته هذه الآية المحريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لولم يذلله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه جاء مبينا في آيات أخر . قال تعالى في ركوب الفلك : (وآية لهم أ نا حملنا ذريتهم في الغلائ المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) . وقال تعالى : (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ) الآية . وقال تعالى : (الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الغلائ فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ) الآية . وقال تعالى : (وسخر لكم الفلائ التجرى في البحر في البحر في البحر ما الماوات بأمره وسخر لكم الأنهار ) . الآية - وقال تعالى : (إن في خلق السماوات بأمره واختلاف الليل والمهار والفائ التي تجرى في البحر بما ينفع الناس) الآية ، وقال تعالى : (الم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلائ تجرى في البحر بما ينفع الناس) البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه الآية ، والآيات البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه الآية ، والآيات

وقال تعالى فى تسخير الأنعام: (وذللناها لهم فهنها ركوبهم ومنها يأكلون) وقال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها فسكلوا منها وأطعموا القانع والمعتركذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هدا كم وبشر المحسنين) إلى غير ذلك من الآيات .

## قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾ .

فال بعض العلماء (جزءاً) أى عدلا و نظيراً ، يعنى الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله .

وقال بعض العلماء : ( جزءاً ) أي ولدا · وقال بعض العلماء : ( جزءاً ) يعنى البنات . وذكر ابن كمثير في تفسير هذه الآية : أن الجزء النصيب ، واستشهدعلى ذلك بآية الأنعام . أعنى قوله تعالى : ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرثوالأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) . الآية .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا رحمه الله غير صواب في الآية .

لأن المجمول لله في آية الأنعام، هو النصيب مما ذراً من الحرث والأنعام، والمجمول له في آية الزخرف هذه ، جزء من عباده لامما ذراً من الحرث والأنعام. وبين الأمرين فرق واضح كما ترى .

وأن قول قتادة ومن وافقه : إن المراد بالجزء المدل والنظير الذي هو الشريك غير صواب أيضا .

لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام العرب.

أماكون المراد بالجزء فى الآية الولد ، وكون المراد بالولد خصوص الإناث، فهذا هو التحقيق فى الآية .

و إطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين :

أحدهما : ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء هراداً به البنات ، ويقولون : أجزأت المرأة إذا ولدت البنات ، وامرأة مجزئة أى تلد المنات ، قالوا ومنه قول الشاعر :

إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب قد تجزىء الحرة المذكار أحيانا وقول الآخر:

زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن فى أبياتها زجل . وأنكر الزمخشرى هذه اللغة قائلا إنهاكذب وافتراء على العرب .

قال فى الكشاف فى الكلام على هذه الآية الكريمة: ومن بدع التفاسير، تفسير الجزء بالإناث وادعاء أن الجزء فى لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بيتا وبيتا:

#### إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب \*

زوجتها من بنات الأوس مجزئة اه. منه بلفظه .

وقال ابن منظور فى اللسان: وفى التنزيل العزيز: (وجعلوا لهمن عباده جزءاً). قال أبو إسحاق يعنى به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عما افتروا، قال: وقد أنشدت بيتا يدل على أن معنى جزءاً معنى الإناث قال: ولا أدرى البيت هو قديم أم مصنوع ؟

#### إن أجزأت حرة يوما فلا عجب \* البيت

والمعنى فى قوله: (وجعلوا له من عباده جزءا) أى جعلوا نصيب الله من الولد الإناث، قال ولم أجده فى شعر قديم ولا رواه عن العرب الثقات، وأجزأت المرأة ولدت الإناث، وأنشد أبو حنيفة:

# \* زوجتها من بنات الأوس مجزئة \* البيت النهى الغرض من كلام صاحب اللسان.

وظاهر كلامه هذا الذى نقله عن الزجاج أن قولهم : أجزأت المرأة إذا ولدت الإناث معروف ، ولذا ذكره وذكر البيت الذى أنشده له أبو حنيفة كالمسلم له .

والوجه الثانى: وهو التحقيق إن شاء الله أن المراد بالجزء فى الآية الولد، وأنه أطلق عليه اسم الجزء، لأن الفرع كأنه جزء من أصله والولد كأنه بضمة من الوالدكما لا يخفى . وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء في الآية خصوص الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة ، لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكاراً شديداً وقرع مرتكبه تقريعاً شديداً في قوله تعالى بعده (أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوعاً) . إلى قوله : (وهو في الخصام غير مبين) وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم (جزءاً) بضم الزاى وباقي السبعة بإسكانها وجزة عند الوقف يسقط الهمزة ، بنقل حركتها إلى الزاى مع حذف المتنه من للوقف.

قوله تمالى : ﴿ أُم ِ ٱتَّخَذَ مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وُ أَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ﴾

أم هنا بمعنى استفهام الإنكار ، فالكفار لما قالوا: الملائكة بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكار ، مو بخاً لهم أشد التوبيخ ، حيث افتروا عليه الولد ، ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرها وهو الأنثى كا قال هنا: (أم اتخذ هما يخلق بنات) وهى النصيب الأدنى من الأولاد ، وأصفاكم أنتم ، أى خصكم وآثركم بالبنين الذين هم النصيب الأعلى من الأولاد .

وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله هذا (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا) يعنى الأنثى، كما أوضحه بقوله: (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم) يعنى فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن امرأته ولدت أنثى لظل وجهه مسوداً يعنى من الحكابة وهو كظيم أى ممتلئ حزناً وغماً ، وكقوله تعالى هذا رأو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) ففيه إنكار شديدو تقريع عظيم لهم بأنهم مع افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين الذي لنقصه الخلقى ، ينشأ في الحلية من الحلى والحلل وأنواع الزينة ، من صغره إلى .

كبره ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقى الطبيعى ، وهو فى الخصام غير مبين، لأن الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها .

وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية الإيضاح في سورة بنى إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم) وكقوله تعالى: (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون). وقوله تعالى: (ويجعلون لله ما يكرهون). وقوله تعالى: (أفأصفا كم ربكم بالبنين واتخذمن الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولا عظيما) وقوله تعالى (ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى). وقوله تعالى: (فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين مالكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتو ا بكتابكم إن كنتم صادقين).

وقد قدمنا كثيراً من الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة النحل في السكلام على قوله تعالى: ( و يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) ووجه التعبير عن الأثنى بما ضرب مثلا لله في قوله: ( وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ) الآية ظاهر ، لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تسكون من جنس من نسبت إليه ، لان الوالد والولد من جنس واحد ، وكلاها يشبه الآخر في صفاته .

قوله تمالى: ﴿ وَجَمَّلُواْ ٱلْمَلَئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَبِّلُهُ ٱلرَّحْمٰنِ إِنَّلُهُ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَّلَاتُهُمْ وَيُسْئِلُونَ ﴾

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر (عند ارحن ) سكون النون وفتح الدال ظرف كقوله تعالى : ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون ) ، وقرأه أبو عمرو وعاصم وحزة والكسائى ( الذين هم عباد الرحن ) بكسر العين وباء موحدة بعدها ألف وضم الدال جمع عبد كقوله : ( وعباد الرحن ) الآية .

وقوله (أشهدوا خلقهم). قرأه عامة السبمة غير نافع أشهدوا بهمزة واحدة مع فتح الشين، وقرأه نافع أأشهد . بهمزتين الأولى مفتوحة محققة، والثانية مضمومة مسهلة بين بين وقالوا يجمل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين .

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل:

الأولى : أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعين أنهم بنات الله .

الثانية : أنه و بخهم على ذلك تو بيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك فى قوله : ( أشهدوا خلقهم ) يمنى هل حضروا خلق الله لهم فما ينوهم إنا ثا .

الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم.

الرابعة : أنهم يسألون عنها يوم القيامة .

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة ، جاءت موضحة في غير هذا الموضع .

آما الأولى منها . وهى كونهم اعتقدوا الملائكة إناثا ، فقد ذكرها تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى (أفأضفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ) • وكقوله تعالى: ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) الآية ، وقوله تعالى (فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا ) الآية • إلى غير ذلك من الآيات •

وأما المسألة الثانية، وهي سؤاله تعالى لهم على وجه الإنكاروالتوبيخ والتقريع هل شهدوا خلق الملائكة وحضروه، حنى علموا أنهم خلقوا إناثا فقد ذكرها

فى قوله تعالى: (أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون) وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار خلق شيء فى قوله: (ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولاخلق أنفسهم) الآية.

وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب عليهم، فقد ذكرها تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى: (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون)، وقوله تعالى: (وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)، وقوله تعالى: (أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون)، وقوله تعالى: (إن رسلنا يكتبون ما تمكرون) وقوله تعالى: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك) الآية. وقوله تعالى. (سنكتب ما يقول و يحد له من العذاب مداً.).

وأما المسألة الرابعة: وهى كوبهم يسألون عن ذلك الافتراء والكفرة فقد ذكرها تعالى فى آيات من كتابه كقوله تعالى: ( وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون): وقوله تعالى، ( فوربك لنسألهم أجمعين عماكانوا يعملون)، وقوله تعانى: ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون)، وقوله تعالى: ( ويجعلون لما لايعلمون نصيباً مما رزقناهم تالله لتسألن عماكنتم تفترون) إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تمالى : ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ الْرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْ نَائِهُم مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ .

فى هذه الآية الكريمة إشكال ممروف ، ووجهه أن قول الكفار الذى ذكره الله عنهم هنا ، أعنى قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم ) ، هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح ، لأن الله لوشاء أن يعبدوهم ماعبدوهم، كاقال تعالى

(ولوشاء الله ما أشركوا)، وقال تعالى: (ولو شاء الله لجمعهم على الهـدى فلا تكونن من الجاهلين)، وقال تعالى: (ولوشننا لآنينا كل نفس هداها) الآية. وقال تعالى: (ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميماً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين).

وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية الأنعام ، وآية النحل.

أما آية الأنعام فهى قوله: (سيتمول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شيء).

وأما آية النحل ، فهى قوله : ( وقال الذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ) الآية .

فإذا عرفت أن ظاهر آية الزخرف وآية الأنعام، وآية النحل: أن ماقاله الكفار حق، وأن الله لوشاء ماعبدوا من دونه من شيء ولا أشركوابه شيئا، كاذكرنا في الآيات الموضحة قريبا.

فاعلم أن وجه الإشكال ، أن الله صرح بكذبهم فى هذه الدعوى التى ظاهرها حق ، قال فى آية الزخرف : ( مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) أى يكذبون ، وقال فى آية الأنعام (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعوا إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ) ، وقال فى آية النحل (كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ) .

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم ، هو الكفر بالله والكذب على الله ، في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه .

والجواب عن هذا أن مراد الكفار بقولهم ( لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) وقولهم (لوشاء الله ما أشركنا ) مرادهم به أن الله لما كان قادراً على منعهم من الشرك ، وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم من الشرك . دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم .

قالوالأنه لو لم يكن راضياً به ، لصرفنا عنه ، فتكذيب الله لهم فى الآيات المذ كورة منصب على دعواهم أنه راض به ، والله جل وعلا يكذب هـذه الدعوى فى الآيات المذكورة وفى قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) .

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية، تستلزم الرضى وهوزعم باطل، وهو الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة.

وقد أشار تمالى إلى هذه الآيات المذكورة ، حيت قال فى آيه الزخرف : ( أُم آنيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ) أى آنيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الكفر ، ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبيناً أن مستندهم فى تلك الدعوى المكاذبة هو تقليد آبائهم التقليد الأعمى ، وذلك فى قوله ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ) أى شريعة وملة وهى الكفر وعبادة الأوثان ( وإنا على آثارهم مهتدون ) .

فقوله عنهم مهتدون هومصب التكذيب ، لأن الله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال .

فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى ، وسيأتى إبضـــاح رده عليهم قريباً إن شاء الله ·

وقال تمالى فى آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة: (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم حقت عليه الضلالة).

فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم، وأنه بعث في كل أمة رسولا، وأمرهم على اسانه أن يعبدوا الله وحده، ويجتنبوا الطاغوت أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه،

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده ، وأن بعضهم حقت عليه الضلالة أي ثبت عليه الكذر والشقاء ·

وقال تمالى فى آية الأنعام (قل فلله الحجية البالغة فلوشاء لهداكم أجمين)

فلكه تعالى وحده للتوفيق والهداية ، هو الحجة البالغة على خلقه ، يعنى فهن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق ، فهو فضل منا ورحمة .

ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة ، لأنه لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا ، بل إن أعطينا ذلك ففضل ، وإن لم نعطه فعدل .

وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق ، قبل أن يخلق الخلق ، قبل أن يخلق الخلق ، وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى السعادة ، فريق في الجنة وفريق في السعير .

وأقام الحجة على الجميع ، ببعث الرسل و تأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساً فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك .

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه ، ولم يوفق من سبق لهم فى علمه الشقاء الأزلى ، وخلق لـكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بهما على تحصيل الخير والشر ، وصرف قدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ماسبق لهم فى علمه ،

من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاء .

فأتوا كل ما أتوا وفعلواكل مافعلوا ، طائعين مختارين ، غير مجبورين ، ولا مقهورين ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) . (قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهذا كم أجمعين ) .

وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضرورى السقوط عند عامة العقلاء .

ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية ، كحركة المرتعش فرقاً ضرورياً ، لاينكره عاقل .

وأنك لوضربت من يدعى أن الخلق مجبورون ، وفقأت عينه مشـلا ، وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر ، فقلت له : أنا مجبور ولا إرادة لى في هـذا السوء الذى فملته بك ، بل هو فعل الله ، وأنا لادخل لى فيه فإنه لايقبل منك هذه الدعوى بلا شك .

بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلا:

إن هذا بإرادتك ومشيئتك .

ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية ، وأن العبد لايستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته ، أنه لايمكن أحداً أن ينكر علم الله بكل شيء ، قبل وقوعه والآيات والأحاديث الدالة على هذا لاينكرها إلا مكابر .

وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه ، برهان قاطع على بطلان تلك الدعوى .

و إيضاح ذلك أنك لوقلت للقدرى: إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق

بأنك تقع منك السرقة أو الزنافى محل كذا فى وقت كذا ، وأردت أنت يارادتك المستقلة فى زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أوالزنا الذى سبق بعلم الله وقوعه ، فهل يمكنك أن تستقل بذلك ؟ وتُصيِّر علم الله جهلا ، بحيث لايقع ماسبق فى علمه وقوعه فى وقته المحدد له ؟

والجواب بلاشك: هوأن ذلك لا يمكن محال كما قال تمالى: ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله )، وقال الله تمالى: ( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهـداكم أجمين ).

ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ماسبق به علمه فيأتيه العبد طائعاً مختاراً غير مقهور ولايجور، وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله).

والمناظرة التي ذكرها بمضهم ، بين أبى إسحاق الإسفراييني وعبدالجبار الممتزلي توضح هذا .

وهى أن عبد الجبار قال : سبحان من تنزه عن القحشاء يعنى أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله ، لأنه في زعمه أنزه من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته.

فقال أبو إسحاق: كلة حق أريد بها باطل.

ثم قال : سبحان من لايقع في ملكه إلا مايشاء .

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه .

فقال أبو إسحاق : أتراك تفعله جبراً عليه ، أأنت الرب وهو العبد؟

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعائى إلى الهدى ، وقضى على بالردى ، ، دعا نى وسد الباب دونى ؟ أثراه أحسن أم أساء ؟

( ١٥ \_ أضواء البيان ج ٧ )

فقال أبو إسحاق : أرى أن هذا الذى منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساء ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ، و إن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل ، و إن منعك فعدل ، فبهت عبد الجبار ، وقال الحاضرون : والله ما لهذا جواب .

ومضمون جواب أبى إسحاق هذا الذى أفحم به عبد الجبار ، هو معنى قوله تعالى . (قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهداكم أجمعين ) .

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابى فشكا إليه أزدا بته سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه .

فقال عمرو مامعناه: اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها ، لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا الخنا .

فقال الأعرابى: ناشدتك الله ياهذا، إلا ماكففت عنى من دعائك هذا الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، ولاثقة لى برب، يقع فى ملكه ما لايشاؤه فألقمه حجراً.

وقد ذكر ناهذه المسألة فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب فى الكلام عن آية الأنعام المذكورة فى هذا البحث ، وفى سورة الشمس فى الكلام عن قوله تعالى ( فألهمها فجورها وتقواها ).

قوله تعالى : ﴿ أَمْ ءَاتَهِنْهُمْ كَتَبَّا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمسِكُونَ ﴾ . أم هناتتضمن معنى استفهام الإنكار ، يعنى جل وعلا أن هذا الذي يزعم الكنار من أنهم على حق في عبادتهم الأتوثان ، وجعلهم الملائكة بنات الله ، لادليل لهم عليه . ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتابًا يحل فيه ذلك وأن يكونوا

مستمسكين في ذلك بكتاب من الله ، فأنكر عليهم هذا هنا إنكاراً دالا على النفي للتمسك بالكتاب المذكور ، مع التوبيخ والتقريع.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، منأن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله ، ولا كتاب أنزله الله بذلك ، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة فاطر (قل أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلمتوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ) الآية .

وقوله تعالى فى الأحقاف (قل أرأيتم ماتدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ائتونى بكتاب من قبل هـذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ).

وقوله تعالى فى الروم : (أم أنزلنـا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بماكانوا به يشركون ).

وقوله تعالى فى الصافات: (أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين).

وقوله تعالى فى النمل : ( أمن يبدأ الحلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أ إله مع الله قل ها ثوا برها نكم إن كنتم صادقين ) .

وقوله تعالى فى الحج ولقان : (ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) .

وقوله تعالى فى الأنعام: (قلهل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون).

قوله تمالى : ﴿ وَ كَذَٰ لِكَ مَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْ يَةٍ مِّن نَذير

إِلاَّ قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْناَ ءَا بَآءَنا عَلَى أُمَّة. وَإِنَّا عَلَىٰ ءَ ثَرِ هِمُقْتَدُونَ قَالَ أَوَ لَوْ جَنْتُكُم فَا وَجَدْتُمْ عَكْيْهِ ءَا بَآءَ كُمْ ﴾ .

وقد قدمنا الآیات الوضحة له فیسورة قد أفلح المؤمنون ، فی الـکلامعلی قوله تمالی ( ثم أرسلنا رسانا تتراکلها جاء أمة رسولها كذبوه ) الآیة .

وفى سورة الأنعام فى الـكلام على قوله تعالى: (وكذلك جملنا فى كل قرية أكابر مجرميها)، وقوله تعالى: (قل أو لوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم).

قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمرة والكسائى وشعبة عن عاصم : قُلُ أو لو جئتكم بضم القاف وسكون اللام بصيفة الأمر .

وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم ، قالَ أولوجئتكم بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الفعل الماضي .

فعلى قراءة الجمهور فالمعنى قل لهم يانبى الله أتقتلمون بآبائكم فى الكفر والضلال ، ولو جثتكم بأهدى ، أى بدين أهدى مما وجدتم عليه آبائكم، وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف لأن آباءهم لا شىء عندهم من الهداية أصلا.

وعلى قراءة ابن عامر وحفص: فالمعنى قال هو: أى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية مراراً في هذا الكتاب المبارك. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأى الكفار وبيان شدة ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى بجاءموضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في المبقرة: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون)، وكقوله تعالى فى المائدة: ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون).

وأوضح تعالى فى آية لقمان أن ما وجدوا عليه آباءهم من المحفر والضلال طريق من طرق الشيطان بدعوهم بسلوكها إلى عذاب السعير ، وذلك فى قوله تعالى : (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ) كقوله تعالى : (إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ) ، وقوله تعالى : (ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عا بدين . قال لقذ كنتم أنتم وآباء كم ف ضلال مبين ) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

قوله تمالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَ بِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآلَهِ مِمَّا تَمْبُدُونَ . إِلاَّ ٱلَّذِي فَطَرَ بِي فَإِنَّهُ سَيَمْ دِينٍ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه: إنه براء أى برىء ، من جميع معبوداتهم التى يعبدونها ، من دون الله أى يعنى أنه برىء من عبادة كل معبود ، إلا المعبود الذى خلقه وأوجده فهو وحده معبوده .

وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذى ذكره عن إبراهيم فى مواضع أخر من كتابه كقوله تعالى : (قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين الذى خلتنى فهو يهدين) الآية .وكقوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنى

برىء مما تشركون إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ).

وزاد جل وعلا فى سورة الممتحنة براءته أيضاً من العابدين و داوته لهم وبغضه لهم فى الله ،وذلك فى قوله تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومماتعبدون من دون الله كفر نا بكم وبدا بيننا و بينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ( فإنه سيهدين ) ذكر نحوه فىقوله: ( الذى خلقنى فهو يهدين ) وقوله تعالى: ( وقال إلى ذاهب إلى ربى سيهدين) وقوله تعالى: ( فلما أفل قال لنن لم يهدنى ربى لأكون من القوم الضالين).

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة (إننى براء مما تمبدون إلا الذى فطر بى) أى خلقنى . يدل على أنه لا يستحق العبادة ، إلا الخالق وحده جل وعلا .

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كةوله تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقه كم والذين من قبلكم )الآية ، وقوله تعالى : (واتقوا الذى خلقه كم والجبلة الأولين) وقوله تعالى : (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار) وقوله تعالى : (أفمن يخلق كمن لا يخلق) الآية، وقوله تعالى : (أبيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون) وقوله تعالى : (الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا ، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون)

قوله تمالى : ﴿ وَجَمَلُهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَمَّلَّهُمْ يَرْجِمُونَ. بَلْ

مَتَّمْتُ هَأُولًا وَ إِلَا يَهُمْ حَتَّىٰ جَاءِهُمُ الْحَقْ وَرَسُولٌ مُبِينٌ . وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقْ وَرَسُولٌ مُبِينٌ . وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقْ وَرَسُولُ مُبِينٌ . وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقْ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُونَ ﴾ .

الضمير المنصوب في جعلها على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله ، المذكورة في قوله ( إننى براء مما تعبدون إلا الذي فطرنى) لأن لا إله إلا الله ننى وإثبات ، فمعنى الننى منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات .

وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله ( إنني براء مما تعبدون) .

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع المبادات على الوجه الذى شرعه على ألسنة رسله .

وهذا المعنى جاء موضحاً فى قوله : ( إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين ) · وضمير الفاعل المستتر فى قوله ( وجعلها ) ·

> قال بعضهم : هو راجع إلى إبراهيم وهو ظاهر السياق . وقال بعضهم : هو راجع إلى الله تعالى .

فعلى القول الأول فالمعنى صيَّر إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقبه أى ولده وولد ولده .

وإنما جعلما إراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين :

أحدها: وصيته لأولاده بذلك وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه ، فيوصى به السلف منهم الخلف ، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العالمين ووصى بها

إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم الدين ) الآية .

والأمر الثانى هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح ، كةوله تعالى ( و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكامت فأنمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن فريتى ) ، أى و اجعل من ذريتى أيضاً أئمة ، وقوله تعالى عنه ( رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى) وقوله عنه ( و اجنبنى و بنى أن نعبد الأصنام) وقوله عنه هو و إسماعيل ( ربنا و اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) إلى قوله ( ربنا و ابعث فيهم رسولا مهم يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب والحكمة و يزكيهم ) .

وقد أجابالله دعاءه في بعث الرسول المدكور ببعثه محداً صلى الله عليه وسلم.

ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلمأنه قال « أنا دعوة إبراهيم » .

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته ، كاقال تعالى فى سورة العنكبوت (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب)، وقال عنه وعن نوح فى سورة الحديد (ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب) الآية .

وعلى القول الثاني ، أن الضمير عائد إلى الله تعالى ، فلا إشكال .

وقد بين تمالى فى آية الزخرف هذه ،أن الله لم يجب دءوة إبراهيم فى جميع ذريته ولم يجعل الكلمة باقية فى جميع عقبه ، لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقبه بإجماع العلماء ،وقد كذبوه صلى الله عليه وسلم من عقبه بإجماع العلماء ،وقد كذبوه صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ساحر . وكثير منهم مات على ذلك . وذلك فى قوله تعالى ابل متعت هؤلاء ) يمنى كفار مكة وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، هو محمد صلى الله عليه وسلم ( ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و إذ به كافرون).

ومادلت عليه آية الزخرف هذه من أن بمض عقب إبراهيم لم يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم ، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله ، كقوله تعالى فى البقرة (قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين ) أى الظالمين من ذرية إبراهيم .

وقوله تمالى فى الصافات ( وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ).

فالحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فية ، والظالم لنفسه المبين منهم ليس كذلك.

وقوله تعالى فى النساء ( فقد آتينا آل إراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدًّ عنهوكني بجهنم سعيرا ).

وقد بين تمالى فى الحديد أن غير المهتدين منهم كثيرون وذلك فى قوله ( ولقد أرسلنا نوحا و إبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وَكثير ممهم فاسقون ) .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة (لعلهم يرجعون) أى جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائفين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين للهتدين منهم الأن الحق مادام قائما فى جملتهم فرجوع الزائفين عنه إليه مرجو مأمول كادل عليه قوله (لعلهم يرجغون).

والرجاء المذكور بالنسبة إلى بنى آدم ، لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى، ومن يصير إلى الضلال .

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ، وفي الكلام تقديم و تأخير. والممني فإنه سيهدين لعلهم يرجعون ، وجعلها كلة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ، أي قال لهم ، يتو بون عن عبادة غير الله . ا ه منه . و إيضاح كلامه ، أن المعنى أن إبراهيم ، قال لأبيه وقومه : إننى براء مما تعبدون لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق .

والضمير في قوله لملهم يرجموا على هذا راجع إلى أبيه وقومه .

وعلى ماذكرناه أولا فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه ، لأن الضالين منهم داخلون في لفظ العقب .

فرجوع ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه وهذا القولهوظاهر السياق، والعلم عند الله تعالى .

## مسألة

طاهر هذه الآيات الكريمة التي ذكرنا يدل على اتحاد مهنى العقب والذرية والبنين ، لأنه قال في بعضها عن إبراهيم ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ).

وقال عنه فى بعضها ( رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذربتى ) وفى بعضها ( ربنا إلى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ) الآية ، وفى بعضها قال ( ومن ذريتى ) وفى بعضها ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ) وفى بعضها ( وجعلها كلمة باقية فى عقبه ) .

فالظاهر المقبادر من الآياتأن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد، لأن جميعها في شيء واحد وبذلك تعلم أن ظاهر القرآن، يدل على أن من من وقف وقفاً أو تصدق صدقة على بنيه أو ذريته أو عقبه أن حكم ذلك واحد .

وقد دل بعض الآيات القرآنية على أن أولاد البنات يدخلون فى اسم الذرية واسم البنين . وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت، في اسم الذرية والبنين والفرض أن العقب بمعناها ، دل ذلك على دخول أولاد البنات في العقب أيضاً ، فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله تعالى (ومن ذريته داود وسلمان \_ إلى قوله \_ وعيسى وإلياس) وهذا نص قرآني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية ، لأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنت إذ لا أب له .

ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم البنين قوله تعالى (حرمت عليكم أمهانكم و بناتكم ) وقوله تعالى (و بنات الأخ و بنات الأخت) لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة ، شامل لبنات البنات و بنات بناتهن وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين ، و هو نص قرآئى صحيح في استواء بنات بنيهن وبنات بناتهن.

فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين والعتب ، هو ظاهر الثرآن و لا ينبغي العدول عنه .

وكلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم فى الألفاظ المذكورة معروف و ومن أراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع المذاهب ولم نبسط على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا ما يدل ظاهر القرآن على ترجيحه من ذلك فقط .

أما لفظ الولد فإن القرآن يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون فيه . وذلك في قوله تمالى (يوصيكم الله فى أولادكم) الآية ، فإن قوله فى أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات ، وذلك لا نزاع فيه بين المسلمين، وهو نص صريح قرآنى على عدم دخول أولاد البنات فى اسم الولد .

وإن كان جماهير العلماء على أن المقب و الولد سواء

ولاشك أن اتباع القرآن هو المتعين على كل مسلم .

أما لفظ النسل فظاهر القرآن شموله لأولاد البنات لأن قوله تعالى (ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ظاهر فى أن لفظة النسل فى الآية شاملة لأولاد البنات كما لا يخنى.

والألفاظ التى يتكلم عليها العلماء فى هذا المبحث هى أحد عشر لفظاً ذكرنا خمسة منها وهى: الذرية والبنون والعقب والولد والنسل. وذكرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على أنها يدخل فيها أولاد البنات وواحد بخلاف ذلك وهو الولد.

وأما السنة الباقية منها فهي الآل والأهل ومعناها واحد .

والقرابة والمشيرة والقوم والموالى ، وكلام العلماء فيها مضطرب .

ولم يحضرنى الآن تحديد يتميز به ما يدخل فى كل واحد منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب إلا لفظين منها وهما القرابة والمشيرة .

أما القرابة فقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم « أنه أعطى من خمس خيبر بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى عبد شمس وبنى نوفل » مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى ( فأن لله خمسه وللرسول ولذوى القربى ) كما تقدم إيضاحه فى سورة الأنفال فى الـكلام على آبة الخمس هذه .

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادى « يا بنى فهر يا بنى عدى لبطون قريش حتى اجتمعوا » الحديث . وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بنى فهر بن مالك وهو الجد العاشر له صلى الله عليه وسلم .

وفى رواية أبى هريرة فى الصحيح . أنه لما نزات الآية المذكورة قال « يامعشر قريش أو كامة نحوها » الحديث ، وقربش هم أولاد فهر بن مالك وقيل : أولاد النضر بن كنانة ، والأولهو الأظهر لحديث ابن عباس المذكور وعليه الأكثر .

## تنبيله

[ فإن قيل ] ذكرتم أن ظاهر القرآن يدل على دخول أولاد البنات في الفظ البنين والشاعر يقول في خلاف ذلك :

بَنُونَا بَنُو أَبْنَانِنَا وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبِنَاءِ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

وكثير من أهل الفقه يذكرون البيت المذكور ، على سبيل التسليم له ، قالوا: وممايوضح صدقه أنهم ينسبوز إلى رجال آخربن ، ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم وكثيراً ما يتبع الولد أباه وعصبته ، في عداوة أخواله وبفضهم كاهو معاوم .

[ فالجواب] أن الواحد بالشخص له جهتان ، فمعنى لفظ الابن له جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق فيه نسبه به ، وهذا المعنى منفى عن والد أمه ، فلا يقال له ابن بهذا الاعتبار وثابت لأبيه الذي خلق من مائه ، وله جهة أخرى هي كونه خارجاً في الجملة من هذا الشخص ، سواء كان بالمباشرة ، أو بواسطة ابنه أو بنته وإنسفل ، فالبنوة بهذا المعنى ثابتة لولد البنت ، وهذا المعنى هو الذي عناه صلى الله عليه وسلم في قوله في الحسن ابن على رضى الله عنهما «وإن ابني هذا سيد» الحديث وهوالمراد في الآيات القرآنية ابن على رضى الله عليه والنه عليه ما أمهاتكم وبناتكم ) وقوله تعالى (وبنات

الأخ وبنات الأخت) وكقوله تمالى : ( لاجناح عليهن فى آبائهن ولاأبنائهن ولا أبناء ولا أبناء أخواتهن ) الآية .

فافظ البنات والأبناء فى جميع الآيات المذكورة شامل لجميع أولاد البنين والبنات وإن سفلوا ، وإنما شملهم من الجهة المذكورة بالاعتبار المذكور، وهو إطلاق لفظ الابن على كل من خرج من الشخص فى الجملة ، ولو بواسطة بناته .

وأما البيت المذكور فالمراد به الجهة الأولى والاعتبار الأول :

فإن بنى البنات ، ليسوا أبناء لآباء أمهاتهم من تلك الجهة ، ولا بذلك الاعتبار لأنهم لم يخلقوا من مائهم ، وإنما خلقوا من ماء رجال آخرين ، ربما كانوا أعداء .

فصح بهذا الاعتبار نفي النبوة عن ابن البنت.

وصح بالاعتبار الأول إثبات البنوة له ولا تناقض مع انفكاك الجهة .
وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداها تثبت
البنوة لابن البنت وبالنظر إلى الأخرى تنتفى عنه .

فاعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: « إن ابنى هذا سيد » وقوله تعالى : ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) ونحوها من الآيات ينزل على إحدى الجهتين

وقوله تمالى : (وماكان محدأبا أحد من رجالكم) يتنزل على الجهة الأخرى. وتلك الجهة هى التي يعني الشاءر بقوله:

وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد .

ويزيد ذلك إيضاحا : أنقبائل العرب قدتكون بينهم حروبومقاتلات،

فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجل وأخواله ، فيكون مع عصبته دائما على أخواله ، كما في البيت المذكور .

وقديكون الرجل منهم في أخو اله فيما ملونه مماملة دون مما ملتهم لأبنائهم.

كما أوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث يقول:

إذا كنت في سعد وأمك منهم شطيراً فلابغررك خالك من سعد فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأب جلد

فقوله مصفى إناؤه من الإصفاء وهو الإمالة ، لأن الإناء إذا أميل ولم يترك معتدلا لم يتسع إلا للقليل ، فهو كناية عن نقص نصيبه فيهم وقلته .

وعلى الجهتين المذكورتين يتنزل اختلاف الصحابة في ميراث الجد والإخوة.

فن رأى منهم أنه أب يحجب الإخوة ، فقد راعى فى الجد إحدى الجمتين .

ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لايحجب الإخوة فقد لاحظ الجهة الأخرى .

ونم نطل الكلام هنا في جميع الألفاظ المذكورة التي هي أحد عشرلفظاً خوف الإطالة. ولأننا لم نجد نصوصاً من الوحي تحدد شيئًا منهاتحديداً دقيقاً .

ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القرآن على أنه يختص بالذكور دون الإناث .

وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن بما يدل على ذلك . لأن الله تمالى قال : ( لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء) الآية . فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في لفظ القوم .

و نظيره من كلام العرب قول زهير :

وما أدرى وسوف إخال أدرى قـــوم آل حصن أم نساء

وأما دخول النساء فى القوم بحكم التبع عند الاقتران بما يدل على ذلك ، فقد بينه قوله تعالى فى ماكة سبأ : ( وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين )

وأما الموالى فقد دل القرآن واللغة على أن المولى يطلق على كل من لهسبب يوالى ويوالى به .

ولذا أطلق على الله أنهمولى للمؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم بالجزاء. ونفى ولاية الطاعة عن الكافرين فى قوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ).

وأثبت له عليهم ولاية الملك والقهر فى قوله تمالى : (وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ماكانوا يفترون). كما أثبت لهم ولاية النار فى قوله: (مأواكم النار هى مولاكم) الآية .

وأطلق تمالى اسم الموالى على المصبة فى قوله تمالى : ( ولـكل جملنامولى ما ترك الوالدان والأقربون ) .

وأطلق اسم المولى على الأقارب و نحوهم فى قوله تعالى : ( يوم لايننى مولى عن مولى شيئا ) .

ويكثر فى كلام العرب إطلاق الموالى على المصبة وابن العم ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة ابن أبى لهب:

مهلا بني عمنا مهلا موالينا لاتظهرن لنا ماكان مدفونا

وقول طرفة بن المبد:

وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل

والحاصل أن من قال هذا وقف ، أو صدقة على قومى . أو موالى أنه إن كان هناك عرف خاص ، وجب اتباعه فى ذلك ، وإن لم يكن هناك عرف فلا نعلم نصاً من كتاب ولا سنة يحدد ذلك تحديداً دقيقاً .

وكلام أهل العلم فيه معروف فى محاله .

والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَفَالُواْ لَوْ لَا أُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رُجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْءَانُ عَلَىٰ رُجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْءَانُ عَلَىٰ رُجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْءَانُ عَظِيمٍ . أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحِنُ قَسَمْنَا بَبْنَهُمُ مَّ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَلْتِ لِيَتَّخِذَ مَّمِيشَتَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَلْتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُمُ بَعْضُمُ بَعْضُمُ مَ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَلْتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُمُ بَعْضُمُ بَعْضًا مُخْدِياً وَرَعْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ .

وقالوا: أى قال كفار مكة ، لولا أى هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ، أى من إحدى القريتين ، وها مكة والطائف عظيم يعنون بعظمه . كثرة ماله وعظم جاهه ، وعلو منزلته فى قومه ، وعظيم مكة الذى يريدون هو الوليد بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب ، وفى مرة بن كعب يجتمع نسبه بالنبى صلى الله عليه وسلم .

وقيل : هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف .

وعطيم الطائف . هو عروة بن مسعود . وقيل حبيب بن عمرو بن عمير . وقيل هو كنانة بن عبد ياليل وقيل غير ذلك .

( ١٦ \_ أضواء البيان ج ٧ )

و إيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر كما أوضحناه مرارا .

ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر تنازلوا عن افتر اضهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح آخر ، وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على أحد الرجلين المذكورين :

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم ، وسخافة عقولهم ، حيث يجعلون كثرة المال ، والجاه في الدنيا ، موجبا لاستحقاق النبوة ، وتبزيل الوحي .

ولذا زعموا ، أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، ليس أهلا لإنزال هذا القرآن عليه ، لقلة ماله ، وأن أحد الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه صلى الله عليه وسلم .

وقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة ، شدة جهلهم ، وسخافة عقولهم ، بقوله ( أهم يقسمون رحمة ربك ) والظاهر المتبادر أن المراد برحمة ربك النبوة وإنزال الوحى .

و إطلاق الرحمة على ذلك متمدد فى القرآن كقوله تعالى فى الدخان ( إنا كنا مرسلين رحمة من ربك) الآية ، وقوله فى آخر القصص ( وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) الآية ، وقوله فى آخر الأنبياء ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) .

وقد قدمنا الآيات الدالة ، على إطلاق الرحمة : والعلم على النبوة في سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : ( فوجدوا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندتا ) الآية .

وقدمنا معانى إطلاق الرحمة، في القرآن في سورة فاطر، في الكلام على قوله تعالى ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) يعنى أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحظوظهم ، فى الدنيا ، بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم ، فجعل هذا غنيا ، وهذا فقيرا ، وهذا رفيما ، وهذا وضيعا ، وهذا خادما ، وهذا مخدوما ، ونحو ذلك فإذا لم يفوض إليهم ، حظوظهم فى الدنيا ، ولم يحكمهم فيها .

بل كان تمالى هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء ، فـكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من ينزل إليه الوحى ؟

فهذا مما لايمقل ولايظنه إلا غبى جاهل كالكفار المذكورين.

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) التحقيق إن شاء الله أنه من التسخير .

ومعنى تسخير بعضهم لبعض ، خدمة بعضهم البعض ، وعمل بعضهم لبعض، لأن نظام العالم فى الدنيا ، يتوقف قيامه على ذلك ، فمن حكمته جل وعلا ، أن يجمل هذا فقيرا مع كونه قوياً قادراً على العمل ، ويجمل هذا ضعيفاً لا يقدر على العمل بنفسه ، ولكنه تعالى يهيى و له دراهم ، يؤجر بها ذلك الفقير القوى فينتفع القوى بدراهم الضعيف ، والضعيف بعمل القوى فتنتظم المعيشة ، لكل منهما وهكذا .

وهذه المسائل التي ذكرها الله جلوعلا ، في هذه السورة الكريمة جاءت كلمها موضحة في آيات أخر من كتاب الله . أما زعمهم أن محداً صلى الله عليه وسلم أنقص شرفا ، وقدرا من أن ينزل عليه الوحى، فقد ذكره الله عنهم فى (ص ) فى قوله تعالى (أأنزل عليه الله كر من بيننا بل هم فى شك من ذكرى ) الآية .

فتول كفار مكة (أأنزل عليه الذكر من بيننا) معناه إنكارهم ، أن يخصه الله بإنزال الوحى من بينهم ، لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحى منه ، لكثرة ماله ، وجاهه وشرفه فيهم .

وقد قال قوم صالح ، مثل ذلك لصالح ، كا قال تعالى منهم (أنزل الدكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر).

فقلوب الكفار متشابهة فكانت أعمالهم متشابهة.

كا قال تعالى (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ) وقال تعالى (أتوا صوابه بل هم قوم طاغون).

وأما اقتراحهم إنزال الوحى على غيره منهم ، وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك دونهم ، فقد ذكره تعالى فى سورة الأنعام فى قوله تعالى: ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ) وقوله تعالى فى المدثر ( بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة ).

أى تنزل عليه صحف بالوحى من السماء ، كما قاله مجاهد وغير واحد ، وهو ظاهر القرآن .

وفى الآية قول آخر معروف .

وأما إنكاره تمالى عليهم ، اقتراح إنزال الوحى على غير محمد صلى الله عليه وسلم ، الذى دلت عليه همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار لتجهيلهم ، وقد قوله : (أهم يقسمون رحمة ربك). فقد أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام .

لأمه تمالى لما قال (وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله) أتبع ذلك بقوله ، رداً عليهم ، وإنكاراً لمقالمهم (الله أعلم ، حيث يجعل رسالته ).

ثم أوعدهم على ذلك بقوله (سيصيب الذين أجرموا صغار عند اللهوعذاب شديد بماكانوا يمكرون) .

وأما كونه تعالى هو الذى تولى قسمة معيشتهم بينهم ، فقد جا ، في مواضع أخر كقوله تعالى : (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء) . وقوله تعالى (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وقوله فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وقوله تعالى : (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) وقوله تعالى : (ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) وقوله تعالى : (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) الآية .

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل ، والتفاوت فى الأرزاق ، والحظوظ والقوة والضعف ، ونحو ذلك ، بقوله هنا ( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ، كا تقدم .

وقوله تعالى هنا (ورحمة ربك خير مما يجمعون). يعنى أن النبوة ، والاهتداء يهدى الأنبياء ، وما يناله المهتدون يوم القيامة ، خير مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها .

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى ، فى غير هذا الموضع ، كقوله فى سورة يونس (قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ). وقوله تعالى فى آل عمران (ولئن قتاتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ).

## مسألة

دات هذه الآيات الكريمة ، المذكورة هنا ، كقوله تعالى : (نحن قسمنا ينهم معيشتهم) الآية ، وقوله (والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق) الآية ونحو ذلك من الآيات ، على أن تفاوت الناس فى الأرزاق ، والحظوظ سنة ، من سنن الله السماوية الكونية ، القدرية ، لا يستطيع أحد من أهل الأرض ، البتة تبديلها ولا تحويلها ، بوجه من الوجوه ، (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تجويلا).

وبذلك تحقق أن ما يتذرع به الآن الملاحدة المنكرون لوجودالله ، ولجميع النبوات ، والرسائل السماوية ، إلى ابتزاز ثروات الناس ، ولزع ملكهم الخاص ، عن أملاكهم بدعوى المساواة بين الناس ، في معايشهم أمر باطل. لا يمكن بحال من الأحوال .

مع أنهم لايقصدون ذلك الذي يزعمون ، وإنما يقصدون استئثارهم ، بأملاك جميع الناس ، ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها ، كيف شاءوا ، تحت ستار كثير من أنواع الكذب ، والفرور والخداع ، كا يتحققه كل عاقل مطلع على سيرتهم ، وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم .

فالطفمة القليلة الحاكمة ، ومن ينضم إليها ، هم المتمتمون بجميع خير ات البلاد. وغيرهم من عامة الشعب . محرومون من كل خير ، مظلومون فى كل شىء . حتى ما كسبوه بأيديهم ، يعلفون ببطاقة •كما تعلف البغال والحمير .

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتى ناس يفتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غنى ، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى ، بتلك الدعوى ، وأوعد من لم ينته عن ذلك ، بقوله تمالى : ( إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبموا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان عاملون خبيرا ).

وقوله: ( فإن الله كان بما تعملون خبيراً ) فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك .

قوله تعالى ؛ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ . يَكُذُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُونِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ . وَلَبُيُونِهِمْ أَبُوا إِلَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونُنَ وَزُخْرُ فَا وَإِن كُلُّ ذَلاكَ لَمَّا وَلَبُيُونِهِمْ أَبُوا إِلَا وَالْآخِرَةُ عَندَ رَبِّكَ لِلمُنْقِينَ ﴾ .

قوله لبيوتهم ، في الموضعين ، قرأه ورش وأبوعمرو وحفص، عن عاصم ، بضم الباء على الأصل .

وقرأه قالون ، عن نافع وان كثير ، وابن عامر ، وحمزة والكسائى ، وشعبة عن عاصم (لبيوتهم) بكسر الباء لمجانسة الكسرة للياء .

وقوله سقفاً: قرأه نافع ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائى ، وعاصم ، سقفاً بضمتين ، على الجمع .

وقرأه ابن كثير وأبوعمرو (سقفاً) بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد المراد به الجمع .

وقوله: (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيما) قرأه نافع وابن كثير، وابن عامر، فى رواية ابن ذكوان، وإحدى الروايتين عن هشام وأبوعمرو والكسائى ( لما متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من لما.

وقرأه عاصم ، وحمزة وهشام ، عن ابن عامر ، وفى إحدى الروايتين ( لما مقاع الحياة الدنيا ) بتشديد الميم من لما .

ومعنى الآية الكريمة ، أن الله لما بين حقارة الدنيا ، وعظم شأن الآخرة في قوله : (ورحمة ربك خير مما بجمعون ).

أتبع ذلك ببيان شدة حقارتها ، وأنه جعلها مشتركة ، بين المؤمنين ، والكافرين وجعل ما فى الآخرة من النعيم خاصاً بالمؤمنين ، دون الكافرين وبين حكمته فى اشتراك المؤمن مع الكافر ، فى نعيم الدنيا بقوله : (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) أى لولاكر اهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة ، متفقة على الكفر ، لأعطينا زخار ف الدنيا كلما للكفار .

ولكننا لعامنا ، بشدة ميل القاوب إلى زهرة الحياة الدنيا ، وحبها لهـا لو أعطينا ذلك كله للكفار ، لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن يكونوا. كفاراً ، فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنياً وفقيراً ، وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا .

ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين فى قوله: (وإن كل ذلك لما ميّاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمبتمين ).

أى خالصة لهم دون غيرهم .

وهذا المهنى جاء موضحًا فى غير هذا الموضع ، كقوله تعالى فى الأعراف : (قل من حرم زبنة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة)

فتوله: (قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا) أى مشتركة بينهم فى الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة.

أى خاصة بهم ، دون الـكفا. ، يوم القيامة .

إذ لانصيب للمكفار البتة في طيبات الآخرة .

فقوله في آية الأعراف هذه (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) صريح في الشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا .

وذلك الاشتراك المذكور ، دل عليه حرف الامتناع ، الوجودالذي هو لمولا ، في قوله هنا ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) .

وخصوص طيبات الآخرة ، بالمؤمنين المنصوص عليه فى آية الأعراف بقوله بقوله (خالصة يوم القيامة ) هو الذى أوضحه تعالى فى آية الزخرف هذه بقوله (والآخرة عند ربك للمتةين ).

وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ المتقين لأن كل مؤمن اتقى الشرك بالله .

ومادلت عليه هذه الآيات. من أنه تعالى يعطى الكفار من متاع الحياة الدنيا، دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله ، كقوله تعالى (قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار) وقوله ( نمتمهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) وقول تعالى ( يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بماكنتم تعملون) وقوله (قل إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بماكانوا يكفرون) والآيات بمثل هذا كثيرة .

وقد بين تعالى فى آيات من كتابه ، أن إنعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه ، وَلكنه للاستدراج ، كقوله تعالى ( فذر فى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لايعلمون وأملى لهم إن كيدى متين ) وقوله تعالى ( فلما نسوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شى، حتى إذا فرحوا عا أو توا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلمواو الحمد لله

رب العالمين ) وقوله تعالى (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عنوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بفتة وهم لايشعرون ) وقوله تعالى (قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) على أظهر التفسيرين . وقوله تعالى: (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إنما ولهم عذاب مهين ) وقوله تعالى: (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير).

ودعوی الکفار ، أن الله ما أعطاهم المال و نميم الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك ، و أنه إن كان البعث حقا أعطاهم خيراً منه في الآخرة قد ردها الله عليهم في آيات كثيره كقوله تعالى ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بللايشعرون ) ، وقوله تعالى (وماأموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلني إلا من آمن وعمل صالحاً ) ، وقوله تعالى و قالوا ما أغنى عنكم جمكم وما كنتم تستكبرون ) ، وقوله تعالى : ( ماأغنى عنه ماله وماكسب ) وقوله تعالى : ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى) وقوله تعالى ( ولفد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة و تركتم ماخولناكم وراء ظهوركم ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا طرفا من هذا فى سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى : ( ولئن رددت إلى ربى لأجدن خبراً منهما منقلبا ) .

ولنرجع إلى تفسير ألفاظ آلآية السكريمة. فقوله ( جعلنا ) أى صيرنا، وقوله لبيوتهم . بدل اشتمال مع إعادة العامل ، من قوله لمن يكفر ، وعلى قراءة سقفا بضمتين ، فهو جمع سقف ، وسقف البيت معروف .

وعلى قراءة سقفا بفيح السين ، وسكون القاف : فهو مفرد أريد به الجمع . وقد قدمنا فى أول سورة الحجف الكلام على قوله تعالى (ثم نخرجكم طفلا) أن المفرد إذا كان اسم جنس. يجوز إطلاقه مرادا به الجمع وأكثر نامن أمثلة ذلك فى القرآن، ومن الشواهد العربية، على ذلك.

وقوله ( ومعارج ) الظاهر أنه جمع معرج الا ألف بعد الراء .

والمعرج والمعراج بمعنى واحدوهو الآلة التي يعرج بها أى يصعد بها ، إلى العلو .

وقوله: يظهرون أى يصعدون ويرتفعون ، حتى يصيروا على ظهور البيوت ، ومن ذلك المعنى قوله تعالى (فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً ).

والسررجع سرير، والاتكاء معروف.

والأبواب جمع باب وهو معروف ، والزخرف الذهب.

قال الزمخشرى: إن المعارج التي هى المصاعد ، والأبواب والسرر كل ذلك من فضة ، كأنه برى اشتراك المعلوف والمعطوف عليه فى ذلك ، وعلى هذا المعنى فقوله زخرفا مفعول، عامله محذوف والتقدير وجعلنالهم مع ذلك زخرفا .

وقال بعض العلماء: إنّ جميع ذلك بعضه من فضة ، وبعضه من زخرف ، أى ذهب.

وقد ذكر القرطبي أن إعراب قوله وزخرفا على هذا القول أنه منصوب بنزع الخافض . وأن المني من فضة ، ومن زخرف ، فحذف حرف الجر فانتصب زخرفا

وأكثر علماء النحو على أن النصب بنزع الخافض ليس مطرداً ولاقياسيا، وماسمع منه يحفظ ولايقاس عليه .

وعليه درج ابن مالك فى الخلاصة فى قوله : وإن حذف فالنصب المنجر نقلا . الخ .

وعلى بن سليمان وهو الأخفش الصغير يرى اطراده فى كل شيء أمن فيه اللبس، كما أشار فى الكافية بقوله:

وابن سلیان اطراده رأی ان لم یخف لبس کمن زید نأی

وقوله تعالى: (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) على قراءة الجمهور بتخفيف المبم من لما ، فإن هى المخففة ، من الثقيلة ، واللام هى الفارقة بين إن المخففة من الثقيلة ، وإن النافية المشار إليها بقوله فى الخلاصة :

وخففت إن فعل العمل وتلزم اللام إذا ماتهمل

وما مزيدة للتوكيد، وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروايتين عن هشام لما بتشديد الميم فإن نافية ، ولما حرف إثبات بمعنى إلا .

والمعنى : وماكل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا .

وذكر بعضهم أن تشديد ميم لما على بعض القراءات في هذه الآية وآية الطارق ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) لفة بني هذيل ابن مدركة ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَهِ شُ عَن ذَ كُرِ ٱلرَّحْمَٰنِ اَنَّهَ عَنَ لَهُ شَيْطُنَا فَهُ شَيْطُنَا فَهُ مَنْ لَهُ مَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم فَهُوَ لَهُ قَرْبِنَ وَإِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُمَّدُونَ . حَتَّى إِذَا جَاءا قَالَ يَلَمَنْ عَنْ اَلْمَشْرِ قَيْنِ وَيَيْنَكُ أَبُعْدَ ٱلْمَشْرِ قَيْنِ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مُنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَلّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا ال

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: ( وقيضنا لهم قرناء ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَّلَمْتُم ۚ أَنَّكُمْ فِى الْمَذَابِ مُشْتَرَكُونَ ﴾ .

قد قدمنا المكلام عليه في الصافات في المكلام على قوله تعالى : ( فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون ) .

قوله تعالى : ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ مَهُدِى ٱلْدُمْى وَمَن كَأَن فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ ﴾ ..

قد قدمنا الآيات الموضعة له بكثرة في سورة الىمل في الكلام على قوله تعالى : ( إنك لا تسمع للوتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) .

قوله تمالى: ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِاللَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

أمر الله جل وعلا ، نبيه صلى الله عليه وسلم في هـذه الآية الكريمة أن يتمسك بهدى هذا القرآن العظيم ، وبين له أنه على صراط مستقيم أى طريق واضح . لا اعوجاج فيه ، وهو دين الإسلام الذي تضمنه هذا القرآن العظيم ، الذي أوحى إليه .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، قد جاء موضعاً في آيات أخر ، من كتاب الله .

أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم ، فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة.

الكهف فى الكلام على قوله تمالى : ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكاياته ) .

وأما إخباره له صلى الله عليه وسلم بأنه على صراط مستقيم فمن الآيات التي أوضح ذلك فيها قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لا يعلمون)، وقوله تعالى: (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض)، وقوله تعالى: (وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون) وقوله تعالى: (فلاينا وعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وفوله تعالى: (فتوكل على الله إنك على الحق المبين) إلى غير ذلك من الآيات.

وآیة الزخرف هذه تدل علی أن المتمسك بهذا القرآن علی هدی، من الله، وهذا معلوم بالضرورة ،

قوله تمالى : ﴿ وَسُئُلْ مَنْ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَمَلْنَا مِن دُون الرَّحْمَٰنِ وَالْهَمَّ يُعْبَدُونَ ﴾ .

ماتضمنته هذه الآية الكريمة ، من أنجيع الرسلجاءوا بإخلاصالتوحيد لله ، الذى تضمنته كلة لا إله إلا الله ، جاء موضحاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) .

وقوله تعالى: (وما أرسلنا من قباك من رسول إلا نوخى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)، وذلك التموحيد هو أول مايأمر به كل نبى أمته.

قال تعالى: (ولقدأرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) ، وقال تعالى: (وإلى عاد أخاهم هوذا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) ، وقال تعالى : (وإلى تمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) ، وقال تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُومَىٰ بِئَا يُثْنِاً إِلَىٰ فِرْءَوْنَ وَمَلاِيْهِ ﴾ الآية .

وَد قدمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف وسورة طه. قوله تمالى: ﴿ وَأَخَذْ نَهُمَ بِالْمَذَابِ لَمَلَّهُمْ ۚ يَرْجِمُونَ ﴾ •

لم يبين هنا نوع العذاب الذى أخذهم به ، ولكنه أوضحه فى الأعراف فى قوله تمالى: ( وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ) ، وقوله تعالى: ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَقَالُواْ كِنَا يُهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَءِندَكَ إِنَّا كَمُهْتَدُونَ . فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْمَذَابَ إِذَا هُمْ كَيْنَكُمُونَ ﴾ .

ماذ كره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أوضحه في الأعراف بقوله : (ولما وقع عليهم الرجز قالوا ياموسي ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالنوه إذا هم ينكثون).

والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في آية الزخرف هذه .

## قوله تعالىءن فرعون : ﴿ وَلاَ يَكَادُ مُبِينُ ﴾

قد تقدم الكلام عليه فى طه فى الكلام على قوله تعالى عن موسى ( واحلل عقدة من لسانى ) الآبة .

الله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُو رَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآهِ مَمَهُ ٱلْمَلَئِكَةُ مُقْتَر ابنَ ﴾ .

قد قدمنا الـكلام عليـه في سورة الفرقان في الـكلام على قوله تعالى: ( لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراً ) الآية .

### قوله تالى: ﴿ فَلَمَّا وَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾

آسفونا معناه أغضبونا ، وأسخطونا وكون المراد بالأسف الفضب ، يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الفضب في قوله تعالى : ( ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ) على أصح التفسيرين .

# قوله تعالى : ﴿ فَجَمَلْنَـاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لَّلَّاخِرِ بنَ ﴾ .

قد تدمنا الكلام عليه في هذه السورة الكريمة ، في الكلام على قوله تعالى : ( فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين ) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَنْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُواْ ءَءَالْهَتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ مُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والـكسائى ( يصدون ) بضم الصاد . وقرأه ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة ( يصدون ) بكسرالصاد .

فعلی قراءة الکسر فمعنی بصدون یضجون ویصیحون ، وقیل یضحکون، وقیل ممنی القراءتین و احد . کیمرشون ویمرشون ویمکفون ویمکنون .

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود والفاعل المحذوف في قوله (ضرب). قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى السهمي قبل إسلامه . أى ولما ضرب ابن الزبعرى المذكور عيسى ابن مريم مثلا فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك، فرحا منهم وزعما منهم أن ابن الزبعرى خصمك، أو فاجأك صدودهم عن الإيمان بسبب ذلك المثل.

والظاهر أن لفظة من هنا سببية ، ومعلوم أن أهل العربية ، يذكرون أن من معانى من السببية ، ومنه قوله تعالى: ( عمان المناب على السببية ، ومنه قوله تعالى: ( عمان المناب على السببية ، ومنه قوله تعالى: ( عمان السببية ، ومنه تعالى: ( عمان السببية ، ومنه قوله تعالى: ( عمان السببية ، ومنه السببية ، ومنه تعالى: ( عمان السببية ، ومنه السببية ، ومنه السببية ، ومنه السببي

أى بسبب خطيئاتهم أغرقوا.

ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة : أقسم بالله لمن ضربه مات .

وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلا، أن الله لما أنزل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) ، قال ابن الزبعرى : إن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول إن كل معبود من دون الله فى النار وأننا وأصنامنا جميعاً فى النار ، وهذا عيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه فى النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه .

وقالوا مثل ذلك في عزيروالملائكة لأن عزيرا عبده اليهود ، والملائكة عبدهم بمض العرب .

فاتضح أن ضربه عيسى مثلا، يعنى أنه على ما يزعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قاله، من أن كل معبود وعابده فى النار، يقتضى أن يكون عيسى مثلا لأصنامهم، فى كون الجميع فى النار، مع أن النبى صلى الله عليه وسلم يتنى على عيسى الثناء الجميل، ويبين للناس أنه عبد الله ورسوله، وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه.

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتضى مساواة (١٧ – أضواء البيان ج٧) الأصنام مع عيسى فى دخول النار مع أنه صلى الله عليه وسلم يعترف بأن عيسى رسول الله وأنه ليس فى النار ، دل ذلك على بطلان كلامه عنده .

وعند ذلك أنزل الله ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لايحزبهم الفزع الأكبر ) الآية ، وأنزل الله أيضاً قوله تعالى : ( ولما ضرب ابن مريم مثلا ) الآية .

وعلى هذا القول فمنى قوله تعانى: ماضر بوه لك إلا جدلا ، أى ماضر بوا عيسى مثلا إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل.

وقيل إن جدلا حال وإتيان المصدر المنكر حالا كثير، وقد أوضعنا توجيهه مراراً.

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الفلبة بغير حق .

قال جماعة من العلماء: والدليل على أنهم قصدوا الجدل بشىء يعلمون فى أنفسهم أنه باطل، أن الآية التى تذرعوا بها إلى الجدل، لاتدل البتة، على مازعموه، وهم أهل اللسان، ولا تخفى عليهم معانى الكلمات.

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة « ما » التي هي في الوضع العربي لغير المقلاء لأنه قال إنكم ( وما تعبدون ) ولم يتل ( ومن ) تعبدون وذلك صريح في أن المراد الأصنام ، وأنه لايتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة ، كما أوضح تمالى أنه لم يرد ذلك بقوله تعالى بعده : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية .

وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الـكريمة ، لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي ، الذي نزل به القرآن ، تحققنا أنهم ماضر بوا عيسى مثلا ، إلا لأجل الجدل ، والخصومة بالباطل .

ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله (ماضربوه لك إلا جدلا) مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعري يرجع إلى أمرين :

أحدها: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى جميع القبيلة ، ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك قوله :

فسیف بنی عبس وقد ضربوا به نبا بیدی ورقاء عن رأس خالد

فإنه نسب الضرب إلى جميع بنى عبس مع تصريحه بأن السيف فى يد رجل واحد منهم ، وهو ورقاء بن زهير ، والشاعر يشير بذلك إلى قتل خالد بن جمفر الكلابى لزهير بن جذيمة العبسى ، وأن ورقاء بن زهير ، ضرب بسيف بنى عبس ، رأس خالد بن جعفر الكلابى ، الذى قتل أباه ونبا عنه ، أى لم يؤثر فى رأسه ، فإن معنى : نبا السيف ارتفع عن الضريبة ولم يقطع .

والشاعر يهجو بني عبس بذلك .

والحروب التي نشأت عن هذه القصة ، وقتل الحارث ابن ظالم المرى لخالد المذكور ، كل ذلك معروف في محله .

والأمر الثانى: أن جميع كفار قريش، صوبوا ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلا، وفرحوا بذلك، ووافقوه عليه، فصاروا كالمالئين عليه.

وبهذين الأمرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة الجمع فى قوله : ( فعقروا الناقة ) وقوله ( فكذبوه فعقروها ) وبين صيغة الإفراد فى قوله : ( ونادوا صاحبهم فتِعاطى فعقر ) .

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف فى قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا هو عامة قريش . والذين قالوا إن كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عيسى ، وسمعوا قول الله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ) قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ماتريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كا عبد النصارى عيسى .

وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، فى عبادة الناس لكل منهما ، زاعمين أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى .

وعلى هذا القول فمعنى قوله (ماضربوه لك إلا جدلا)، أى ماضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل، مع أنهم يعلمون أنك لاترضى أن تعبد بوجه من الوجوه.

وقوله تعالى : (قل يا أهل الكناب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله). الآية .

و إن كان من القرآن المدنى النازل بعد الهجرة فمعناه يكرره عليهم النبى صلى الله عليه وسلم كثيراً قبل الهجرة كما هو معاوم.

وكذلك قوله ( ولايأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) .

ولاشك أن كفار قريش متيقنون ، فى جميع المدة التى أقامها صلى الله عليه وسلم ، فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالة ، وهى ثلاث عشرة سنة ، أنه لايدعو إلا إلى عبادة الله ، وحده لاشريك له .

فادعاؤهم ، أنه يريد أن يعبدوه ، افتراء منهم، وهم يعلمون أنهم مفترون، في ذلك .

وقوله تمالى في هذه الآية الكريمة (أآلمتنا خير أم هو)؟

التحقيق أن الضمير فى قوله ( هو ) راجع إلى عيسى ، لا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام .

قال بعض العلماء: ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى .

قيل: لأنهم يتخذون الملائكة آلهة ، والملائكة أفضل عندهم من عيسي .

وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ، ولم يكن ذلك سبباً لكونه فى النار ، ومعبوداتنا خير من عيسى ، فكيف تزعم أنهم فى النار .

وقال بعض العلماء: أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم .

والمعنى على هذا أنهم يقولون: عيسى خير من آلهتنا ، أى فى زعمك وأنت تزعم أنه فى النار ، بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم).

وعيسى عبده النصارى من دون الله ، فدلالة قولك على أن عيسى فى النار، مع اعترافك بخلاف ذلك ، يدل على أن ماتقوله ، من أنا و آلهتنا ، فى النار ليس محق أيضاً .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة (بل هم قوم خصمون) أى لد ، مبالفون فى الخصومة ، بالباطل ، كما قال تمالى : (وتنذر به قوما لداً) أى شديدى الخصومة .

وقوله تعالى : ( وهو ألد الخصام ) ، لأن الفعل بفتح فكسر كخصم ، من صيغ المبالغة ، كما هو معلوم في محله .

وقد علمت مماذكرنا أن قوله تمالى هنا (ولما ضرب ابن مريم مثلا) الآية إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه .

ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها .

فعلى القول الأول ، أنهم ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم ، فى دخول النار، فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الآية نزول قوله تعالى قبلها (إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم) لأنها لما نزلت قالوا إن عيسى عبد من دون الله كآلهتهم فهم بالنسبة لما دلت عليه سواء.

وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه آنفا .

وعلى القول الثانى أنهم ضربوا عيسى مثلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فى أن عيسى قد عبد ، وأنه صلى الله عليه وسلم ، يربد أن يعبد كما عبد عيسى ، فكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى: ( إن مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ) وسماعهم للآيات المكية النازلة فى شأن عيسى يوضح المراد بالمثل.

وأما الآيات التي بينت قوله ( ماضر بوه لك إلاجدلا ) فبيانها له واضح على كلا القولين. والعلم عند الله تمالى.

قوله تمالى ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْمَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ .

والتحقيق أن الضميرفي قوله : «و عائد إلى عيسى أيضاً لا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام .

وقوله هنا : (عبد أنعمنا عليه ) لم يبين هنا شيئا من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى، ولكنه بين ذلك في المائدة ، في قوله تعالى : ( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

تكلم الناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوارة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيأة الطبر بإذنى فتنفخ فيها فتكون طبرا بإذنى وتبرىء الأكه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى بإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات) وفي آل عران ، في قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) إلى غير ذلك من الآيات.

# قوله تمالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَمِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتُرُنَّ بِهَا ﴾ .

التحقيق أن الضمير في قوله : و إنه راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ، ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

ومعنى قوله: (لعلم للساعة) على القول الحق الصحيح الذى يشهد له القرآن العظيم، والسنة المتواترة، هوأن نزول عيسى فى آخر الزمان، حيا علم للساعة أى علامة لقرب مجيئها لأنه من أشر اطها الدالة على قربها.

و إطلاق علم الساعة على نفس عيسى ، جار على أمرين ، كلاها أسلوب عربى معروف .

أحدها: أن نزول عيسى المذكور ، لما كان علامة لقربها ، كانت تلك العلامة ، سبباً لعلم قربها ، فأطلق في الآية المسبب وأريد السبب .

و إطلاق المسبب و إرادة السبب ، أسلوب عربى معروف فى القرآن كه وفى كلام العرب .

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : ﴿ وَيَنزِلُ لَكُمْ مِن السَّمَاءُ رَزَّقًا ﴾ .

فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه ، فأطلق المسبب الذى هو الرزق وأريد سببه الذى هو المطر للملابسة القوية التي بين السبب والمسبب .

ومعلوم أن البلاغيين ، ومن وافقهم ، يزعمون أن مثل ذلك ، من نوع ما يسمونه الحجاز المرسل ، وأن الملابسة بين السبب والمسبب من علاقات الحجاز المرسل عندهم .

والثانى من الأمرين أن عاية مافى ذلك ، أن السكلام على حذف مضاف، والتقدير ، وإنه لذو علم للساعة ، أى وإنه لصاحب إعلام الناس ، بقرب عجيبًها ، لسكونه علامة لذلك ، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، كثير فى القرآن ، وفى كلام العرب ، وإليه أشار فى الخلاصة بقوله :

وما يلى المضاف يأت خلف عنه فى الإعراب إذا ما حذفا وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية النعت بالمصدر كقولك: زيد كرم وعرو عدل أى ذو كرم وذو عدل كما قال تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم)، وقد أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله:

ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا

أمادلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح ، فني قوله تمالى في سورة النساء : (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موته) أى ليؤمنن بعيسى قبل موتعيسى ، وذلك صريح في أن عيسى حى وقت نزول آية النساء هذه ، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب

ومعلوم أنهم لايؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض .

فإن قيل قد ذهبت جماعة من المفسرين، من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير فى قوله: قبل موته راجع إلى الكتابى، أى إلا ليؤمنن به الكتابى قبل موت الكتابى.

فالجواب أن يكون الضمير راجعاً إلى عيسى ، يجب المصير إليه ،دون القول الآخر ، لأنه أرجح منه من أربعة أوجه :

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه ، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض .

والقول الآخر بخلاف ذلك .

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) ثم قال تعالى: (وماقتلوه) أى عيسى، (وماصلبوه) أى عيسى (ولكن شبه لهم) أى عيسى (وإن الذين اختلفوا فيه) أى عيسى (لني شك منه) أى عيسى (مالهم به من علم) أى عيسى، (وماقتلوه يقيناً) أى عيسى (بل رفعه الله) أى عيسى (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به) أى عيسى (قبل موته) أى عيسى (ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) أى يكون هو، أى عيسى عليهم شهيداً.

فهذا السياق القرآنى الذى ترى ، ظاهر ظهوراً لا ينبغى العدول عنه ، فى أن الضمير فى قوله قبل موته ، راجع إلى عيسى .

الوجه الثانى : من مرجحات هذا القول ، أنه على هذا القول الصحيح ، فمفسر الضمير ، ملفوظ مصرح به ، فى قوله تعالى : ( وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ) .

وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً فى الآية أصلا ، بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته ، أى موت أحد أهل الكتاب المقدر .

ومما لا شك فيه ، أن ما لا يحتاج إلى تقدير ، أرجح وأولى ، مما يحتاج إلى تقدير . الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح ، أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حى الآن ، وأنه سيبزل في آخر الزمان حكما مقسطا .

ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر .

قال ابن كثير فى تفسيره ، بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى جماعة من المفسرين ما نصه :

وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعدبالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. اهـ وقوله بالدليل القاطع يعنى السنة المتواترة ، لأنهاقطمية وهوصادق فى ذلك. وقال ابن كثير ، فى تفسير آية الزخرف هذه ما نصه :

وقد تو آترت الأحاديث ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، «أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلا وحكما مقسطاً » اه منه .

وهو صادق في تواثر الأحاديث بذلك.

وأما القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتباب فهو خلاف ظاهر القرآن ، ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة .

الوجه الرابع: هو أن القول الأول الصحيح، واضح لا إشكال فيه، ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخر، فهو مشكل لا يكاديصدق، إلا مع تخصيص، والتأويلات التي يروونها فيه عن ابن عباس، وغيره، ظاهرة البعد والسقوط لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى فلا إشكال ولا خفاء، ولا حاجة إلى تأويل، ولا إلى تخصيص.

وأما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جداً بالنسبة لكل

من فاجأه الموت من أهل الكتاب، كالذى يسقط من عال إلى أسفل، والذى يقطع رأسه بالسيف وهو غافل والذى يموت فى نومه ونحو ذلك، فلا يصدق هذا العموم المذكور فى الآية على هذا النوع، من أهل الكتاب، إلا إذا ادعى إخراجهم منه بمخصص.

ولا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه من الخصصات المتصلة أو المنفصلة .

وما يذكر عن ابن عباس من أنه سئل عن الذى يقطع رأسه من أهل الكتاب فقال إن رأسه يتكلم، بالإيمان بميسى ، وأن الذى يهوى من عال إلى أسفل يؤمن بهوهو يهوى ، لا يخنى بعده وسقوطه ، وأنه لا دليل البتة عليه كما ترى .

وبهذا كله تعلم، أن الضمبر فى قوله (قبل موته)، راجع إلى عيسى، وأن تلك الآية من سورة النساء تبينقوله تعالى هنا: ( وإنه لعلم للساعة ) كاذكرنا.

فإن قيل: إن كثيراً بمن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفى ، ويعتقدون مثل ما يعتقده ، ضلال اليهود والنصارى ، ويسندلون على ذلك بقوله تمالى: (إذ قال الله يا عيسى: إنى مترافيك ورافعك إلى) وقوله (فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم).

فالجواب أنه لادلالة فى إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفى فعلاء أما قوله تعالى : (إن متوفيك) فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية من أربعة أوجه :

الأول: أن قوله: (متوفيك) حقيقة لفوية فى أخذ الشيء كاملاغير ناقص، والعرب تقول: توفى فلان دينه يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه إليه كاملا من غيرنقص.

فمنى : ( إنى متوفيك ) فى الوضع اللغوى أى حائزك إلى ، كاملا بروحك وجسمك .

ولكن الحقيقة المرفية خصصت التوفى المذكور بقبض الروح دون الجسم ونحو هذا مما دار بين الحقيقة اللفوية والحقيقة المرفية فيه لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب.

الأول: هو تقديم الحقيقة المرفية ، وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية بها . وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد، وهو المقرر في أصول مالك إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض المسائل .

و إلى تقديم الحقيقة العرفية ، على الحقيقة اللغوية أشار فى مراق السمودى بقوله :

واللفظ محمول على الشرعى إن لم يكن فمطلق العرف فاللفوى على الجلى ولم يجب بحث عن الحجاز في الذي انتخب

المذهب الثانى: هو تقديم الحقيقة اللفوية على العرفية بناء على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستمال، فإن اللفوية مترجحة بأصل الوضع. وهذا القول مذهب أبى حنيفة رحمه الله .

المذهب الثالث: أنه لا تقدم العرفية على اللغوية ، ولا اللغوية على العرفية، بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهما ، فيحكم على اللفظ بأنه مجمل، لاحتمال هذه واحتمال تلك.

وهذا اختيار ابن السبكى ، ومن وافقه ، وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار فى مراقى السمودى بقوله:

ومذهب النعان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيــ مرتضى وإذا علمت هذا ، فاعلم أنه على المذهب الأول ، الذى هو تقديم الحقيقة اللفوية ، على العرفية ، فإن قوله تعالى : (إلى متوفيك) لايدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه ، ولايدل على الموت أصلا ، كما أن توفى الغريم لدينه لايدل على موت دينه .

وأما على المذهب الثانى: وهو تقديم الحقيقة العرفية على اللفوية، فإن لفظ التوفى حينئذ، يدل في الجلة على الموت.

ولكن سترى إن شاء الله ، أنه وإن دل على ذلك فى الجملة ، لايدل على أن عيسى قد توفى فعلا .

وقد ذكرنا فى كتابنا : دفع إيهام الاضطراب ، عن آيات الكتاب ، فى سورة آل عمران ، وجه عدم دلالة الآية ، على موت عيسى فملا ، أعنى قوله تعالى : ( إلى متوفيك ) فقلنا ما نصه :

والجواب عن هذا ، من ثلاثة أوجه :

الأول أن قوله تعالى : (متوفيك) لايدل على تعيين الوقت ، ولايدل على كونه قد مضى ، وهو متوفيه قطعا يوما ما ، ولكن لادليل على أنذلك اليوم قد مضى .

وأما عطفه ورافعك إلى ، على قوله : متوفيك ، فلادليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان المربى ، على أن الواو لاتقتضى الترتيب ولا الجمع ، وإنما تقتضى مطلق التشريك .

وقد ادعى السيرافى والسهيلى ، إجماع النحاة على ذلك ، وعزاه الأكثر المحققين وهو الحق ، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعالها فيه .

وقدأ نكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه. وقال ولى الدين: أنكر أصابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي .

حكاه عنه صاحب الضياء اللامم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: « أبدأ بما بدأ الله به » يعنى الصفا لادليل فيه على اقتضائها النرتيب .

وبيان ذلك هو ما قاله الفهرى كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع.

وهو أنها كاأنها لاتقتضى الترتيب ولا المعية ، فكذلك لاتقتضى المنع منهما .

فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله: ( إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية بدليل الحديث المتقدم .

وقد يكون المطوف بها مرتباً كةول حسان:

#### \* هجوت محمداً وأجبت عنه \*

على رواية الواو .

وقد يراد بها المعية كقوله: ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) وقوله ( وجمع الشمس والقمر ) ولكن لاتحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل.

الوجه الثانى : أن معنى (متوفيك) أى منيمك ورافعك إلى ، أى فى تلك النومة .

وقد جاء فى القرآن إطلاق الوفاة على النوم فى قوله تمالى : (وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار) : وقوله : (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها) ، وعزى ابن كثير هذا القول للأكثرين ،

واستدل بالآيتين المذكورتين .

الوجه الثالث: أن متوفيك ، اسم فاعل توفاه ، إذا قبضه وحاز. إليه ، ومنه قولهم: توفى فلان دينه إذا قبضه إليه ، فيكون معنى متوفيك على هذا ، قابضك منهم إلى حياً ، وهذا التول هو اختيار ابن جرير .

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ، ثم أحياه فلا معول عليه ، إذ لادليل عليه . اه . من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .

وقد قدمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى : (متوفيك) على موت عيسى فعلا ، منفية من أربعة أوجه ، وقد ذكرنا منها ثلاثة ، من غيرتنظيم ، أولها أن (متوفيك) حقيقة لفوية فى أخذه بروحه وجسمه .

الثانى: أن ( متوفيك ) وصف محتمل للحال والاستقبال والماضى ، ولا دليل فى الآية على أن ذلك التوفى قد وقع ومضى ، بل السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلك ، كما أوضحنا فى هذا المبحث.

الثالث: أنه توفى نوم ، وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه الوفاة ، فكل من النوم والموت ، يصدق عليه اسم التوفى ، وها مشتركان في الاستعال العرفي .

فهذه الأوجه الثلاثة ذكرناها كلمها فى الكلام الذى نقلنا من كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .

وذكرنا الأول منها بانفراده لنبين مذاهب الأصوليين فيه .

وأما قوله تمالى: ( فلما توفيتنى ) الآية ، فدلالته على أن عيسى مات ، منفية من وجهين :

الأول منها: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة ، ولا شك أنه يموت قبل

يوم القيامة ، فإخباره بوم القيامة بموته ، لايدل على أنه الآن قد مات كا لا يخفى .

والثانى منهما : أن ظاهر الآية أنه توفى رفع وقبض للروح والجسد ، لاتوفى موت .

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفى بالديمومة فيهم فى قوله: (وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتنى) الآبة ، تدل علىذلك لأنه لوكانتوفى موت ، لقال مادمت حياً ، فلما توفيتنى لأن الذى يقابل بالموت هو الحياة كا فى قوله: (وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حياً).

أما القوفى المقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توفى انتقال عنهم ، إلى موضع آخر .

وغاية مافى ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللهوية مع قرينة صارفة عن قصد العرفية ، وهذا لا إشكال فيه .

وأما الوجه الرابع ، من الأوجه المذكورة سابقاً ، أن الذين زعموا أن عيسى قد مات ، قالوا إنه لاسبب اذلك الموت ، إلا أن اليهود قتلوه وصلبوه ، فإذا تحقق نفى هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره ، تحققنا أنه لم يمت أصلا ، وذلك السبب الذى زعموه ، منفى يقينا بلاشك ، لأن الله جل وعلا قال : ( وما قتلوه وما صلبوه ) . وقال تعالى : ( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ) .

وضمير رفعه ظاهر في رفع الجسم والروح مماً كما لايخني .

وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم قتلوه ، بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد اعتقاداً جازماً أنه عيسي .

فرآه اليهنود لما أجمعوا على قتل ميسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي

أُلقى عليه اعتقاداً جازماً أنه عيسى فقتلوه .

فهم يعتقدون صدقهم ، فى أنهم قتلوه وصلبوه ، ولكن العليم اللطيف الخلير ، أوحى إلى نبيه، فى الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه .

فحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ولاالنصارى كما أوضحه تعالى بقوله: (وإن الذين اختلفوا فيه لني شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه).

والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاها دال على أن عيسى حى ، وأنه سينزل في آخر الزمان ، وأن نزوله من علامات الساعة ، وأن معتمد الذين زعوا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره ، واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى .

وقد عرفت دلالة الوحى على بطلان ذلك ، وأن قوله (متوفيك) لا يدل على موته فعلا .

وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه ، وأنه على المقرر في الأصول، في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا عنهم ، ولا إشكال في أنه لم يمت فعلا .

أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح ، لأن الآية على ذلك لا تدل على الموت .

وأما على القول بالإجمال ، فالمقرر فى الأصول أن المحمل ، لا يحمل على واحد من مقنييه ، ولا معانيه بل يطلب بيان المراد منه ، بدليل منفصل . وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت وأنه حى .

( ۱۸ \_ أضواء البيان ج ٧)

وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية ، فإنه يجاب عنه من أوجه :

الأول: أن التوفى محمول على النوم، وحمله عليه يدخل في اسم الحقيقة المرفية.

والثانى: أنا وإن سلمنا أنه توفى موت، فالصيفة لا تدل على أنه قد وقع فعلا .

الثالث: أن القول المذكور بتقديم المرفية ، محله فيما إذا لم يوجد دليل صارف ، عن إرادة المرفية اللغوية ، فإن دل على ذلك دليل وجب تقديم اللغوية قولا واحداً

وقد قدمنا مراراً دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة اللغوية هنا دون العرفية .

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية ، محله فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية ، فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية ، وجب المصير إلى العرفية إجماعاً ، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله :

أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الإثبات

فمن حلف ليأ كان من هذه النخلة، فمقتضى الحقيقة اللغوية، أنه لا يبريمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتها .

ومقتضى الحنيمة المرفيه أنه يأكل من عُرتها لا من نفس جذعها .

والمصير إلى المرفية هنا واجب إجماعا، لأن اللغوية في مثل هذا أميتت بالكلية.

فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع النخلة .

أما الحقيقة اللفوية في قوله تعالى: ( إنى متوفيك ) فإنها ليست من الحقيقة الماتة كما لا يخفي.

ومن المعلوم فى الأصول أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازاً لغوبا، وأن اللغوية تسمى عندهم حقيقة لغوية ، ومجازاً عرفيا .

وقد قدمنا مرارا أنا أوضحنا أن القرآن الـكريم لامجاز فيه على التحقيق في رسالتنا المسهاة « منع جواز الحجاز ، في المنزل للتعبد والإعجاز » .

فاتضح مما ذكرناكله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء للذكورة، وأن عيسى لم يمت وأنه ينزل فى آخر الزمان وإنما قلنا إن قوله تعالى هنا: (وإنه لعلم للساعة) أى علامة ودنيل على قرب مجيئها ، لأن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله .

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مرارا .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة ( فلا تمترن بها ) أى لا تشكن فى قيام الساعة فإنه لا شك فيه .

وقد قدمنا الآيات الموضحة له مراراً كقوله تعالى : (وأن الساعة آتية لا ريب فيها) . وقوله : (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعير) . وقوله : (ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه )وقوله (فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ وَلاَ يَصُدُّ نَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوْ مُبِينَ ﴾ وقد قدمنا الآيات الموضعة له بكثرة مراراً كقوله : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) الآية . وقوله ( أفيتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى: ﴿ فَوَيْلُ لَّالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمُ أَلَّهُمْ ﴾ .

قوله هنا (ظلموا) أى كفروا، بدليل قوله فى مريم، فى القصة بعينها، ( فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ) ·

وقوله ( من مشهد بوم عظیم ) يوضعه قوله هنا : (منعذاب بوم ألیم) ، وقد قدمنا مراراً الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفر كقوله : ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقوله: ( والكافرون هم الظالمون) وقوله : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) وقوله تعالى ( ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) أى بشرك ، كا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الثابت في صحيح البخارى .

قوله تعالى : ﴿ هَلْ كَيْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن كَأْ تِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْمُرُونَ ﴾ ·

الاستفهام بهل هنا بمهنى النفى ، وينظرون ؟ هنى ينتظرون ، أى ما ينتظر الكفار إلا الساعة ، أى القيامة أن تأتيهم بغتة ، أى فى حال كونها مباغتة لهم ، أى مفاجئة لهم ، وهم لا يستغفرون أى بمفاجئها فى حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها .

والظاهر أن المصدر النسبك من أن وصلتها فى قوله : (أن تأتيهم) فى محل نصب ، على أنه بدل اشتمال من الساءة، وكون ينظرون ، بمعنى ينتظرون، معروف فى كلام العرب ، ومنه قول امرى و القيس :

فإنكما إن تنظرا في ساءة من الدهر تنفعني لدى أم جندب وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن الساعة تأتيهم بفتة ، جامموضحا في آيات من كتاب الله • كقوله تعالى في الأعراف : ( ثقلت في الساوات والأرض لاتأتيكم إلا بفتة ) . وقوله تعالى فى القتال ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بفتة فقد جاء أشراطها ) وقوله تعالى : (ما ينظرون إلاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ) الآية .

فالمراد بالصيحة : القيامة .

وقوله . (وهم يخصمون فلايستطيعون توصية ) الآية ، بدل على أنها تأتيهم وهم فى غفلة ، وعدم شعور بإتيانها ، إلى غير ذلك من الآيات . والعلم عند الله تعالى . هم (٦٦) ! عند الله تعالى . هم (٦٦) !

قوله تمالى : ﴿ يَا عِبَادِلاَخُونْ عَلَيْكُمُ الْبَوْمَ وَلاَ أَنْتُم تَحْزَنُونَ . اللهِ بِنَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتني عنهم الخوف والحزن يوم القيامة .

فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام ، وذكر بعضاً منها في غير هذا الموضع .

فن ذلك الإيمان والتقوى ، وذلك فى قوله تعالى فى سورة يونس (ألاإن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتتمون ) .

ومن ذلك الاستتامة ، وقولهم : ربنا الله ، وذلك فى قوله فى فصلت : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا) الآية : وقوله تعالى فى الأحتاف ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استتاموا فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون ) إلى غير ذلك من الآيات .

> والخوف فى لغة العرب: الغم من أمر مستقبل. والحزن: الغم من أمر ماض.

وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر.

وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربى معروف ·

قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) . قال معناه : إلا أن يعلما.

ومنه قول أبى نحجن الثقني :

فقوله أخاف: أى أعلم لأنه لايشك في أنه لايشربها بعد موته .

وقوله في هذه الآية السكريمة ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) ظاهره المفايرة بين الإيمان والإسلام .

وقد دل بعض الآيات على اتحادها كقوله تمالى : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غيربيت من المسلمين ) .

ولا منافاة فى ذلك ، فإن الإيمان يطلق تارة على جميع مايطلق عليه الإصلام من الاعتقاد والعمل . كما ثبت فى الصحيح ، فى حديث وفدعبد القيس، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا .

ومن أصرحها في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « الإيمان بضع وسبعون ».

وفى بعض الروايات الثابتة فى الصحيح « وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » .

فقد سمى صلى الله عليه وسلم « إماطة الأذى عن الطريق » إيمانا .

وقد أطال البيهق رحمه الله في شعب الإيمان ، في ذكر الأعمال التي جاء المكتاب والسنة تسميتها إيمانا .

فالإيمان الشرعي التام والإسلام الشرعي التام معناها وأحد.

وقد يطلق الإيمان إطلاقا آخر على خصوص ركنه الأكبر الذي هو الإيمان بالقلب ، كما في حديث جبريل الثابت في الصحيح .

والقلب مضفة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله ففيره تابع له . وعلى هذا تحصل المفايرة في الجملة بين الإيمان والإسلام .

فالإيمان ، على هذا الإطلاق ، اعتقاد والاسلام شامل للعمل .

واعلم أن مفايرته تعالى بين الإيمان والإسلام فى قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم) .

قال بعض العلماء: المراد بالإيمان هنا ، معناه الشرعى ، والمراد بالإسلام معناه اللغوى .

لأن إذعان الجوارح وانقيادها دون إيمان القلب إسلام لغة لاشرعا . وقال بعض العلماء ؛ المراد بكل منهما معناه الشرعى، ولكن نغى الإيمان في قوله ؛ ولما يدخل الإيمان، يراد به عند من قال هذا ، نفى كال الإيمان لانفى أصله ، ولكن ظاهر الآية لايساعد على هذا ، لأن قوله ( ولما يدخل ) فعل فى سياق النفى وهو صيغة عموم ، على التحقيق ، وإن لم يؤكد بمصدر ، ووجهه واضح جداً ، كما قدمناه مراراً .

وهوأن الفعل الصناعى بنحل ، عن مصدر وزمن عند النحويين ، وعن مصدر وزمن ، ونسبة عند البلاغيين ، كما حرروه في مبحث الاستعارة التبعية ، وهوأصوب .

فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعاً ، وهو نكرة لم تتعرف بشيء فيتول إلى معنى النكرة في سياق النفي .

وقد أشار صاحب مراقى السمود إلى أن الفعل فى سياق النفى أو الشرط من صيغ العموم بقوله:

ونحو لاشربت أو وإن شربا واتفتوا إن مصدر قد جلبا ووجه إهال لا في هذه الآية في قوله تعالى: (لاخوف) أن لا الثانية التي هي (ولاهم يحزنون) بعدها معرفة وهي الضمير، وهي لاتعمل في المعارف، بل في النكرات، فلما وجب إهمال الثانية، أهملت الأولى لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في إهمالها معاً

قوله تمالى ؛ ﴿ ٱدْخُلُوا ٱلجَّنَّةَ أَنُّم وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ .

قوله تعالى فى هذه الآية ( وأزواحكم ) فيه لعلماء التفسير وجهان :

أحدها ، أن المراد بأزواحهم ، نظرؤاهم وأشباههم فى الطاعة وتقوى الله واقتصر على هذا القول ابن كثير .

والثانى: أن المراد بأزواجهم ، نساؤهم في الجنة .

لأن هذا الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول .

ولذا يكثر فى القرآن ، ذكر إكرام أهل الجنة ، بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم ، بكونهم مع نظرائهم وأشباههم فى الطاعة .

قال تمالى: ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شفل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكثون ) .

وقال كثير من أهل العلم: إن المراد بالشفل المذكور في الآية ، هو افتضاض الأبكار . وقال تعالى: (وزّوجناهم بحور عين ) . وقال تعالى: (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) . وقال تعالى: (فيهن خيرات حسان) إلى قوله : (حور مقصورات في الخيام) ، وقال : (وعندهم قاصرات

الطرف عين ) وقال تعالى : ( وعندهم قاصرات الطرف أتراب ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا : أن مفرد الازواج زوج بلا هاء ، وأن الزوجة بالتـاء لفـة لا لحن خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء ، وأن ذلك لا أصل له في اللغة .

والحق أن ذلك لغة عربية ، ومنه قول الفرزدق :

و إن الذى يسعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشرى يستبيلها وقول الحاسى :

فبكى بناتى شجوهن وزوجتى والظاعنون إلى ثم تصدع وفى صحيح مسلم من حديث أنسأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى صفية « إنها زوجتى » وقوله (تحبرون) أقوال العلماء فيه راجعة إلى شىء واحد، وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها .

قوله تعالى : ﴿ يُطاَفُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، وجميع الآيات التى فيها الإنعام على أهل الجنة بأوانى الذهب والفضة ، والتحلى بهما ، ولبس الحرير ، ومنه السندس والاستبرق ، وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) .

قوله تمالى: ﴿ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ لَلَا الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلُدُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أن كل ما تشتهيه الأنفس ، وتلذ الأعين ، أي تلتذ به الأعين أي برؤيته لحسنه ، كما قال تعالى : (صفراء فاقع

لونها تسر الناظرين). وأسند اللذة إلى العين، وهى فى الحقيقة مسندة لصاحب العين، كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية، وهى مقدم شعر الرأس، فى قوله تعالى: (ناصية كاذبة خاطئة) وكإسناد الخشوع، والعمل والنصب، إلى الوجوه، فى قوله تعالى: (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة) الآية.

ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب الناصية ، كما أن الخشوع والعمل ، والنصب مسندات إلى أصحاب الوجوه .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة منأن الجنة ، فيها كل مشهى، وكل مستلذ، جاء مبسوطاً موضحة أنواعه فى آيات كثيرة ، من كتاب الله ، وجاء مجلاأيضاً إجمالا شاملا لكل شىء من النعيم.

أما إجمال ذلك ففي قوله تعالى: ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ).

وأما بسط ذلك وتفصيله ، فقد بين القرآن ، أن من ذلك النميم المذكور في الآية ، المشارب ، والما كل والمناكج ، والفرش والسرر ، والأوانى ، وأنواع الحلى والملابس والخدم إلى غير ذلك ، وسنذكر بمض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك .

أما المآكل فقد قال تعالى: (لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون)، وقال: (ولحم طير مما يشتهون) وقال تعالى: (وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة) وقال تعالى: (كلا رزقوا منها من نمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً) الآية . إلى غير ذلك من الآبات .

أما المشارب، فقد قال تمالى: ( إن الأبرار يشربون من كأسكان مزاجها كافورا عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ). وقال تمالى: ( ويسقون فيها كأساكان مزاجها زنجبيلا عيناً فيها تسمى سلسبيلا ) الآية، وقوله تعالى: (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأسمن مهين لا يصدعون عنها ولا ينزفون). وقال تعالى : (يطاف عليهم بكأس من مهين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون): وقال تعالى: (فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتفير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات) وقال تعالى (كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم فى الأيام الخالية) إلى غير ذلك من الآيات.

وأما الملابس والأوانى والحلى ، فقد قدمنا الـكلام عليها مستوفى فى سورة النحل.

وأما المناكح فقد قدمنا بعض الآيات الدالة عليها قريبا .

وهى كشيرة كقوله تعالى : (ولهم فيها أزواج مطهرة) الآية . ويكفى ما قدمنا من ذلك قريبا ·

وأما ما يقكنون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك ، فني آيات كثيرة كقوله تعالى : (متكنين على فرش بطائنها من استبرق) . وقولة تعالى : (هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكنون) وقوله تعالى : (على سرر موضونة متكنين عليها متقابلين) .

والسرر الموضونة مي المنسوجة بقضبان الذهب.

وقوله تمالى ( إخوانا على سرر متقابلين). وقوله تمالى : ( وسرر مرفوعة). وقوله تمالى : ( متكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان) إلى غير ذلك من الآيات.

وأما خدمهم فقد قال تعالى فى ذلك : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) الآية . وقال تعالى فى سورة الإنسان فى صفة هؤلاء الفلمان : ( إذا رأيتهم

حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ) ، وذكر نميم أهل الجنة بأبلغ صيفة في قوله تمالى : ( وإذا رأيت ثم رأيت نعما وملسكا كبيراً ) .

والآيات الدالة على أنواع نميم الجنة وحسنها وكالها كالظلال والميون والأنهار وغير ذلك كثيرة جداً ولنكتف منها بما ذكرنا .

وقواه تعالى فى هذه الآية السكريمة : (وأنتم فيها خالدون) ، قد قدمنا الآيات الموضحة ، لأنخلودهم المذكور لا انقطاع له البتة كقوله تعالى : (عطاء غير مجذوذ) أى غير مقطوع ، وقوله تعالى : (إن هذا لززقنا ماله من نفاد). وقوله تعالى : (ما عندكم ينفدوما عند الله باق).

قوله تمالى: ﴿ وَتِلْكَ الْجِنَّةُ أَلِّي ۖ أُورِ ثُنَّمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

قد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة ، ونحوها من الآيات الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنة كقوله تعالى : (ونودوا أن تلسكم الجنة أور تتموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى : (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً) وقوله تعالى : (فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون).

وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بممناها، مع قوله صلى الله عليه وسلم «لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يارسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ».

وذكرنا فى ذلك أن العمل الذى بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذى تقبله الله برحمة منه وفضل.

وأن العمل الذي لا يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله .

والله يقول: ﴿ إِنَّمَا يَتَقْبُلُ اللهُ مِنَ الْمُقْتِينَ ﴾ .

قوله تمالى : ﴿ وَنَادَوْ ا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنْكُمُ مُّلُكِثُونَ ﴾ .

اللام في قوله (ليقض) لام الدعاء .

والظاهر أن المعنى ، أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار ، أن يدعو الله لهم بالموت .

والدليل على ذلك أمران:

الأول: أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا يا مالك، ولما خاطبوه في قولهم: (ربك).

والثانى: أن الله بين فى سورة المؤمن أن أهل النار ، يطلبون خزنة النار، أن يدعو الله لهم ليخفف عنهم العذاب، و ذلك فى قوله تعالى: ( وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنايوما من العذاب). وقوله ( ليقض علينا ربك ) أى ليمتنا فنستريح بالموت من العذاب.

و نظيره قوله تمالى : ( فوكزه موسى فقضى عليه ) أى أماته .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : (قال إنكم ما كثون) دليل على أنهم لا يجابون إلى غير نهاية .

وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت ، ولا تغنى هي عنهم ، ولا يخفف عنهم عذابها ، ولا يخرجون منها .

أما كونهم لا يموتون فيها الذى دل عليه قوله هنا (قال إنكم ما كشون) فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: (إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهم لا يموت فيها ولا يجيى)، وقوله تعالى: (ويتجنبها الأشقى الذى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى). وقوله تعالى: (والذين كفروا

لهم نارجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا) الآية . وقوله تعالى : (ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) الآية .

وأما كون النار لا تغنى عنهم ، فقد بينه تعالى بقوله : (كلما خبتزدناهم سعيرا) ، فمن يدعى أن للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه بهذه الآية الكريمة.

وأما كون العذاب لا يخفف عنه فقددلت عليه آيات كثيرة جداً كقوله: (ولا يخفف عنهم عذابها). وقوله تعالى: (لا يخفف عنهم ولاهم ينظرون)، وقوله تعالى: (لا يفتر عنهم) الآية. وقوله تعالى: (إن عذابها كان غراما) وقوله تعالى: (فسوف يكون لزاما) على الأصح في الأخيرين.

وأما كونهم لا بخرجون منها فقد جاء موضعا في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى في البقرة: (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار) وقوله تعالى في المائدة: (يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم)، وقوله تعالى في الحجج: (كلا أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) الآية. وقوله تعالى في السجدة: (كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها)، وقوله تعالى في الجائية: (فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون) إلى غير ذلك من الآيات.

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » في سورة الأنعام في الكلام على قوله تمالى : (قال النار مثوا كم خالدين فيها إلا ما شاء الله ) وفي سورة النبإ في الكلام على قوله تمالى : (لابثين فيها أحقابا ) وسنوضحه أيضاً إن شاء الله ، في هذا الكتاب المبارك في الدكلام على آية النبإ المذكورة ، ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون على الآيات التي فيها إيضاح هذ المبحث .

قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جِنْنَكُمْ بِالْحَقِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على قوله تمالى: (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) . .

قوله تمالى : ﴿ لَمَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ ۚ يَكُتُبُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآیات الموضعة له فی هذه السورة السكريمة ، فی السكلام علی قوله تعالى : (سنسكتب شهادتهم ویسألون) ، وأكثرنا من الآیات الموضعة لذلك فی سورة مریم فی السكلام علی قوله تعالى : (كلا سنسكتب ما يقول) الآية .

قوله تمالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوْلُ الْمَابِدِينَ ﴾ . اختلف الماء في مدنى ( إن ) في هذه الآبة

فقالت جماعة من أهل الدلم إنها شرطية، واختاره غير واحد، وممن اختاره ابن جرير الطبرى ، والذين قالوا إنها شرطية ، اختلفوا في المراد بقوله : فأنا أول العابدين .

فقال بمضهم : فأنا أول العابدين لذلك الولد .

وقال بمضهم : فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا .

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمـكن أن يكون له ولد وقالت جماعة آخرون: إن لفظة ( إن ) في الآية نافية .

والمعنى ما كان لله ولد ، وعلى القول بأنها نافية فنى معنى قوله : ( فأنا أول المابدين ) ثلاثة أوجه. الأول وهو أقربها: أن المعنى ماكان لله ولد فأنا أول العابدين لله ، المرهين له عن الولد ، وعن كل مالا يليق بكماله ، وجلاله .

والثانى أن معنى قوله ( فإنا أول العابدين ) : أي الآنفين المستنـكةين من ذلك يعنى القول الباطل المفترى على ربنا الذى هو ادعاء الولد له .

والعرب تقول: عبد بكسرالباء يعبدبفتحها فهو عبد بفتح فكسر على القياس، وعابد أيضاً سماعا، إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه، ومنه قول الفرزدق:

أولئك قومى إن هجونى هجوتهم وأعقد أن أهجو كليبا بدارم نقوله: وأعبد، يمنى آنف وأستنكف.

ومنه أيضاً قول الآخر :

وفى قصة عُمان بن عفان رضى الله عنه المشهورة : أنه حىء بامرأة من جهينة تزوجت ، فولدت لستة أشهر ، فبعث بها عُمان لنرجم ، اعتقاداً منه أنها كانت حاملا قبل العقد لولادتها قبل تسمة أشهر ، فقال له على رضى الله عنهما : إن الله يقول : (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) ، ويقول جل وعلا . (وفصاله في عامين ) فلم يبق عن الفصال من المدة إلا ستة أشهر .

فما عبد عُمَان رضي الله عنه ، أن بعث إليها ، لترد ولا ترجم .

ومحل الشاهد من القصة، فو الله : [ ماعبد عُمَان ] أى ماأنف ولااستنكف من الرجوع إلى الحق .

الوجه الثالث : أن المعنى ( فأنا أول العابدين ) أى الجاحدين النافين أن يحكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له:

الذى يظهر لى فى معنى هذه الآية الـكريمة : أنه يتعين المصير إلى القول، بأن إن نافية ، وأن القول بكونها شرطية لايمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التى نزل بها القرآن ، وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء ..

و إنما اخترنا أن ( إن ) هي النافية لا الشرطية ، وقلنا إن المصير إلى ذلك متمين في نظرنا لأربعة أمور:

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربى، جرياناً واضحاً، لا إشكال فيه، فكون إن كان بمعنى ماكان كثير فى القرآن، وفى كلام العرب كقوله تعالى: (إن كانت إلا صيحة واحدة) أى ماكانت إلا صيحة واحدة.

فقو لك مثلا معنى الآية الكريمة : ماكان لله ولد فأنا أول الفابدين ، الخاضمين للعظيم الأعظم ، المنزه عن الولد أو الآنفين المستنكفين ، من أن يوصف ربنا بما لايليق بكاله وجلاله ، من نسبة الولد إليه ، أو الجاحدين النافين ، أن يكون لربنا ولد ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً لا إشكال فيه ، لأنه جار على اللغة العربية ، التي نزل بها القرآن ، دال على تنزيه الله ، تنزيها تأما عن الولد ، من غير إيهام البتة لخلاف ذلك .

الأمر الثانى: أن تنزيه الله عن الولد، بالعبارات التى لاإيهام فيها ، هو الذى جاءت به الآيات الكثيرة ، فى القرآن كما قدمنا إيضاحه ، فى سورة الكمهف فى الكلام على قوله تعالى: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً) الآية.وفى سورة مريم فى الكلام على قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لاية.وفى سورة مريم فى الكلام على قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً

لقد جئتم شيئًا إداً ) والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن ( إن ) نافية .

فالنفي الصريح الذي لانزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي الصريح.

وخير ما يفسر به القرآن القرآن فكون المعبر فى الآية (وماكان للرحمن ولد) بصيغة النفى الصريح مطابق لقوله تعالى فى آخر سورة بنى إسرائيل (وقل الحمد لله اللدى لم يتخذ ولدا) الآية . وقوله تعالى فى أول الفرقان (ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك) الآية . وقوله تعالى : (ما آنخذ الله من ولد) الآية . وقوله تعالى : (لم يلد ولم يولد) وقوله تعالى (ألا إنهم من إفكم لم يةولون ولد الله وإنهم لكاذبون) إلى غير ذلك من الآيات .

وأما على القول بأن إن شرطية وأن قوله تعالى : ( فأنا أول العابدين ) جزاء لذلك الشرط فإن ذلك لا نظير له البتة فى كتاب الله ، ولاتوجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى .

الأمر الثالث: هو أن القول بأن (إن) شرطية لا يمكن أن يصح له معنى في اللغة العربية ، إلا معنى محذور ، لا يجوز القول به بحال ، وكتابالله جل وعلا ، يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة لا يجوز القول بها .

و إيضاح هذا أنه على القول بأن (إن) شرطية ، وقوله : (فأنا أول العابدين) جزاء الشرط لامعني لصدقه ألبتة إلا بصحة الربط بين الشرط والجزاء .

والتحقيق الذى لا شك فيه أن مدار العدق والكذب في الشرطية التصلة، منصب على صحة الربط بين مقدمها الذى هو الشرط و تاليها الذى هو الجزاء، والبرهان القاطع على صحة هذا، هو كون الشرطية المتصلة، تكون في غاية

الصدق مع كذب طرفيها معاً ، أو أحدها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها ، فثال كذبهما معاً معصدقها قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ) فهذه قضية في غاية الصدق كا ترى ، مع أنها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها كان كل واحد من طرفيها ، قضية كاذبة بلاشك ، ونعنى بأداة الربط لفظة لو من الطرف الأول ، واللام من الطرف الشانى ، فإنهما لو أزيلا وحذفا صار الطرف الأول كان فيهما آلمة إلا الله ، وهذه قضية في منتهى الكذب ، وصار الطرف الثانى فسدتا أى الساوات والأرض ، وهذه قضية في غابة الكذب كا ترى .

فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على محة الربط بين الطرفين وعدم محته .

فإن كان الربط صحيحاً فهى صادقة ، ولو كذب طرفاها أو أحدها عنــد إزالة الربط .

وإن كان الربط بينهما كاذباً كانت كاذبة كالوقلت: لوكان هذا إنساناً لكان حجراً ، فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاها واضح.

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداً كالآية التي ذكرنا ، وكقولك لو كان الإنسان حجراً لكان جماداً ، ولو كان الفرس ياقوتا لكان حجراً ، فكل هذه القضايا و نحوها صادقة مع كذب طرفيها لوأزيلت أداة الربط.

ومثال صدقها مع كذب أحدها ، قولك لو كان زيد في السماء مانجا من الموت فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيها ، مع أنها كاذبة أحد الطرفين دون الآخر ، لأن عدم النجاة من الموت صدق ، وكون زيد في السماء كذب ، هكذا مثل بهذا المثال البناني ، وفيه عندى أن هذه الشرطية التي مثل

بها اتفاقيــة لا لزومية ، ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث .

والمثال الصحيح: لوكان الإنسان حجراً لكان جسما .

واعلم أن قوماً زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات منصب على خصوص التالى الذى هو الجزاء ، وأن المقدم الذى هو الشرط قيد في ذلك .

وزعموا أن هذا المعنى هو المرادعند أهل اللسان العربي .

والتحقيق الأول .

ولم يقل أحد البتة بقول ثالث في مدار الصدق والكذب في الشرطيات.

فإذا حققت مذا ، فاعلم أن الآية الـكريمة ، على القول بأنها جملة شرط وجزاء لايصح الربط بين طرفيها البتـة مجال على واحد من القولين اللذين لا ثالث لهما إلا على وجه محذور لا يصح القول به محال .

و إيضاح ذلك أنه على القول الأخير، أن مصب الصدق والـكذب، في الشرطيات إنما هو التالى الذى هو الجزاء، وأن المقدم الذى هو الشرط قيد في ذلك.

فممنى الآية عليه باطل بل هو كفر .

لأن ممناء أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون الرحمن ولد ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

لأن مفهوم الشرط أنه إن لم يكن له ولد ، لم يكن أول العابدين ، وفساد هذا المنى كما ترى .

وأما على القول الأول الذي هو الصحيح أن مدار الصدق والسكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية .

فإنه على القول بأن الآية الكريمة جملة شرط وجزاء لايصح الربط بين طرفيها البتة أيضاً ، إلا على وجه محذور لا يجوز المصير إليه بحال ، لأن كون المعبود ذا ولد ، واستحقاقه هو ، أو ولده العبادة ، لايصح الربط بينهما البقة الا على معنى هو كفر بالله ، لأن المستحق للعبادة لايمقل بحال أن يكون ولداً أو والداً .

وجه نعلم أن الشرط المزعوم فى قوله ( إن كان للرحمن ولد ) إنما يعلق به عجال لاستحالة كون الرحمن ذا ولد .

ومعلوم أن المحال لايملق عليه إلا المحال .

فتمليق عبادة الله التي هي أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور فساده كا ترى ، و إنما تصدق الشرطية في مثال هذا او كان المعلق عليه مستحيلا ، فادعاء أن ( إن ) في الآية شرطية مثل ما لوقيل: لو كان معه آلهـة لـكمنت أول العابدين له ، وهذا لا يصدق بحال ، لأن واحدا من آلهة متعددة ، لا يمكن أن يعبد ، فالربط بين طرفيها مثل هذه القضية لا يصح بحال .

ويتضح لك ذلك بمعنى قوله: (وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بمضهم على بعض) الآية.

فإن قوله إذا : أى لو كان معه غيره من الآلهة ، لذهب كل واحد منهم ما خلق واستقل به ، وغالب بعضهم بعضاً ولم ينتظم للسما وات والأرض نظام ولفسد كل شيء .

كا قال تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ، وقوله تعالى : (قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا بتفوا إلى ذى المرش سبيلا) على الصحيح الذى هو الحق من التفسيرين .

ومعنى ابتغاثهم إليه تعالى سبيلا هو طلبهم طريقا إلى مغالبتــه كا يفعله بعض الملوك مع بعضهم .

والحاصل: أن الشرط إن علق به مستحيل فلا يمكن أن يصح الربطبينه وبين الجزاء، إلا إذا كان الجزاء مستحيلاً أيضاً لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل.

أماكون الشرط مستحيلا والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر ؛ فهذا مما لايصح بحال .

ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لاشك في غلطه .

ولاشك فى أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذى هو الشرط وصحة تاليها الذى هو الجزاء لايصح التمثيل بها لهذه الآية بوجه من الوجوه ، وأن ماظنه الفخر الرازى من صحة التمثيل لها بذلك غلط فاحش منه بلاشك ، وإيضاح ذلك أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند إزالة الربط لابد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما البتة .

وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمرخاص لا يمكن وجود مثله في الآية الكريمة التي نحن بصددها ، بل هو مناقض لمعنى الآية .

والاستدلال بوجود أحدالمتناقضين على وجود الآخرضرورى البطلان. ونعنى بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لالزومية أصلا. وبالثانى منهما كون الصدق المذكور، من أجل خصوص المادة.

. ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لاعبرة به فى العقليات، وأنه فى حكم الكذب لعدم اضطراده، لأنه يصدق فى مادة ويكذب فى أخرى .

والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطرد ، الذي لا يختلف باختـــالاف المادة بحال .

ولاشك أن كلقضية شرطها محاللايضطرد صدقها إلا إذا كان جزاؤها محالا خاصة.

فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء، فلابد أن بكون ذلك ، الكونها اتفاقية أو لأجل خصوص المادة فقط ،

فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك: إن كان زيد في السماء لم ينج من الموت.

فالشرط الذي هو كو نه في السماء باطل والجزاء الذي هو كونه لم ينج من الموت صحيح.

وإنما صح هذا الحكون هذه الشرطية اتفاقية •

ومملوم أن الاتفاقية لاعلاقه بين طرفيها أصلا.

فلا بقتضى ثبوت أحدها ولانفيه ثبوت الآخر ولا نفيه ، فلا ارتباط بين طرفيها في المعنى أصلا و إنما هو في اللفظ فقط .

فكون زيد فى السماء لاعلاقة له بعدم نجاته من الموت أصلا ، ولاارتباط بينهما إلا فى اللفظ .

فهو كةولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل.

وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية فى سورة الكهفف الكلام على قوله تعالى (وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً) فراجعه.

ومعلوم أن قوله (قل إن كان للرحمن ولد) لم يقل أحد إنها شرطية اتفاقية ولم يدع أحد، أنها لاعلاقة بين طرفيها أصلا.

ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط، ما مثل به الفخر الرازى لهذه الآية الكريمة وبين لهذه الآية الكريمة وبين مامثل لها به ، فإنه لماقال : إن الشرط الذى هو ( إن كان للرحمن ولد) باطل، والجزاء الذى هو : ( فأنا أول العابدين ) صحيح .

مثل لذلك بتوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسم ، يعنى أن قوله: إن كان الإنسان حجراً شرط باطل فهو كقوله تمالى ( إن كان لارحمت ولد )، فكون الإنسان حجراً وكون الرحن ذا ولد كلاهما شرط باطل .

فلما صح الجزاء المرتب على الشرط الباطل فى قوله: إن كان الإنسات حجراً فهو جسم دل ذلك على أن الجزاء الصحيح فى قوله: ( فأنا أول المابدين) يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذى هو ( إن كان للرحمن ولد ).

وهذا غلطفاحش جدا ، وتسوية بين المتنافيين غاية المنافاة ، لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله : إن كان الإنسان حجراً فهو جسم إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمهنى اقتضاه الربط البتة.

وإيضاح ذلك أن النسبة بين الجسم والحجر ، والنسبة بين الإنسان والجسم هي العموم والخصوص المطلق في كليهما .

فالجسم أعم مطلقاً من الحجر ، والحجر أخص مطلقا من الجسم ، كما أن الجسم أعم من الإنسان أيضاً عموما مطلقا ، والإنسان أخص من الجسم أيضاً خصوصا مطلقاً : فالجسم جنس قريب للحجر ، وجنس بعيد للإنسان ، وإن شئت قلت : جنس متوسط له .

وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول:

الجسم إما نام أى يكبر تدريجاً أو غير نام ، فغير النامى كالحجر مثلا ، ثم تقسم النامى تقسيا ثانياً ؟ فتقول :

النامي إما حساس أو غير حساس ، فغير الحساس منه كالنبات .

شم تقسم الحساس تقسيما ثالثاً فتقول:

الحساس إما ناطق أو غير ناطق ، والناطق منه هو الإنسان .

فاتضح أن كلا من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسم، والحكم بالأعم على الأخص صادق في الإيجاب بلا نزاع ولا تفصيل.

فقولك: الإنسان جسم صادق فى كل تركيب ، ولا يمكن أن يكذب بوجه ، وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم جنساً للانسان ، وكون الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم ، فلا جل خصوص هذه الملابسة بينهما ، كان الحكم على الإنسان بأنه جسم صادقاً ، على كل حال ، سواء كان الحكم بذلك ، غير معلق على شيء أو كان معلقاً على باطل أو حق .

قالاستدلال يصدق هذا المثال على صدق الربط بين الشرط والجزاء في قوله تمالى (قل إن كان للرحن ولد فأنا أول العابدين) بطلانه كالشمس في رابعة النهار .

والعجب كل العجب من عاقل بقوله ، لأن المثال المذكور إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى الجسم .

أما من كان له ولد فالنسبة يينه وبين المعبود الحق هي تباين المقابلة ، لأن المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هي المقابلة بين الشيء ومساوى نقيضه. لأن من يولد أو يولد له لا يمكن أن يكون معبوداً محق بحال .

و إيضاح للنافاة بين الأمرين أنك لوقلت: الإنسان جسم لقلت الحق و لوقلت: المولود به معبود، أو المولود معبود. قلت الباطل الذي هو الكفر البواح.

وممابوضح ماذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إنكانت إحدى مقدمتى الدليل باطلة ، وكانت النتيجة صحيحة أن ذلك لايكون إلا لأجل خصوص المادة فقط ، وأن ذلك الصدق لاعبرة به ، فحكمه حكم الكذب ولايعتبر إلا الصدق اللازم المضطرد في جميع الأحوال .

فلوقات مثلا: كل إنسان حجر ، وكل حجر جسم ، لأنتج من الشكل الأول كل إنسان جسم ، وهذه النتيجة في غاية الصدق كما ترى .

مع أن المقدمة الصفرى ، من الدليل التي هي قولك : كل إنسان حجر في غاية الكذب كما ترى .

و إنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضعنا ، ولولا ذلك لكانت كاذية لأن النتيجة لازم الدليل والحق لايكون لازما للباطل فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما أوضحنا .

ومهذا التحقيق تعلم ، أن الشرط الباطل لايلزم و تطرد صحة ربطه إلا بجزاء باطل مثله .

وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى ( فإن كنت فى شك بما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) كةوله تعالى ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) فهو غلط فاحش والفرق بين معنى الآيتين شاسع فظن استوائها في المعنى باطل.

و إيضاح ذلك أن قوله تمالى ( فإن كنت فى شك ) الآية ممناه المقصود منه جار على الأسلوب العربى ، ولا إبهام فيه ، لأنا أوضحنا سابقاً أن مدار

صدق الشرطية على صحة الربط بين شرطها وجزئها ، فهى صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم إيضاحه قريباً .

فربط قوله: (فإن كنت فى شك) بقوله ( فاسأل الذين يقر ون الكتاب) ربط صحيح لا إشكال فيه ، لأن الشاك فى الأمر شأنه أن يسأل العالم به عنه كا لايخنى ، فهى قضية صادقة ، مع أن شرطها وجزاءها كلاها باطل بانفراده، فهى كقوله ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فهى شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيها ، وإن كان الطرفان باطلين عند إزالة الربط.

أما قوله تعالى (قل لوكان للرحن ولد فأنا أول العابدين) على القول بأن إن شرطية لاتمكن صحة الربط بين شرطها وجزائها البتة ، لأن الربط بين المعبود وبين كونه والدا أو ولدا لا يصخ بحال.

ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لاأشك ولا أسأل أهل الكتاب » فنفي الطرفين مع أن الربط صحيح ، ولا يمكن أن ينفي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره الطرفين في الآية الأخرى ، فلا يقول هو ولا غيره : ليس له ولد ولا أعبده .

وعلى كل حال ، فالربط بين الشك وسؤال الشاك للمالم أمر صحيح، بخلاف الربط بين المبادة وكون الممبود والداأو ولدا فلايصح

فا تضح الفرق بين الآيتين وحديث: « لاأشك ولا أسأل أهل الكتاب» رواه قتادة بن دعامة مرسلا .

وبنحوه قال بعض الصحابة . فمن بعدهم ، ومعناه صحيح بلا شك .

وما قاله الزنخشرى فى تفسير هذه الآية الكريمة يستفربه كل من رآه القبحه وشناعته ، ولم أعلم أحداً من الكفار فى ماقص الله فى كتابه عنهم يتجرأ

على مثله أو قريب منه .

وهذا مع عدم فهمه لما يقول وتناقض كلامه .

وسنذكر هنا كلامه القبيح للتنبيه على شناعة غلطه ، الديني واللغوى .

قال فى الكشاف ما نصه: (قل إن كان للرحمن ولد) وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها ، فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له ، كا يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه.

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض ، وهو المبالغة في نفى الولد والإطناب فيه ، وألا يترك للناطق به شبهة إلا مضمحلة ، مع الترجمة عن نفسه بإثبات القدم في باب التوحيد ، وذلك أنه عاق العبادة بكينو نة الولد وهي محال في نفسها ، فكان العلق بها محالا مثلها فهو في صورة إثبات الكينونة ، والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها .

ونظيره أن يقول العدلى للمجبر : إن كان الله تعالى خالقا للكفر فى القلوب ومعذبا عليه عذابا سرمداً فأنا أول من يقول : هو شيطان وليس بإله .

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفى أن يكون الله تعالى خالقًا للكفر .

وتنزيهه عن ذلك وتقديسه ولكن على طريق المبالغة فيه من الوجه الذى ذكرنا ، مع الدلالة على سماجة المذهب، وضلالة الذاهب إليه ، والشهادة القاطعة بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه و وغاية النفار والاشمئزاز من ارتكابه.

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين قال له : « أما والله لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى ، لوعرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلماً غيرك » . وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف المليء بالنـكت والفوائد المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه ، فقيل: إن كان للرحن ولد في زعم فأنا أول العابدين الموحدين لله المكذبين قول كم لإضافة الولد إليه اه. الفرض من كلام الزمخشرى .

وفى كلامه هذا من الجهل بالله وشدة الجراءة عليه هوالتخبط والتناقص في المعانى اللغوية ما الله عالم به .

ولا أظن أن ذلك يخفي على عاقل تأمله .

وسنبين لك مايتضح به ذلك فإنه أولا قال: إن كان للرحمن ولدوضح ذلك ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته ، والانقيادله كا يعظم الرجل، ولدالملك، لتعظيم أبيه.

فكلامه هذا لا يخنى بطلانه على عاقل ، لأنه على فرض صحة نسبة الولد إليه ، وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له ولد ، فلا شكأن ذلك يقتضى ، أن ذلك الولد لا يستحق العبادة ، محال ، ولو كان فى ذلك تعظيم لأبيه ، لأن أباه مثله فى عدم استحقاق العبادة والكفر بعبادة كل والدوكل مولود شرط فى إيمان كل موحد ، فمن أى وجه يكون هذا الكلام صحيحاً .

أما في اللفة العربية فلا يكون صحيحاً البتة .

وما أظنه يصح فى لغة من لفات العجم فالربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء لا بصح بوجه .

فمنى الآية عليه لا يصح بوجه ، لأن المعلق على المحال لا بد أن يكون عالا مثله .

والزنحشرى فى كلامه كلما أراد أن يأتى بمثال فى الآية -ارج عنها اضطر إلى أن لا يعلق على المحال فى زعمه إلا محالاً. فضربه الآية المثل بقصة ابنجبير معالحجاج ،دليل واضح على ما ذكرنا وعلى تناقضه وتخبطه

فإنه قال فيها إن الحجاج قال لسعيد بن جبير: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى.

قال سميد للحجاج: لو علمت إن ذلك إليك ما عبدت إلما غيرك.

فهو يدل على أنه علق المحال على المحال، ولو كان غير متناقض للمعنى الذى مثل له به الزنخشرى لقال: لو علمت أن ذلك إليك لكنت أول العابدين لله.

فقوله : لو علمت أن ذلك إليك في معنى ( إن كان للرحمن ولد ) ، فنسبة الولد والشريك إليه معناها في الاستحالة وادعاء النقص واحد .

فلو كان سعيد يفهم الآية كفهمك الباطل لقال : لو عامت أن ذلك إليك لكنت أول العابدين لله .

ولكنه لم يقل هذا ، لأنه ليس له معنى صحيح بجوز المصير إليه .

وكذلك تمثيل الزمخشرى للآية الكريمة فىكلامه القبيح البشع الشنيع الذى يتقاصر عن التلفظ به كل كافر .

فقد اضطر فيه أيضاً إلى ألا يعلق على المحال فى زعمه إلا محالا شنيعا فإنه قال فيه :

و نظيره أبن يقول المدلى للمجبر: إن كان الله تعالى خالقاللـكفرفى القلوب ومعذبا عايه عذاباً سرمداً فأنا أول من يقول هو شيطان وليس بإله .

فانظر قول هذا الضال في ضربه المثل في معنى هذه الآية الكريمة بقول الضال الذي يسميه العدلى: إن كان الله خالقا للكفر في القلوب إلخ.

فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهم ، مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله ، وهذا المستحيل في زعمه الباطل ، إنما علق عليه أفظع أنواع المستحيل وهو زعمه الحبيث أن الله إن كان خالقا للكفر في القلوب ، ومعذ با عليه فهو شيطان لا إله ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً،

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله ، وشدة تناقضه في المعنى العربي للآية .

لأنه حمل قوله: إن كان الله خالقا للـكفر ومعذبا عليه بمعنى (إن كان للرحمن ولد) في أن الشرط فيهما . مستحيل ، وجعل قوله في الله إنه شيطان لا إله ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

كَمْوِلُ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم : أَنَا أُولُ العابدين .

فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقًا للكفر فأنا أول العابدين له، ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله: فأنا أول العابدين.

وقد أعرضت عن الإطالة فى بيان بطلان كلامه ، وشدة ضلاله ، وتناقضه لشناعته ووضوح بطلانه ، فهمى عبارات مزخرفة ، وشقشقة لاطائل تحتها ، وهى تحمل فى طياتها الكفر والجهل بالمعنى العربى للآية ، والتناقض الواضح وكم من كلام ملى و بزخرف القول ، وهو عقيم لا فائدة فيه ، ولا طائل تحته كا قيل :

وإنى وإنى ثم إنى وإننى إذا انقطمت نعلى جملت لها شسعا فظل يممل أياماً رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء

واعلم أن الكلام على القدر ، وخلق أفعال العباد ، قدمنا منه جمار كافية في هذه السورة الكريمة ، في الكلام على قوله تعالى : (وقالو الوشاء الرحن ماعبدناهم)، ولا يخنى تصريح القرآن بأن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى . ( الله خالق كل شيء) الآية ، وقال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) . وقال : ( هل من خالق غير الله ) ، وقال تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) .

فالإيمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله الزمخشري يقتضى أن لله شيطان ، سبحان الله وتعالى عما يقوله الزمخشري علواً كبيراً وجزى الزمخشري عاهو أهله.

الأمر الرابع: هو دلالة استقراء القرآن العظيم أن الله تعالى إذا أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه علقه أولا بالأداة التى تدل على عدم وجوده وهى انطقة لو ، ولم يعلق عليه البتة إلا محالا مثله ، كقوله: (لو كان فيهما آلمة إلا عائلة لفسدتا) ، وقوله تعالى: (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لا صطفى مما يخلق ما بيشاء) ، وقوله تعالى: (لو أردنا أن تتخذ لهواً لا تخذناه من لدنا) الآية .

وأما تعليق ذلك بأداة لا تقتضى عدم وجوده كلفظة إني مع كون الجزاء غير مستحيل فليس ممهوداً في القرآن.

وعما يوضيح هذا الممنى الذى ذكرنا ، المحاورة التى ذكرها جماعة من المفسرين ، التى وقعت بين النضر بن الحارث ، والوليد بن المفيرة ، وهى و إن كانت أسانيدها غير قائمة ، فإن معناها اللفوى صحيح .

وهي أن النضر بن الحارث كان يقول:

الملائكة بنات الله فأنزل الله قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد ) الآية .

فقال النضر للوليد بن المفيرة : ألا ترى أنه قد صدفى ؟ فقال الواعد : لا ما صدقك واكنه يقول :

ما كان للرحن ولد فأنا أول العبايدين ، أي الموحدين ، من أهل مكة

المنزهين له عن الولد . فمحاورة هذين الكافرين ، العالمين بالعربية ، مطابقة لل قررنا .

لأن النضر قال: إن معنى الآية على أن إن شرطية مطابق لما يعتقده الكفار من نسبة الولد إلى الله ، وهو معنى محذور وأن الوليد قال: إن (إن) نافية ، وأن معنى الآية على ذلك هو محالفة الكفار وتنزيه الله عن الولد.

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن إن فى الآية الكريمة نافية .

وذلك مروى عن ابن عباس والحسن والسدى وقتادة وابن زيد وزهير ابن محمد وغيرهم .

## تنبي\_\_ه

اعلم أن ماقاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن إن نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لايجوز في حق الله.

قالوا: لأنه إن كان الممنى ماكان لله ولد فإنه لايدل على نفى الولد ، إلا فى الماضى ، فلا كتار أن يقولوا إذا صدقت لم يكن له فى الماضى ولد . ولكن الولد طرأ عليه ، بعد ذلك لما صاهر الجن ، وولدت له بناته التى هى الملائكة .

وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفى لاشك فى عدم صحته لدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له ولوكان له أثر لما كان الله يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة كان الدالة على خصوص الزمن فى الماضى فى نحو قوله تعالى ( وكان الله عزيزا حكيما ) ، ( وكان الله عليا حكيما ) ، ( وكان الله عنها حكيما ) ، ( وكان الله عليا حكيما ) ، ( وكان الله عليا كبيراً ) ، ( إن الله كان عليا كبيراً ) ، إلى غير ذلك من الآيات التى يصعب حصرها .

( ۲۰ \_ أضواء البيان ج V )

فإن ممنى كل تلك الآيات أنه كان ولم يزل .

فلو كان الكفار يقولون ذلك الذى زعموه الذى هو قولهم : صدقت ماكان له ولد فى الماضى ولكنه طرأ له لقالوا مثله فى الآيات التى ذكرنا

كأن يقولوا (كان عليها حكيها ) فى الماضى ولكنه طرأ عليه عــدم ذلك وهكذا فى جميع الآيات المذكورة ونحوعا .

وأيضاً فإن المحذور الذى زعموه لم يمنع من إطلاق نفى الكون الماضى فى قوله تعالى ( وماكان ربك نسيا ) ، وقوله ( وماكنت متخذ المضلين عضدا) وقوله ( ماكنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون )، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

ومن أوضعها في محل النزاع قوله تعالى ( وماكان معه من إله ) الآية .

ولم يمنع من نفى القرآن للولد فى الزمن الماضى فى قوله تعالى ( ما آنخذ الله من ولد ) فإن الكفار لم يقولوا يوما ما :صدقت ما آنخذه فى الماضى ولكنه طرأ عليه آنخاذه .

وكذلك فى قوله ( لم يتخذ ولدا ) وقوله ( لم يلد ) ، لأن لم تنقل المضارع إلى معنى الماضى .

والكفارلم يقولوا يوما صدقت لم يتخذ ولدا في الماضي، ولكنه طرأ عليه اتخاذه ولم يقولوا لم يلد في الماضي ، ولكنه ولد أخيراً .

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزه عن الولد لا في الماضي ولا في الحال ، ولا في الاستقبال .

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد .

وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون إن في الآية نافية

لا أساس له ولا معول عليه ، وأن ما ادعوه من كونها شرطية ليس له معنى في اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي لايجوز في حق الله بحال.

واعلم أن كلام الفخر الرازى فى هذه الآية الكريمة الذى يقتضى إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية لاشك فى غلطه فيه .

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى إن كان للرحمن ولد فى زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم فى ذلك، فهو إبطال صحيح، وكلامه فيه فى غاية الحسن والدقة، وهو يقتضى إبطاله بنفسه، لجميع ماكان يقرره فى الآية الكريمة.

والحاصل أن كون منى إن فى الآية الكريمة هو النفى لا إشكال فيه ، ولا محذور ولا إيهام ، وأن الآيات الطابقة للمذا المعنى فى القرآن .

وأما كون معنى الآية الشرط والجزاء فلايصح له معنى ، غير محذور فى اللغة ، وليس له فى كتاب الله نظير ، لإجماع أهل اللسان العربى على اختلاف المعنى فى التعليق بإن ، والتعليق بلو .

لأن التعليق بلو يدل على عدم الشرط، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط بخلاف إن .

فالتعليق بها يدل على الشك في وجود الشرط بلا نزاع .

وما خرج عن ذلك من التعليق بها مع ألملم بوجود الشرط أوالعلم بنفيه، فلأسباب أخر ، وأدلة خارجة ، ولا يجوز حلها على أحد الأمرين المذكورين، إلا بدليل منفصل كما أوضعناه ، في غير هذا الموضع .

## آغاد \_\_\_\_\_

اعلم أن ماذكرنا من أن لوتقتضى عدم وجود الشرط، وأن إن تقتضى الشك فيه ، لايرد عليه قوله تمالى : (فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك) الآية . كما أشرنا له قريبا .

لأن التحقيق أن الخطاب قى قوله: ( إن كنت فى شك ) خطاب للنبئ صلى الله عليه وسلم ، والمراد به من يمكن أن يشك فى ذلك من أمته .

وقد قدمنا في سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( لا تجعل مع الله إلها آخر ) الآية .دلالة القرآن الصريحة على أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه الخطاب من الله ،والمراد به التشريع لأمته ، ولا يراد هو صلى الله عليه وسلم البتة بذلك الخطاب .

وقدمنا هناكأنمن أصرح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى ( وبالو الدين إحسانا إما يبلفن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لهما أف ) الآية ، فالتحقيق أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد أمته لا هو نفسه ، لأنه هو المشرع لهم بأمر الله .

و إيضاح ذلك أن معنى : ( إما يبلغن عندك الكبر ) أى إن يبلغ عندك الكبر يانبي الله والداك أو أحدها فلا تقل لهما أف .

ومعلوم أن أباه مات وهو حمل ، وأمه ماتت وهو فى صباه فلا يمكن أن يكون المراد : إن يبلغ السكبر عندك ها أو أحدهما والواقع أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان .

وبذلك يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذي يمكن إدراك والديه أو أحدها الكبر عنده . وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربى معروف وأوردنا شاهداً لذلك رجز سهل بن مالك الفزارى في قوله:

یا أخت خیر البدو والحضاره کیف ترین فی فتی فزاره أصبح یهروی حرة معطاره إیاك أعنی واسمعی یا جاره

وقد بسطنا القصة هناك ، وبينا أن قول من قال : إن الخطاب فى قوله تعالى : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها ) الآية : لكل من يصح خطابه من أمته ، صلى الله عليه وسلم لا له هو نفسه ، باطل بدليل قوله تعالى بعده فى سياق الآيات : ( ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ) الآية .

والحاصل أن آية (فإن كنت في شك بما أنزلنا إليك) الآية . لاينقض بها الضابط الذي ذكرنا لأنهاكقوله : (لاتجعل مع الله إلهاً آخر) (لئن أشركت ليحبطن عملك) (فلا تكون من الممترين) (ولا تطع الكافرين والمنافقين) (ولا تطع منهم آثماً أو كفورا) إلى غير ذلك من الآيات .

ومعلوم أنه هو صلى الله عليه وسلم ، لايفعل شيئاً من ذلك البتة ، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه .

و بذلك تعلم اطراد الضابط الدى ذكرنا فى لفظة لو ، ولفظة إن ، وأنه لاينتقض مهذه الآية .

هذا ماظهر لنا في هذه الآية الكريمة ، ولاشكأنه لامحذور فيه ولاغرر ولا على الله تمالى .

قوله تمالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُون ﴾ .

قد قدمنا معنى لفظة سبحان ، وماتدل عليه من تنزيه الله عن كل مالا

يليق بكماله وجلاله وإعراب لفظة سبحان مع بعض الشواهد العربية في أول سورة بني إسرائيل .

ولما قال تعالى : (قل إن كان للرحمنولد) الآية . نزه نفسه تنزيهاً تاماً عما يصفونه به من نسبة الولد إليه مبيناً أن رب السماوات والأرض ، ورب العرش ، جدير بالتنزيه عن الولد ، وعن كل مالا يليق بكاله وجلاله .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة ، من أنه لما ذكر وصف الكفار له ، عالا يليق به ، نزه نفسه عن ذلك ، معلماً خلقه في كتابه ، أن ينزهوه عن كل مالا يليق به ، جا ، مثله موضعاً في آيات كثيرة كقوله تعالى : (ما اتخذ الله من ولد) إلى قوله تعالى : (سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون) وقوله تعالى . (قل لوكان معه آلهة كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً) وقوله تعالى : (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) . وقوله تعالى : (سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكني بالله وكيلا) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ فَذَرْهُم يَخُوضُواْ وَيَلْمَبُواْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهلهم الأمل ) الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَهُو َ الَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ ﴾ . قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ( وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَعِندُهُ عِلْمُ السَّاهَةِ ﴾

قد بينا الآيات الموضحة في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : ( وعندة مفاح الغيب لا يعلمها إلا هو ) الآية

وفى الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ( قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو )وفي غير ذلك من المواضع.

قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ( ولا يقبل منها شفاعة ) الآية. وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآیات الموضحة له بكثرة ، فی سورة بنی إسرائیل فی الكلام علی قوله تعالی : ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) .

قوله تمالى : ﴿ وَقِيلِهِ كَارَبُ إِنَّا هَوْلَاءِ قُومٌ لَا بُؤْمِنُونَ

قرأ هذا الحرف نافع ، وابن كثير ،وابن عامر ، وأبو عمرو ، والكسأ ( وقيله ) بفتح اللام وضم الهاء ، وقرأه عاصم وحمزة : ( وقيله ) بكسر اللام والهاء .

قال بعض العلماء إدرابه بأنه عطف محل على الساعة لأن قوله تعالى : ( وعنده علم الساعة ) مصدر مضاف إلى مفعوله .

فلفظ الساعة مجرور لفظاً بالإضافة ، منصوب محلا بالمفعولية ، وما كان

كذلك جاز في تابمه النصب نظراً إلى الحل ، والخفض نظراً إلى اللفظ ، كما قال في الخلاصة :

وجر ما يتبع ما جر ومن راعى فى الاتباع الحل فحسن وقال فى نظيره فى الوصف:

واخفض أو نصب تابع الذى انحفض كمبتغى جـاه ومالا من نهض واخفض أو نصب تابع الذى انحفض على (سرهم).

وعليه فالممنى : أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم، وقيله ياربالآية. وقال بمضهم : هو منصوب على أنه مفعول مطلق .

أى ، وقال : قيله وهو بممنى قوله إلا أن القاف لما كسرت ، أبدلت الواو ياء لحجانسة الكسرة .

قالوا : ونظير هذا الإعراب قول كمب بن زهير :

تمشى الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا من أبى سلمى لمقتول أى ويقولون : قيلهم .

وقال بعضهم: هو منصوب بيعلم محذوفة لأن العطف الذى ذكرنا على قوله: سرهم، والعطف على الساعة يقال فيه إنه يقتضى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لايصلح لكونه اعتراضاً، وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيه . كما قال في الخلاصة:

ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما وأما على قراءة الخفض ،فهو معطوف على الساعة ، أى وعنده علم الساعة، وعلم قيله يارب.

واختار الزمخشرى أنه مخفوض بالقسم، ولا يخفى بعده كما نبه عليه أبو حيان .

والتحقيق أن الضمير في قيله ، للنبي صلى الله عليه وسلم .

والدليل على ذلك ، أن قوله بعد : ( فاصفح عنهم وقل سلام ) خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع ، فادعاء أن الضمير فى قيله لعيسى لا دليل عليه ولا وجه له .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من شكواه صلى الله عليه وسلم ، إلى ربه عدم إيمان قومه ، جاء موضحاً فى غير هذا الموضع كقوله تمالى : ( وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) ، وذكر مثله عن موسى فى قوله تمالى فى الدخان : ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ) ، وعن نوح تحوله تمالى : (قال رب إنى دءوت قومى ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعائى إلا فرارا) إلى آخر الآيات .

قوله تمالى : ﴿ فَاصْفَح عَنَّهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ كَمْمُونَ ﴾ .

قرأ هذا الحرف ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائى: (( فسوف يعلمون ) بياء الغيبة ، وقرأ نافع وابن عامر ( فسوف تعلمون ) يتناء الخطاب .

وهذه الآية الكريمة تضمنت، ثلاثة أمور:

الأول: أمره صلى الله عليه وسلم بالصفح عن الكفار .

والثاني : أن يقول لهم سلام.

والثالث: تهديد الكفار، بأنهم سيملمون حقيقة الأمر وصحة ما بوعد يه الكافر من عذاب النار. وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضعة في غير هذا الموضع:

كقوله تعالى فى الأول ( وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ) ، وقوله تعالى ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم )

والصفح الإعراض عن المؤاخذة بالذنب.

قال بعضهم : وهو أبلغ من العفو .

قالوا: لأن الصفح أصله مشتق من صفحة المنق، فكأنه يولى المذنب بصفحة عنقه معرضا عن عتابه فما فوقه .

وأما الأمر الثاني ، فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين .

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم كما قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) ، وقال تعالى : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ) . وقال عن إبراهيم إنه قال له أبوه : ( لئن لم تنته لأرجنك واهجرنى مليا ) قال له ( سلام عليك ) .

ومعنى السلام فى الآيات المذكورة ، إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم، ومن مجازاتهم لهم بالسوء ، أى سلمتم منا لا نسافهكم ، ولا نعاملنكم بمثل ما تعاملوننا .

وأما الأمر الثالث الذى هو تهديد الكفار بأنهم سيملمون الحقيقة قد جاء موضحاً فى آيات كتاب الله كقوله تعالى : (ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقوله تعالى : (لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون) وقوله : (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) . وقوله تعالى : (كلا سوف تعلمون ثم كلا

سوف تعلمون) . وقوله تعالى : (الترون الجحيم ثم لتروبها عين اليقين الله غير ذلك من الآيات .

وكثير من أهل العلم بقول: إن قوله تعالى : (فاصفح عنهم) ومافى ممناه منسوخ بآيات السيف ، وجماعات من المحققين يقولون هو ليس بمنسوخ .

والقتال فى المحل الذى يجب فيه القتال ، والصفح عن الجهلة ، والإعراض عنه ، وصف كريم ، وأدب سماوى ، لا يتمارض مع ذلك ، والعلم عند الله تمالى .







## بسيانيالهم الزحم

قوله تمالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ﴾ .

أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هنا ، ولكنه بين أنهاهى ليلة القدرفى قوله تعالى ( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) وبين كونها ( مباركة ) المذكورة هنا فى قوله تعالى ( ايلة القدر خير من ألف شهر ) إلى آخر السورة .

ققوله ( في ليلة مباركة ) أي كثيرة البركات والخيرات .

ولاشك أن ليلة هي خير من ألف شهر٬ إلى آخر الصفات التي وصفت بها، في سورة القدر كثيرة البركات ، والخيرات جداً .

وقد بين تمالى أن هذه الليلة المباركة هى ليلة القدر ، التى أنزل فيها القرآن من شهر رمضان ، في قوله تمالى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن).

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان كا روى عن عكرمة وغيره ، لاشك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح .

ولا شك كل ما خالف الحق فهو باطل.

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح الفرآن لا أساس لها ، ولا يصح سند شيء منها ، كا جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين .

فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح ، بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة . قوله تمالى: ﴿ فِيهَا مُيفُرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْراً مِّنْ عِنْدِنا ﴾ معنى قوله : يفرق ، أى يفصل ويبين ، ويكتب فى الليلة المباركة ، التي هى ليلة القدر ، كل أمر حكيم، أى ذى حكمة بالفة لأن كل مايفعله الله ، مشتمل على أنواع الحكم الباهرة :

وقال بعضهم : حكيم ، أي محكم ، لاتغيير فيه ، ولاتبديل .

وكلا الأمرين حق لأن ماسبق في علم الله ، لا يتفير ولا يتبدل ، ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة .

وهي في الاصطلاح وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها .

وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى فى كل ليلة قدر من السنة يبين, الملائكة ويكتب لهم ، بالتفصيل والإيضاح جميع مايقع فى تلك السنة ، إلى, يلة القدر من السنة الجديدة .

فتبين في ذلك الآجال والأرزاق والفقر والغنى ، والخصب والجدب والصحة والمرض ، والحروب والزلازل ، وجميع ما يقع في تلك السنة كائنا ما كان .

قال الزنخشرى فى الكشاف: ومعنى يفرق: يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم ، وجميع أمورهم فيها ، إلى الأخرى القابلة إلى أن قال : فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ، ونسخة الحروب إلى جبرائيل ، وكذلك الزلازل ، والصواءق والخسف ، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ، ونسخة المصائب إلى ملك الموت ا ه محل الغرض منه بلفظه .

ومرادنا بيان معنى الآية ، لا التزام محة دفع التسخ المذكورة الملائكة المذكورين ، لأنا لم نعلم له مستندا .

وهذا المنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، يدل أيضاً على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر فهو بيان قرآني آخر .

و إيضاح ذلك أن معنى قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) أى فى ليلة التقدير لجميع أمور السنة ، من رزق وموت ، وحياة وولادة ومرض، وصحة وخصب وجدب ، وغير ذلك من جميع أمور السنة .

قال بمضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف فى أموره ويولد له ، وقد خرج اسمه فى الوتى فى تلك السنة .

وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر ، فالتقدير المذكور هو بعينه المراد مقوله ( فيها يفرق كل أمر حكميم ) .

وقد قدمنا فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى: ( فظن أن لن نقدر عليه ) أن قدر بفتح الدال محففاً يقدر ويقدر بالكسر والضم كيضرب وينصر قدراً بمعنى قدر تقديراً ، وأن تعلما أنشد لذلك قول الشاعر :

فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبداً ما أروق السلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذى مضى تباركت ماتقدر بقع ولك الشكر وبينا هناك ، أن ذلك هومهنى ليله القدر، لأن الله يقدر فيها وقائع السنة . وبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى : (فيها يفرق كل أمرحكيم) وأوضحنا هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من قضائه : ومنه قول هدبة بن الخشرم :

ألا يالقومى للنوائب والقدر وللأمرياتى المرء من حيث لايدرى واعلم أن قول من قال: إنما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على غيرها من الليالى من قولهم: فلان ذو قدر أى ذوشرف ومكانة رفيعة لاينافى القول (٢١ ـ أضواء البيان ج٧)

الأوللاتصافها بالأمرين معاً ، وصحة وصفها بكل منهما كما أوضحنا مثله مراراً.

واختلف العلماء في إعراب قوله (أمراً من عنــدنا)، قال بعضهم : هو مصدر منكر في موضع الحال، أي أنزلناه في حال كوننا آمرين به .

وممن قال بهنا الأخفش.

وقال بمضهم : هو ما ناب عن المطلق من قوله ( أ نزلناه ) وجعل ( أمراً ) عمنى : إنزالا .

وممن قال به المبرد .

وقال بعضهم هو ما ناب عن المطلق من يفرق ، فجعل (أمراً) بمعنى فرقا أو فرق بمعنى أمراً .

وممن قال بهذا الفراء والزجاج .

وقال بمضهم هو حال من (أمر) أى (يفرق فيها بين كل أمر حكيم). في حال كونه أمراً من عندنا ، وهذا الوجه جيد ظاهر، وإنماساغ إتيان الحل من النكرة وهي متأخرة عنها لأن النكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله (حكيم) كا لايخني .

وقال بعضهم (أمرأ) مفعول به لقوله (منذرين) وقيل غير ذلك.

واختار الزنخشرى: أنه منصوب بالاختصاص ، فقال: جعل كل أمر جزلا فخماً بأن وصفه بالحكيم ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة ، بأن قال: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلا من عندنا ، كائناً من لدنا ، وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا وهذا الوجه أيضاً ممكن ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ﴾ .

قد قدمنا الآیات الموضحة له فی سورة الکهف ، فی الکلام علی قوله تعالی ( فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا ) الآیة . وفی سورة فاطر فی الکلام علی قوله تعالی ( مایفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) الآیة .

## قوله تمالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُمَلِّمٌ عَجْنُونَ ﴾ •

هذا الذى أدعوه على النبى صلى الله عليه وسلم افتراء ، من أنه معلم ، يعنون أن هذا القرآن علمه إياء بشر، وأنه صلى الله عليه وسلم مجنون ، قد بينا الآيات الموضحة لإبطاله .

أما دعواهم أنه معلم فقد قدمنا الآبات الدالة على تلك الدعوى فى سورة النحل ، فى الكلام على قوله تعالى: ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ) وفى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) إلى قوله ( فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ).

وبينا الآيات الموضحة لافترائهم وتعنتهم فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : (لسان الذى يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين).

وفى الفرقان فى الكلام على قوله تعالى : ( فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ) الآية .

وأما دعواهم أنه مجنون ، فقد قدمنا الآيات الموضحة لها . ولإبطالها فى سورة قد أفلح المؤمنون فى الكلام على قوله تعالى : (أم يةولون به جنة بل جاءهم بالحق) الآية .

قوله تعالى ﴿ وَجَاءِهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ \* أَنْ أَدُّوا ۚ إِلَى َّعِبَادَ اللهِ ﴾ الرسول الكريم هو موسى ، والآيات الدالة على أن موسى هو الذى أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة . فقوله ( عباد الله ) مفعول به لقوله : (أدوا ) ·

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن موسى طلب فرعون أن يسلم له بنى إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضعاً فى آيات أخر ، مصرح فيها بأن عبات الله هم بنو إسرائيل ، كقوله تعالى فى طه: ( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تمذبهم) وقوله تعالى فى الشعراء ( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن ارسل معنا بنى إسرائيل) الآية .

والتحقيق أنَّ أنْ في قوله (أن أدوا) هي المفسرة ، لأن مجيء الرسول يتضمن معنى القول لا المخففة من الثقيلة ، وأن قوله : (عباد الله) مفعول به كما ذكرنا وكما أوضحته آية طه وآية الشعراء لامنادى مضاف .

قوله تمالى : ﴿ وَإِنَّى ءُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم ﴾ الآية .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : ( وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) ·

قوله تمالى : ﴿ كَذَلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا فَوْمَا ءَاخَرِينَ ﴾ .

لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هنا ، ولكنه بين في. سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل وذلك في قوله تعالى : (كذلك وأورثناها بني إسرائيل) الآية كما تقدم في الترجمة ، وفي الأعراف ·

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنَ الْمَذَابِ ٱلْهُءِينِ . مِن فِرْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْهُسْرِ فِينَ ﴾ . ما ذكره جل وعلافى هذه الآية الكريمة من أنه نجى بنى إسرائيل من العذاب المهين الذى كان يعذبهم به فرعون وقومه ، جاء موضحاً فى آيات أخر ، مصرح فيها بأنواع العذاب المذكور ، كقوله تعالى فى سورة البقرة (وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) إلى قوله (وأنتم تنظرون). وقوله فى الأعراف (وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم) الآية . وقوله تعالى فى المؤمن (فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ) الآية . وقوله تعالى فى إبراهيم: (وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم) الآية . وقوله فى الشعراه : (وتلك نعمة تمنها سوء العذاب ويذبحون أبناءكم) الآية . وقوله فى الشعراه : (وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل) .

فتعبيده إياهم من أنواع عذابه لهم ، إلى غير ذلك من الآيات .

وماذ كره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، من أن فرعون كان عالياً من المسرفين ، أوضحه أيضاً في غيرهذا الوضع ، كقوله تعالى في يونس: (وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين) وقوله تعالى في أول القصص (إن فرعون علافي الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم إنه كان من المفسدين) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَدِيمِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضعة في سورة الحج في الـكلام على قوله تمالى : ( يصب من فوق رءوسهم الحميم ) · وقد تركنا إحالات متمددة بينا فيها بعض آيات سورة الدخان هـذه خشية الإطالة بكثرة الإحالة .

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة مريم في الكلام على قوله: ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ) الآية .





# الساح الجماحيم

قوله تمالى: ﴿ إِنَّ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتِ اللَّهُ مِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَ آبَّة عَايَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ \* وَاخْتِلاَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَ آبَّة عَايَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ \* وَاخْتِلاَفِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ رِزْقُ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ الْشَهَاء مِنْ رِزْقُ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ الْشَهَاء مَنْ يَفْقِلُونَ ﴾.

ذكر جل وعلا ، في هذه الآيات الكريمة ، من أول سورة الجائية ستة براهين ، من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله ، وكمال قدرته ، وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى .

الأول: منها خلقه السماوات والأرض.

الثاني: خلقه الناس.

الثالث: خلقه الدواب.

الرابع : اختلاف الليل والنهار .

الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به .

السادس: تصريف الرياح .

وذكر أن هذه الآيات والبراهين ، إنما ينتفع بها المؤمنون ، الموقنون الذين يمقلون عن الله حججه ، وآياته .

فكأنهم هم المختصون بها دون غيرهم .

ولذا قال : ( لآیات للمؤمنین ) ، ثم قال: ( آیات لقوم یوقنون ) ، ثم قال: ﴿ آیات لقوم یمقلون ) .

وهذه البراهين الستة المذكورة فى أول هذه السورة الكريمة ، جاءت موضعة فى آيات كثيرة جداً كما هو معلوم .

أما الأول منها وهو خلقه السهاوات والأرض المذكور في قوله: (إن في خلق السهاوات والأرض لآيات للمؤمنين) فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى (أفلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناهاوزيناها ومالها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأ نبتنا فيها من كل زوج بهيج \* تبصرة وذكرى لحك عبد منيب) وقوله تعالى: (أفلم يروا إلى مابين أيديهم وماخلفهم من السهاء والأرض) الآية . وقوله: (قل انظروا ماذا في السهاوات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) الآية . وقوله: (أو لم ينظروا في ملكوت السهاوات والأرض) الآية . وقوله: (ومن آياته خلق السهاوات والأرض) في الروم وشورى . وقوله: (الذي جعل لكم الأرض فراشا والسهاء بناء) الآية وقوله تعالى: (الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسهاء بناء) ، وقوله تعالى: (والسهاء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون) . وقوله تعالى: (ألم نجعل الأرض مهادا \_ إلى قوله \_ وبنينا فوقكم سبعاً شدادا) والآيات عثل ذلك كثيرة جداً معروفة .

وأما الثانى منها: وهو خلقه الناس المذكور في قبوله: (وفي خلقكم)، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كتوله تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون). وقوله. (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) الآية. وقوله تعالى عن نبيه نوح: (مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا)، وقوله تعالى: (يخلقكم في بطون أمها تكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلاهو فأنى تصرفون) من بعد خلق في فلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلاهو فأنى تصرفون) وقوله (وفي أنفسكم أفلا تبصرون)، والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة.

وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب المذكور في قوله: (ومايبث من دابة) فقد جاء أيضاً موضحاً في آيات كثيرة أيضاً من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الشورى: (ومن آياته خلق السهاوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير). وقوله تعالى في البقرة: (وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) الآية. وقوله تعالى: (والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله مايشاء إن الله على كل شيء قدير)، وقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام عمانية أزواج) والآيات عمل ذلك كثيرة ومعلومة.

وأما الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهار للذكور في قوله: واختلاف الليل والنهار. فقد جاء موضحاً أيضاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة. ( إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ) إلى قوله: ( لآيات لقوم يعقلون ). وقوله تعالى في آل عران: ( إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) . وقوله تعالى في فصلت: ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) الآية ، وقوله تعالى في فصلت: ( يقلب الله الليل فإذا هم مظلمون والشمس تجرى لمستقر لها ) الآية . وقوله تعالى: (يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ، وقوله تعالى: (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلاتسمعون. قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحته جعل لكم الليل واانهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله ولعالم تشكرون ) ، وقوله تعالى: ( وهو الذي يحيى فيه و لتبتغوا من فضله ولعالم تشكرون ) ، وقوله تعالى: ( وهو الذي يحيى

ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السهاء وإحياء الأرض به وإنبات الرزق فيها المذكور في قوله: (وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بمدموتها) فقد جاء موضعاً أيضاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: (إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها) إلى قوله (لآيات لقوم يعقلون)، وقوله تعالى: (فلينظر به الأرض بعد موتها) إلى قوله (لآيات لقوم يعقلون)، وقوله تعالى: (فلينظر وعنباً) إلى قوله (متاعاً لكم ولأنعامكم).

و إيضاح هذا البرهان باختصار أن قوله تمالى: ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) أمر من الله تمالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذى يأكله ، ويعيش به من خلق للاء الذى كان سبباً لنباته .

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه ؟

الجواب: لا.

ثم هب أن المساء قد خلق بالفعل ، هل يقدر أحد غير الله أن ينزله إلى الأرض ، على هذا الوجه الذي يحصل به النفع ، من غير ضرر بإنزاله على الأرض رشاً صغيراً ، حتى تروى به الأرض تدريجاً ، من غير أن يحصل به هدم ، ولا غرق كما قال تعالى : ( فترى الودق يخرج من خلاله ) ؟

ثم هب أن الماء قد خلق فعلا ، وأنزل فى الأرض ، على ذلك الوجه الأتم الأكل هل يقدر أحد غيرالله أن يشق الأرض، و يخرج منها مسار النبات ؟ الجواب : لا .

ثم هب أن النبات خرج من الأرض ، وانشقت عنه فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات ؟

الجواب: لا.

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يتدر أحد غير الله أن ينمى حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء والقوت ؟

الجواب: لا.

وقد قال تعالى: (انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون)، وكقوله تعالى: (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافا). وقوله تعالى: (وآية لهم الأرضاليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون)، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماه ، فى آية الجاثية هذه ، قد أوضحنا وجهه فى سورة المؤمن فى الكلام على قوله تعالى : ( هو الذى يريكم آياته وينزل لكم من الساء رزقاً ) الآية .

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح المذكور في قوله ( وتصريف الرياح ) فقد جاء موضعاً أيضاً في آيات من كتاب الله كقوله في البقرة: ( وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون) وقوله تعالى: ( ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ) ، وقوله تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقح ) إلى غير ذلك من الآيات .

#### تنبو\_\_

اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة ، فى أول سورة الجاثية ، هذه ثلاثة منها ، من براهين البعث ، التي يكثر فى القرآن العظيم ، الاستدلال بها على البعث ، كثرة مستفيضة .

وقد أوضحناها فى مواضع من هذا الكتاب المبارك فى سورة البقرة وسورة النحل وغيرهما ، وأحلنا عليها مراراً كثيرة فى هذا الكتاب المبارك وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى .

والأول من البراهين المذكورة هو خلق الساوات والأرض المذكور هنا في سورة الجائية هذه ( إن في الساوات والأرض لآيات للمؤمنين ) لأن خلقه جل وعلا للساوات والأرض ، من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت لأن من خلق الأعظم الأكبر ، لاشك في قدرته على خلق الأضعف الأصعر .

والآيات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى: ( لحلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ) أى ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر ، وقوله تعالى: ( أوليس الذى خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) • وقوله تعالى: ( أو لم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض ولم يعمى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ) وقوله تعالى: ( أو لم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) الآية • وقوله تعالى: ( أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم ) ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات : ( فاستغتهم أهم

أشد خلقاً أمن خلقنا ) الآية ، لأن قوله : (أمن خلقنا) يشير به إلى خلق السماوات والأرض، وما ذكر معهما المذكور فى قوله تعالى : (رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق) إلى قوله : (فأتبعه شهاب ثاقب) .

وأما الثانى من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى ، لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق ، لاشك فى قدرته على لمادة خلقهم. مرة أخرى كا لا يخفى •

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله كقوله تعالى : ( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ) للى آخر الآيات . وقوله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) وقوله تعالى : (ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا فور بك لنحشرتهم والشياطين)الآية. وقوله تعالى : ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) الآبة • وقوله تعالى : ( فسيةولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) وقوله تعالى : ( كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ) وقوله تعالى : (أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ) وقوله تعالى : (ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِينَ الذَّكُرِّ والَّا نثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى ) وقوله تعالى : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ). وقوله تعالى " ( والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) إلى قوله (فما يكذبك بعد بالدين) يعني أي شيء

يحملك على التكذيب بالدين أى بالبعث والجزاء، وقد علمت أنى خلقتك الخلق الأول فى أحسن تقويم، وأنت تعلم أنه لا يخنى على عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك فى قدرته، على إمادته مرة أخرى إلى غير ذلك من الآيات.

وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتها المذكور في قوله تعالى في سورة الجائية هذه: (وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها) ، فإنه يكثر الاستدلال به أبضاً على البعث في القرآن العظيم ، لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم ، لأن الجميع أحياء بعد موت .

فمن الآيات الدالة على ذاك قوله تعالى: (ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لحي الموتى إنه على كل شيء قدير) وقوله تعالى: (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن هو الله الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ربب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) وقوله تعالى: (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى ببعث من فى القبور) وقوله تعالى: (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهو على كل شيء قدير) وقوله تعالى (وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون).

فقوله تعالى : (كذلك نخرج الموتى ) أى نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها ، وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت، وقوله تعلى : ( يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيى الأرض بعد

مونها وكذلك تخرجون ) يعنى تخرجون من قبوركم أحياء بمد الموت. وقوله تعالى : ( وأحيبنا به بلدة ميتا كذلك الخروج ) إلى غير ذلك من الآيات.

### قوله تمالى : ﴿ يِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحُقُّ ﴾ .

أشار جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى آيات هذا القرآن العظيم ، وبين لنبيه أنه يتلوها عليه ، متلبسة بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه .

وما ذكره جل وعلا في آية الجاثية هذه ، ذكره في آيات أخر بلفظه كقوله تعالى في البقرة: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق و إنك لمن المرسين ) وقوله تعالى في آل عران: (وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ) وقوله تعالى في هذه الآية الكريمه (تلك ) بمنى هذه .

ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى القريب كقوله: ( ذلك الكتاب ) بمعنى هذا الكتاب . كما حكاه البخارى عن أبى عبيدة معمر بن المثنى ، ومن شواهده قول خفاف بن ندبة السلمى:

فإن تك خيلى قد أصيب صيمها فعمداً على عينى تيممت مالكا أقول له والرمح ياطر متنه تأمل خفافا إننى أنا ذالكا يعنى أنا هذا .

وقد أوضعنا هذا المبحثوذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إبهام الاضطراب، \_ أضواء البيان ع٧)

عن آیات الـکمتاب ) فی أول سورة البقرة وقوله تعالى : ( نقلوها ) أى نقرؤها علیك .

وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفسه لأنها كلامه الذى أنزله على رسوله بواسطة الملك ، وأمر الملك أن يتلوه عليه مبلغاً عنه جل وعلا .

ونظير ذلك قوله تمالى : ( لا تحرك به لسانك لتمجل به إن علينا جمه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) .

فقوله : فإذا قرأناه أى قرأه عليك الملك المرسل به ، من قبلنا مبلغاً عنا ، وسممته منه ، فاتبع قرآ نه أى فاتبع قراءته واقرأه كما سممته يقرؤه .

وقد أشار تمالى إلى ذلك فى قوله: ( ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) .

وسماعه صلى الله عليه وسلم القرآن من الملك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه له هو معنى تنزله إياه على قلبه فى قوله تعالى : (قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) وقوله تعالى : (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قابك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ) وقوله تعالى فى هذه الآية : (تلك آيات الله) يعنى آياته الشرعية الدينية .

واعلم أن لفظ الآية ، يطلق فى اللغة العربية إطلاقين ، وفى القرآن العظيم إطلاقين أيضاً .

أما إطلاقاه في اللفة العربية.

فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب ، فهو إطلاق الآية بمعنى المملامة ، وهذا مستفيض في كلام العرب ، ومنه قول نابغة ذبيان :

توهمت آیات له فرفتها لستة أعوام وذا العام سابع ثم بین أن مراده بالآیات علامات الدار فی قوله بمده: رماد ككحل العين لأياً أبينه ونؤى كجدم الحوض أثلم خاشع وأما الثانى منهما فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة ، يقولون : جاء القوم بآيتهم أى بجماعتهم .

ومنه قول برج بن مسهر :

خرجنا من النقبين لاحى مثلنا بآيتنا نزجى اللقاح المطافلا وقوله: بآياتنا يعنى بجماعتنا.

وأما إطلاقاه في القرآن المظيم:

فالأول منهما إطلاق الآية على الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم ، ومنه قوله هنا: ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) الآية .

وأما الثانى منهما : فهو إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية كقوله تعالى : ( إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ).

أما الآية الكونية القدرية فهي بمعنى الآية اللفوية التي هي العلامة ، لأن الآيات الكونية علامات قاطعة ، على أن خالقها هو الرب المعبود وحده .

وأما الآية الشرعية الدينية ، فقال بعض العلماء : إنها أيضاً من الآية التي هي العلامة ، لأن آيات هذا القرآن العظيم ، علامات على صدق من جاء بها، لما تضمنته من برهان الإعجاز ، أو لأن فيها علامات يعرف بها مبدأ الآيات ومنتهاها .

وقال بعض العلماء إنها من الآية بمعنى الجماعة ، لقضمنها جملة وجماعة من كلمات القرآن وحروفه .

واختار غير واحد أن أصل الآية أيية بفتح الهمزة وفتح الياءين بعدها،

فاجتمع فى الياءين موجبا إعلال ، لأن كلامنهما متحركة حركة أصلية بمد فتح متصل ، كما أشار له فى الخلاصة بقوله :

من واو وياء بتحريك أصل ألفًا ابدل بمد فتح متصل إن حرك التالي ... الخ ،

والمعروف في علم التصريف ، أنه إن اجتمع موجبا إعلال في كلمة واحدة. فالأكثر في اللفة العربية تصحيح الأول منهما ، وإعلال الثاني بإبداله ألفا كالهوى والنوى والشوى ، وربما صحح الثاني وأعل الأول كفاية ، وراية ، وآية على الأصح ، من أقوال عديدة ، ومعلوم أن إعلالها لا يصح ، ولهذا أشار في الخلاصة بقوله :

وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق قوله تعالى: ﴿ فَبِأَى ّ حَدِيثَ بَمْدَ اللهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَبِلْ لَكُلِّ أَفَاكُ أَنْهِم يَسْمُعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِراً كَانَ أَمْ يَسْمُمْ اَ فَبَشَرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن من كفر بالله وبآيات الله ولم يؤمن بذلك مع ظمور الأدلة والبراهين على لزوم الإيمان بالله ، وآياته أنه يستبعد ، أن يؤمن بشيء آخر ، لأنه لو كان يؤمن بحديث لآمن بالله وبآياته لظمور الأدلة على ذلك ، وأن من لم يؤمن بآيات الله متوعد بالويل ، وأنه أفاك أثيم ، والأفاك : كثير الإفك وهو أسوأ الكذب ، والأثيم : هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه ، فهو مجرم بقلبه ولسانه وجوارحه ، قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع فتوعد المكذبين لهذا القرآن ، بالويل يوم القيامة ، وبين استبعاد إيمانهم ، بأى حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن ،

وذلك بقوله فى آخر المرسلات: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للكذبين فبأى حديث بعده يؤمنون) فقوله تعالى: (ويل يومئذ للمكذبين) كقوله هذا (ويل لكل أفاك أثيم).

وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل فى سورة المرسلات كاهو معلوم وقوله فى آخر المرسلات : (فبأى حديث بعده بؤمنون ) كقوله هنا فى الجاثية : (فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ).

ومملوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح ، يستلزم الإيمان بآياته ، وأن الإيمان بآياته كذلك يستلزم الإيمان به تمالى ، وقوله تمالى فى هذه الآبة السكريمة (يسمع آيات الله تتلي عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ) يدل على أن من يسمع القرآن يتلى ثم يصر على الكفر والمماصي في حالة كونه متكبراً عن الانقياد إلى الحق الذي تضمنته آيات القرآن كأنه لم يسمع آيات الله ، له البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود فىالنار ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى فى لقمان : ﴿ وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكَبُراً كَأَنَّ لَمْ يَسْمُعُهَا كَأَنَّ فَى أذنيه وقرًا فبشره بعذاب ) وقوله تعالى فى الحج : ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تمرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبشكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ) وقوله تعالى : ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ) ، فقوله تعالى عنهم : ماذا قال آنفًا . يدل على أنهم ما كانوا يبالون بما يتلو عليهم النبي ضلى الله عليه وسلم من الآيات والهدى.

وقد ذكرنا كثيرًا من الآيات المتملقة بهذا المبحث في سورة فصلت في

الكلام على قوله تعالى : ( فأعرض أكثرهم فهم لا بسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية . (كأن لم يسمعها ) خففت فيه لفظة كأن ، ومعلوم أن كأن إذا خففت كان اسمها مقدرا وهو ضمير الشأنوالجلة خبرها كا قال فى الخلاصة :

وخففت كأن أيضًا فنوى منصوبها وثابتا أيضاً روى وقد قدمنا في أول سورة الكهف: أن البشارة تطلق غالباً على الإخبار بما يسر، وأنها ربما أطلقت في القرآن وفي كلام العرب على الإخبار بما يسوء أيضاً.

وأوضحنا ذلك بشواهده العربية ، وقوله فى هذه الآية الـكريمة : ( ويل لكل أفاك أثيم ).

قال بعض العلماء: ﴿ وَيَلُّ ﴾ واد في جهنم

والأظهر أن لفظة (ويل) كلمة عذاب وهلاك ، وأنها مصدر لا لفظ له من فعله ، وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) .

قرأه نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو وحفص ، عن عاصم : يؤمنون بياء الغيبة .

وقرأه ابن عامر ، وحمزة ، والكسائى ، وشعبة عن عاصم تؤمنون بتاء الخطاب .

وقرأه ورش عن نافع والسوسى عن أبى عمرو يومنون بإبدال الهمزة واواً وصلا ووقفا .

> وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واواً. في الوقف دون الوصل . والباقون بتحقيق الهمزة مطلقا

قوله تمالى : ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَانِنَا شَيْنًا اتَّخَذَمَا هُزُوآ أُولَـ يُكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِين ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة توعد الأفاك الأثيم بالويل ، والبشارة بالمذاب الأليم .

وقد قدمنا قريباً أن من صفاته ، أنه إذا سمع آيات الله تبلى عليه أصر مستكبرا كأن لم يسمعها ، وذكر فى هذه الآية الكريمة أنه إذا علم من آيات الله شيئاً انخذها هزوا أى مهزوا بها ، مستخفا بها ، ثم توعده على ذلك بالعذاب المهين.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار بتخذون آيات الدهزوا ، وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة ، قد بينه تعالى فى غير هذا الموضع كقوله تعالى فى آخر الكهف : (ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا) وقوله تعالى فى الكهف أيضاً : (ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا) (ومن أظلم ممن بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا) (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه) الآية . وقوله تعالى فى سورة الجاثية هذه : (وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومالكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا) الآية .

وقرأ هذا الحرفعامة القراء السبمة غير حمزة وحفص عن عاصم هزؤا بضم الزاى بمدها همزة محققة .

وقرأه حفص عن عاصم بضم الزاى وإبدال الهمزة واواً .

وقرأه حمزة هزءا بسكون الزاى بمدها همزة محققة في حالة الوصل .

وأما في حالة الوقف ، فمن حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاى فتكون الزاى مفتوحة بمدها ألف ، وعنه إبدالها واواً محركة بحركة الهمزة .

وقوله تمالى فى هذه الآية السكريمة (لهم عذاب مبين) أى لأن عذاب السكفار الذين كانوا يستهزءون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع المذاب.

وليس فيه تطهبر ولا تمحيص لهم مخلاف عصاة السلمين فإنهم وإن عذبو ا فسيصيرون إلى الجنة بمد ذلك العذاب .

فليس المقصود بمذابهم مجرد الاهانة بل ليؤلوا بمده إلى الرحمة ودار الكرامة.

قوله تعالى : ﴿ مِن وَرَآ مُهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا كُينْنِي عَنْهُمُ مَّا كَسَبُوا شَبْئًا وَلَا مُنْنِي عَنْهُمُ مَّا كَسَبُوا شَبْئًا وَلَا مَا اتَّخذُوا مِن دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَآءَ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظَيمٌ ﴾ .

قوله تعالى : (من وراثهم جهم) قد قدمنا الآیات الموضعة له مع الشواهد العربیة فی سورة إبراهیم فی السکلام علی قوله تمالی · (واستفتحوا وخاب کل جبار عنید منورائه جهنم) الآیة . ویینا هناك أن أصح الوجهین أن وراء بمعنی أمام .

فمعنى من ورائه جهنم أى أمامه جهنم يصلاها يوم القيامة كما قال تعالى : (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) أى أمامهم ملك . وذكرنا هناك الشواهد المربية على إطلاق وراء بمعنى أمام ، وبينا أن هذا هو التحقيق في معنى الآية وكذلك آية الجائية هذه ، فقوله تعالى ( من ورائهم جهنم ) أى مامهم جهنم يصلونها يوم القيامة .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( ولايفنى عنهم ماكسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) .

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد لا يغنى عنهم شيئاً يوم القيامة أى لا ينفعهم بشىء فلا يجلب لهم بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضر، وإنما اتخذوه من الأولياء في دار الدنيا من دون الله، كالمعبودات التي كانوا يعبدونها ، ويزعمون أنها شركاء لله لا ينفعهم يوم القيامة أيضاً بشيء.

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكريمة ، قد أوضحهما الله في

أما الأولى منهما: وهى كونهم لايغنى عنهم ما كسبوا شيئاً فقد أوضها في آيات كثيرة كقوله تعالى: (تبت بدا أبى لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب) وقوله تعالى: (وما يغنى عنه ماله إذا تردى) وقوله تعالى: (الذى جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن فى الحطمة) الآية . وقوله تعالى: (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) . وقوله تعالى: (ياليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه) الآية . وقوله تعالى: (قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كتم تستكبرون) . وقوله تعالى: (قالوا ولا يخزنى يوم يبعثون يوم لاينفع مال ولا بنون) الآية . وقوله تعالى: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا ذلنى) الآية . وقوله تعالى: (إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك

هم وقود النار). وقوله تعالى: (إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون). وقوله تعالى ف المجادلة (اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً) الآية.

والآيات بمثل هذا كثيرة جداً ، وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع متمددة من هذا الكتاب المبارك .

وأما الثانية منهما ، وهي كونهم لاتنفعهم المعبودات ، التي اتخـذوها أولياء من دون الله ، فقد أوضحها تمالي في آيات كثيره ، كقوله تمالي في هود : ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم المتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ). وقوله تعالى ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عمهم وذلك إفكهم وماكانوا يُفترون). وقوله تعالى : ﴿ وَقَيْلُ ادْعُوا شُرَكَاءُكُمْ فَدْعُوهُمْ فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ) : وقوله تعالى ( ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا) وقوله تمالى: ( ومن أضل ممن بدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ) الآية وقوله تمالى: ( ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لايسمموا دعاءكم ولو سمموا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولاينبئك مثل خبير ) . وقوله تعالى : ( آتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) ، وقوله تمالى: ( وقال إنما اتخذتم من دون الله أو ثاناً مودة بينكمف الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفربعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضاً وماواكم النار ومالكم من ناصرين) ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ( ولاما اتخذوا من دون الله أولياء ) ، الأولياء جمع ولى . والمراد بالأولياء هنا ، المعبودات التي يو الونها بالمبادة من دون الله ، (وما ) في قوله : (وما كسبوا) ؟ (وما انخذوا) موصولة وهي في محل رفع في الموضعين ، لأن (ما ) الأولى فاعل (بفتي ) ؟ (وما ) الثانية معطوفة عليها وزيادة لا ، قبل المعطوف على منفي معروفة . وقوله : (ولايفني ) أى لاينقع. والظاهرأن أصله من الفناء بالفتح والمد وهو النفع .

ومنة قول الشاعر:

وقل غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثا وواراك لاحد فقوله: قل غناء أى قل نفعا . وقول الآخر:

قل الفناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لاتبعد وقد بعدا فقوله: الفناء أى النفع.

و البيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالألف واللام ، لأن قوله : قول الأحبة ، فاعل قوله الفناء . وأما الفناء بالكسر والمد فهو الألحان المطربة . وأما الفنى بالكسر والقصر فهوضد الفقر .

وأما الفنى بالفتح والقصر فهو الإقامة ، من قولهم غنى بالمكان بكسر النون يفيي بفتحها غنى بفتحتين إذا أقام به .

ومنه قوله تعالى (كأن لم تغن بالأمس) وقوله تعالى (كأن لم يفنوافيها) كأنهم لم يتميموا فيها .

وأما الفنى بالضم والقصر فهو جمع غنية وهى ما يستغنى به الإنسان . وأما الفناء بالمد والضم فلا أعلمه فى العربية .

وهذه اللغات التي ذكرنا في مادة غي كنت تاقيتها في أول شبابي في درس من دروس الفقه لقذايها شيخي الكبير أحمد الأفرم بن محمد المختار الجلكني، وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض أفاضل علماء القطر وهما قرله:

وضد فقر كإلى وكسحاب النفع والمطرب أيضًا ككتاب وكفتى إقامة وكهنا جمع لفنية لما به الفنى قوله تعالى : ﴿ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ رَبِهِمْ لَمُمُ هَذَابٌ مَّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾.

الإشارة فى قوله (هذا هدى) راجعة للقرآن العظيم المعبر عنه بآيات الله فى قوله (تلك آيات الله ). وقوله (فبأى حديث بعد الله وآياته) الآية . وقوله : (يسمع آيات الله تتلى عليه ) وقوله : (وإذا علم من آياتنا شيئاً ).

وما تضمنته هذه الآية السكريمة من أن هذا القرآن هدى ، وأن من كفر بآياته له المذاب الأليم ، جاء موضعاً في غير هذا الموضع .

أما كون القرآن هدى ، فقد ذكره تمالى ، فى آبات كثيرة كقوله تعالى ( ولقد جئنا كم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم بؤمنون ) . وقوله تعللى ( و نزلناعليك الكتاب تبياناً لكلشى، وهدى ورحمة و بشرى للمسلمين) وقوله تعالى ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ) . وقوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) وقوله ( آلم ذلك الكتاب لاربب فيه هدى للمتةين ) وقوله تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وأماكون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم ، فقد جاء موضعاً فى آيات كثيرة كقوله تعالى ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلاتك فى مرية منه ) الآية :وقوله تعالى ( وقد آتيناك من لدنا ذكراً من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا) وقوله تمالى : ( ذلك جزاؤهم جهنم بماكفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا ) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة .

وقد قدمنا في سورة فصلت في المكلام على قوله تعالى: (وأما نمود فهديناهم) الآية. وغيرذلك من المواضع، أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقاً عاماً، بمعنى أن الهدى هوالبيان والإرشاد وإيضاح الحق، كقوله (وأما نمود فهديناهم) أى بينا لهم الحق وأوضحناه وأرشدناهم إليه وإن لم يتبعوه، وكقوله (هدى للناس) وقوله هنا (هذا هدى) وأنه يطلق أيضاً في القرآن بمعناه الخاص وهو التفضل بالتوفيق إلى طربق الحق والاصطفاء كقوله (هدى للمتقين) وقوله (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) وقوله (والذين اهتدوا زادهم هدى) وقوله (أولئك الذين هدى الله فيهداهم اقتده) إلى غير ذلك من الآيات.

وقدأوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاق الهدى المذكورين، يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله .

والهدى مصدر هداه على غير قياس ، وهو هنا من جنس النعت بالمصدر، وبينا فيا مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة الوصف إما على حذف مضاف، وإما على المبالغة.

وعلى الأول فالمعنى هذا القرآن ذو هدى أى يحصل بسببه الهدى لمن اتبعه كقوله ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) .

وعلى الثانى فالممى أن المراد المبالغة فى اتصاف القرآن بالهدى حتى أطلق عليه أنه هو نفس الهدى .

وقوله في هذه الآية الـكريمة ، لهم عذاب من رجز أليم ، أصح القولين

فيه أن المراد بالرجز المذاب ، ولا تكرار فى الآية لأن المذاب أنواع متفاوتة والممنى لهم عذاب ، من جنس العذاب الأليم ، والأليم ممناه المؤلم . أى الموصوف بشدة الألم وفظا عته .

والتحقيق إن شاء الله: أن العرب تطلق الفعيل وصفاً بمعنى المفعل ، فما يذكر عن الأصمعى من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو غلط منه ، لأن إطلاق الفعيل بمعنى المفعل معروف فى القرآن العظيم وفى كلام العرب ، ومن إطلاقه فى القرآن العظيم أى مؤلم وقوله تعالى: ( بديع فى القرآن العظيم قوله تعالى: ( عذاب أليم ) أى مؤلم وقوله تعالى: ( بديع الساوات والأرض ) أى مبدعهما وقوله تعالى: ( إن هو إلا نذير لكم ) الآية. أى منذر لكم ، و نظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب:

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقني وأصحابى هجوع

فقوله الداعى السميع يعنى الداعى المسمع . وقوله أيضاً :

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيم أى موجع. وقول غيلان بن عقبة:

ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم

أى مؤلم. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير وحفصعن عاصم من رجز أليم بخفض أليم على أنه نعت لرجز.

وقرأه ابن كثير وحفص عن عاصم من رجز أليم ، برفع أليم على أنه نعت لعذاب .

قوله تمالى : ﴿ اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ لِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَمَّاكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى: ( هو الذى سخر البحر لتـأكلوا منه لحاً طرياً ) الآية ، وفى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : ( والذى خاق الأزواج كلها ) إلى قوله : (وماكنا له مةرنين ) .

## قوله تمالى : ﴿ مَنْ تَحْمِلَ صَالِحًا ۖ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَمَلَيْهَا ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضعة له فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تمالى: ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ) الآية ، وفى غير ذلك من المواضع .
قوله تمالى: ﴿ وَقَضَّلْنَا مُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ .

ذكرجل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه فضل بنى إسرائيل على العالمين.
وذكر هذا المعنى فى موضع آخر من كتابه كقوله تمالى فى سورة البقرة:
(يابنى إسرائيل اذكروا نممتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين)
فى الموضمين وقوله فى الدخان: (ولقد اخترناهم على علم على العالمين)،
وقوله فى الأعراف: (قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين).

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، خير من بني إسرائيل وأكرم على الله ، كما صرح بذلك في قوله : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ) الآية . فخيرصيفة تفضيل والآية نصصريح في أنهم خير من جميع الأمم ، بني إسرائيل وغيرهم .

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة التشيرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى أمته « أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله »: وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث مشهور .

وقال ابن کثیر: حسنه الترمذی ، ویروی من حدیث معاذ بن جبل وأبی سعید نحوه .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ولاشك في صحة معنى حديث معاوية ابن حيدة المذكور رضى الله عنه . لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) ، وقد قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس). وقوله: (وسطا) أى خيارا عدولا.

واعلم أن ماذكرنا منكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من بنى إسرائيلكا دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرها من الأدلة لايعارض الآيات المذكورات آنفاً في تفضيل بنى إسرائيل.

لأن ذلك التفضيل الوارد فى بنى إسرائيل دكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

والمعدوم فى حال عدمه ليس بشىء حتى يفضل أو يفضل عليه .

ولـكنه تعالى بعد وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنهـا خير الأمم .

وهذا واضح لأن كل ماجاء فى القرآن من تفضيل بنى إسرائيل. إنما يراد به ذكر أحوال سابقة .

لأنهم فى وقت نزول القرآن كفروا به وكذبواكما قال تعالى: (فلماجاءهم ماعرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ).

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم فى القرآن فضلا إلا مايراد به أنه كان فى زمنهم السابق لافى وقت نزول القرآن . ومعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة فى ذلك الزمن السابق الذى هو ظرف تفضيل بنى إسرائيل ، وأنها بعد وجودها ، صرح الله بأنها خير الأمم ، كما أوضحنا . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى : ﴿ ثُمَّ جَمَّلْنَاكَ عَلَى شَرِيمَة مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ﴾ .

وقد قدمنا الآيات الموضحة فى سورة الزخرف فى الـكملام على قوله تعالى: ( فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم ) .

قوله تمالى: ﴿ وَلَا تُمَّبِعُ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَهْمُونَ ﴾ .

نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ، في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ·

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: (لاتجمل مع الله إلها آخر فتقعد ملوماً مخذولا) أنه جل وعلا يأمر نبيـه محمداً صلى الله عليه وسلم وينهاه، ليشرع بذلك الأمر والنهى، لأمته كقوله هنا: (ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون).

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لايتبع أهواء الذين لايعلمون ، ولكن النهى المذكور ، فيه التشريع لأمته كقوله تعالى : (ولا تطع منهم آئمًا أو كفورا) . وقوله تعالى : (ولا تطع كل كفورا) . وقوله تعالى : (ولا تطع كل حلاف مهين) . وقوله : (ولا تجعل مع الله إلهًا آخر) . وقوله : (لأن أشركت ليحبطن عملك) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقد بينا الأدلة القرآنية على أنه صلى الله عليه وسلم يخاطب، والمراد به التشريع لأمته، في آية بني إسرائيل المذكورة.

وما تضمنته آیة الجاثیة هذه ، من النهی عن اتباع أهوائهم جاء موضحا ( ۲۳ ـ أضواء البیان ج ۷ ) فى آيات كثيرة كقوله نعالى فى الشورى: (ولاتتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) وقوله تعالى فى الأنعام: (فإن شهدوا فلاتشهد معهم ولاتتبع أهواء الذين لايؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون). وقوله تعالى فى القصص أهواء الذين لايؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون). وقوله تعالى فى القصص ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن البعهواه بغير فاعدى من الله إن الله لايهدى القوم الظالمين) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وقد بين تعالى فى قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم لفسد العالم وذلك فى قوله تعالى : ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الساوات والأرض ومن فيهن ) .

والأهواء : جمع هوى بفتحتين وأصله مصدر ، والهمزة فيه مبدلة من ياء كما هو معلوم .

## قوله تمالى : ﴿ وَإِنَّ الطَّلِّهِ إِنَّ الظَّلْمِ إِنَّ الطَّلْمِ مَا أُوْلِيآ ، بَفْضٍ ﴾ •

قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب أصله وضع الشيء في غير موضعه .

وأن أعظم أنواعه الشرك بالله لأن وضع العبادة فى غير منخلق ورزق هو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه .

ولذا كثر فى القرآن العظيم ، إطلاق الظلم بمعنى الشرك . كقوله تعالى : (والكافرون هم الظالمون) . وقوله تعالى : (ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين) . وقوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا). وقوله تعالى عن لقان : (يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) . وقد ثبت فى صحيح البخارى أن المنبى صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى : (الذين آمنوا ولم يابسوا إيمانهم

#### بظلم) « بأن معناه ولم يلبسوا إيمانهم بشرك » .

وما تضمنته آية الجائية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء بعض جاء مذكورا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في آخر الأنفال: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). وقوله تعالى: (وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون). وقوله تعالى: (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظامات). وقوله تعالى: (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله) الآية. وقوله تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه)، وقوله (إنما سلطانه على الذين يتولونه) الآبة. إلى غير ذلك من الآبات.

### قوله تمالى : ﴿ وَاللَّهُ وَلِيْ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة، أنه ولى المتقين ،وهم الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه .

وذكر فى موضع آخر أن المتقين أولياؤه فهو وليهم وهم أولياؤه لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان ، وهو يواليهم بالرحمة والجزاء ، وذلك فى قوله تعالى: (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون).

ثم بين المراد بأوليائه فى قوله ( الذين آمنوا وكانوا يتقون)،فقوله تمالى : ( وكانوا يتقون ) كقوله فى آية الجائية هذه ( والله ولى المتقين ) .

وقد بين تعالى فى آيات من كتابه أنه ولى للؤمنين ، وأنهم أولياؤه كقوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآية . وقوله تعالى : ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) . وقوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا)الآية . وقوله تعالى ( إن وليى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى السالحين ) وقوله تعالى فى الملائكة ( قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه بأبسط من هذا .

قوله تمالى: ﴿ هَـٰـذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَـةٌ لِقَوْمٍ لِيُوْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُرَّكُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللللِّلْ

الإشارة في قوله ( هذا ) للقرآن العظيم .

والبصائر جمع بصيرة والمراد بها البرهان القاطع الذى لايترك فى الحق ابساكقوله تعالى: (قل هذه سببلى أدعوا إلى الله على بصيرة) أى على علم ودليل واضح.

والمعنى أن هذا القرآن براهين قاطعة ، وأدلة ساطعة ، على أن الله هو المعبود وحده ، وأن ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق .

وما تضمنته هذه الآية الـكريمة من أن القرآن بصائر للناسجاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى في أخريات الأعراف (قل إما أتبع ما يوحى إلى من ربى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقوله تعالى في الأنعام (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن همى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ).

وماتضمنته آية الجاثية من أن القرآن بصائر وهدى ورحمة ، ذكر تعالى مثله فى سورة القصص عن كتاب موسى الذى هو التوراة فى قوله تعالى : ( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لمامهم يتذكرون ) .

وما تضمنته آیة الجاثیة هذه من کون القرآن هدی ورحمة جاء موضعاً فی غیر هذا الموضع.

أماكونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً .

وأماكونة رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له فى الكهف فى الكلام على قوله تعالى (فوجد عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا) ، وفى أولها فى الكلام على قوله تعالى (الحد لله الذى أنزل على عبده الكتاب) . وفى فاطر فى الكلام على قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلاممسك لها) . وفى الزخرف فى الكلام على قوله : (أهم يقسمون رحمة ربك) الآية .

وقوله تعالى في هـذه الآية الكريمة (لقوم يوقنون) ، أي لأنهم هم المنتفعون به .

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف .

وهو أن المبتدأ الذي هو قوله (هذا) اسم إشارة إلى مذكر مفرد ، والخبر الذي هو بصائر جمع مكشر مؤنث .

فيقال: كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟.

والجواب: أن مجموع القرآن كتاب واحد، تصح الإشارة إليه بهذا، وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة، فصح إسناد البصائر إليه لاشتماله عليها كالايخني.

قوله تمالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا ٱلْسَّبِّنَاتِ أَن نَجْمَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الْصَّلْحَاتِ ﴾ .

قد قدمنا الـكلام عليه في سورة ( ص ) في الـكلام على قوله تعالى :

(أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجمل الهتقين كالفجار).

### قوله تمالى : ﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَا ۗ هُوَاهُ ﴾ .

قد أوضحنا ممناه فى سورة الفرقان ، فى الكلام على قوا، تعالى(أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا).

قوله تمالى: ﴿ وَخَتْمَ عَلَى مَهْمِهِ وَقُلْبِهِ وَجَمَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾.

قد أوضحنا ممناه فى سورة البقرة فى الـكملام على قوله تعالى : ( ختم الله على قاوبهم وعلى سممهم وعلى أبصارهم غشاوة ) .

فوله تمالى: ﴿ وَقَالُوا مَا هُمِ ٓ الَّا حَيَّاتُنَا الدَّنِّا نَسُوتُ و نَحْياً ﴾ .

ماتضمنته هذه الآية الـكريمة ، من إنكار الكفار للبعث بعد الموت ، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم ( وما محن بمنشرين ) . وقوله ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون . إن هي إلا حياتنا الدنيا ، وت ونحيا و مانحن بمبعوثين) وقوله تعالى عنهم ( أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد) وقوله تعالى عنهم ( أثنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة ) . وقوله تعالى : في الحافرة أإذا كنا عظاما وهي رميم ) والآيات بمتل ذلك كثيرة معلومة .

وقد قدمنا البراهين القاطعة القرآنية ، على تـكذيبهم فى إنـكارهم البعث، ويننا دلالتها على أن البعث واقع لامحالة ، فى سورة البقرة ، وسورة النحل ، وسورة الحج ، وأول سورة الجاثية هذه ، وأحلنا على ذلك مراراً .

وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضعة أن إنكار البعث كفر بالله ، والآيات التي فيها وعيد منكرى البعث بالنار في الكلام على قوله تعالى : ( بلكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا )

قوله تمالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَثِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : ( فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون ) .

فوله تعالى : ﴿ كُلُّ أُمَّةً تُدْءَىٰ ٓ إِلَىٰ كِتَبْهَا ﴾ الآية .

قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف ، في الكلام على قوله تعالى : (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ) .

قُوله تَعَالَى : ﴿ هَذَا كِتَلِمُنَا يَنْظِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِيخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم ، في الكلام على قوله تعالى : (كلا سنكتب ما يقول و بمد له من العذاب مدا )، وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تمالى: ﴿ وَقِيلَ الْيُو مَ نَنْسُكُم ۚ كَمَا نَسِيتُم ۚ لِقَاءَ يَو مِكُم ۗ مُذا ﴾ .

قد قدمنا الآیات الوضحة له فی سورة طه فی الـکلام علی قوله تعالی تو ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما ).

قوله تمالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا ثُمْ يُسْتَفْتَبُونَ ﴾ .

قد أوضحنا معنى قوله : يستعتبون فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : ( ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لايؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون ).

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة: فاليوم لايخرجون منها ، قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الزخرف فى الـكلام على قوله تعالى: (ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون).

نوله تمالى : ﴿ فَلِلَّهِ الْحُمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَلْمَينَ ﴾ .

أتبع الله جلا وعلا فى هذه الآية الـكريمة، حمده جل وعلا بوصفه بأنه رب السماوات والأرض ورب المالمين، وفى ذلك دلالة على أن رب السماوات والأرض، ورب المالمين مستحق لـكل حمد ولـكل ثناء جميل

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى في سورة الفاتحة ( الحمد الله رب العالمين.) . وقوله تعالى في آخر الزمر ( وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد الله رب العالمين ) وقوله تعالى: ( فقطع دا بر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين ) وقوله تعالى في أول الأنعام ( الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ) وقوله تعالى في أول سبإ (الحمد الله عالى السماوات وما في الأرض وهو الحسكيم الخبير ) ه وقوله في أول في أول في أول المحلم الطمور ( الحمد الله فاطر السماوت والأرض ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيآ ۚ فِى ٱلسَّمُوَّاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أن له الكبرياء فى السماوات والأرض، يعنى أنه المختص بالعظمة، والكمال والجلال والسلطان، فى السماوات والأرض ، لأنه هو معبود أهل السماوات والأرض ، الذى يلزمهم تكبيره وتعظيمه ، وتمجيده ، والخضوع والذل له .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات أخر كقوله تعالى : ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ).

فقوله ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) معناه أنه هو وحده الذي يعظم ويعبد في السماوات والأرض ويكبر ويخضع له ويذل .

وقوله تمالى: (وله المثل الأعلى فى السماوات والأرضوهو العزيز الحكيم) فقوله (وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض) معناه أن له الوصف الأكمل، الذى هو أعظم الأوصاف، وأكملها وأجلها فى السماوات والأرض.

وفى حديث أبى هريرة وأبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم «أن الله يقول : العظمة إزارى والكبرياء ردأنى فمن نازعنى فى واحــد منهمــا أسكنته نارى » .

•

# بنير النيالخ التحكيد

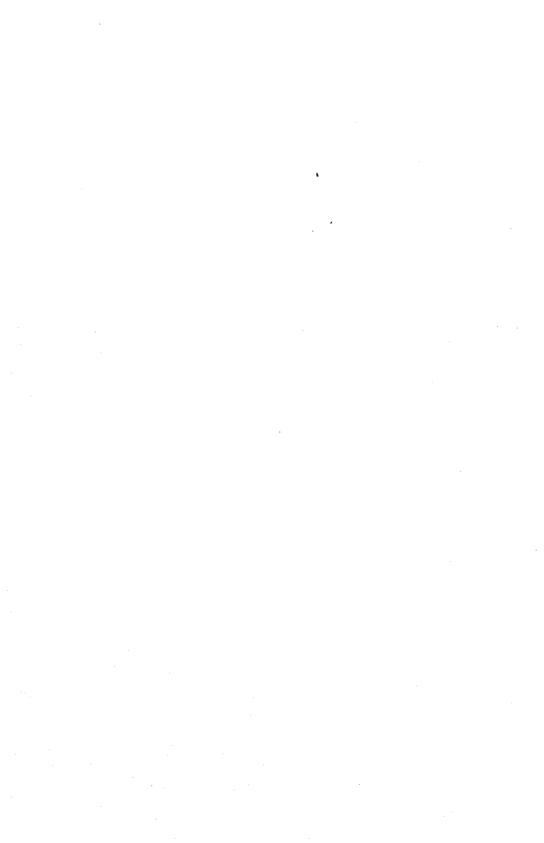

# بالتدام الحثيم

قوله تعالى: ﴿ حَمْ - تَنْزِيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْمَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ ﴾

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة . فى أول سورة هود ، وقدمنا الكلام على قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فى أول سورة الزمر .

قوله تمالى: ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمُوَّاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا اَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحِقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ .

صيفة الجمع في قوله : خلقنا للتمظيم .

وقوله: إلا بالحق أى إلا خلقا متلبسا بالحق.

والحق ضد الباطل، ومعنى كون خلفه للسماوات والأرض متلبسا بالحق أنه خلقهما لحكم باهرة، ولم يخلقهما باطلا، ولا عبثا، ولا لعبا، فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به ، إقامة البرهان، على أنههو الواحد المعبودوحده جل وعلا، كما أوضح ذلك في آبات كثيرة لاتكاد تحصيها في المصحف السكريم كقوله تعالى في البقرة (وإلهكم إله واحد لا إله إلاهو الرحمن الرحيم) ثم أقام البرهان على أنه هو الإله الواحد بقوله بعده: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون)

فتلبس خلقه للسماوات والأرض بالحق واضح جداً ، من قوله تعالى : ( إن فى خلق السماوات والأرض) إلى قوله ( لآيات لقوم يمقلون ) بعد قوله ( و إله \_ كم إله واحد لا إله إلا هو ) ، لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق .

وكقوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدواربكم الذى خلقكم والذين من قبلك لم لملكم تققون . الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) ، لأن قوله : ( اعبدوا ربكم ) فيه معنى الإثبات من لا إله إلا الله .

وقوله (فلا تجملوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه .

وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع ، على صحة معنى لا إله إلا الله ، نفيا وإثباتاً ، محلقه للسماوات والأرض ، وما بينهما فى قوله ( الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذى جدل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ) الآية .

وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بيمهما إلا خلقاً متلبساً بأعظم الحق، الذى هو إقامة البرهان القاطع، على توحيده جل وعلا، و من كثرة الآيات القرآنية ، الدالة على إقامة هذا البرهان، القاطع المذكور، على توحيده جل وعلا، علم من استقراء القرآن، أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة، وبين من لا يستحقها، هي كونه خالقاً لفيره، فمن كان خالقاً لفيره، فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء، فهو مخلوق محتاج، لا يصح أن يعبد بحال.

فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً كـقوله تمالى في آية البقرة الذكورة

آنفا : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ) الآية

فقوله: (الذى خلقكم) يدل على أن المعبود هو الخالق وحده ، وقوله تعالى: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء) الآية. يعنى وخالق كل شيء هو المعبود وحده.

وقد أوضح تمالى هذا فى سورة النحل ، لأنه تمالى لما ذكر فيها البراهين القاطعة ، على توحيده جل وعلا ، فى قوله (خلق السماوات والأرض بالحق تمالى عما يشركون) إلى قوله (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) أتبع ذلك بقوله (أفن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون).

وذلك واضح جداً فى أن من يخلق غيره هو المعبود وأن من لايخلق شيئاً لا يصح أن يعبد .

ولهذا قال تمالى بعده قريباً منه (إن الذين تدعوزمن دوزالله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون). وقال تعالى فى الأعراف (أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون). وقال تعالى فى الحج (ياأيها الناس ضرب مثل فاستعموا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) أى ومن لا يقدر أن يخلق شيئاً لا يصح أن يكون معبوداً بحال وقال تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى) الآية.

ولما بين تمالى فى أول سورة الفرقان ، صفات.ن يستحق أن يعبد، ومن لايستحق ذلك .

قال فى صفىات من يستحق العبادة : ( الذى له ملك الساوات والأرض ولم يتخذ وقدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديراً). وقال فى صفات من لايصح أن يعبد ( واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئًا وهم يخلقون ) الآية .

والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً وكل تلك الآيات تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ماخلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق.

وقد بين جل وعلا أزمن الحق الذى خلق السماوات والأرض و بينهما ، خلفا متلبساً به ، تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شىء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شىء علما ، وذلك فى قوله تعالى : ( الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما ).

فلام التعليل في قوله: لتعلموا متعلقة بقوله (خلق سبع سماوات) الآية وبه تعلم أنه ماخلق السماوات السبع ، والأرضين السبع ، وجمل الأمر يتنزل بينهن ، إلا خلقاً متابساً بالحق .

و من الحق الذى خلق السماوات والأرض و ما بينهما خلقاً متلبساً به ، هو تحكيف الخلق ، وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ، ثم جزاؤهم على أعمالهم ، كا قال تعالى فى أول سورة هود: (وهو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا).

فلام التعليل في قوله: ليبلوكم متعلقة بقوله (خاق السماوات الأرض) وبه تعلم أنه ماخلقهما إلا خلقاً متابساً بالحق .

ونظير ذلك قوله تعالى فى أول الكهف ( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا). وقوله تعالى فى أول الملك : ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ). ومما يوضح أنه ماخلق السماوات والأرض إلاخلقاً متلبساً بالحق ، قوله تعالى فى آخرالذاريات (وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون . ما أريد منهم من , زق وما أريد أن يطعمون ) .

سواء قلنا: إن معنى إلا ليعبدون أى لآمرهم بعبادتى فيعبدنى السعداء منهم ، لأن عبادتهم يحصل بها تعظيم الله وطاعته ، والخضوع له كما قال تعالى: (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ). وقال تعالى: (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون).

أوقلنا: إن معنى إلا ليمبدون أى إلا ليقروا لى بالعبودية، ويخضعوا ويذعنوا لعظمتى ، لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاً ، والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرها.

ومملوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لاتتم إلا بالجراء على الأعمال .

وقد بين تعالى أن من الحق الذى خلق السماوات والأرض خلقاً متلبساً به ، جزاء الناس بأعمالهم ،كقوله تعالى فى النجم ( ولله ما فى السماوات وما فى الأرض ليجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) .

فقوله تعالى : ( الله مافى السهاوات ومافى الأرض ) أى هو خالِقهـا ومن فيهما ( ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ) الآية .

وبوضح ذلك قوله تعالى فى يونس ( إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من يحميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ).

ولما ظن الكفارأن الله خلق الشهاوات والأرض ومابينهما باطلا، لالحكمة تكليف وحساب وجزاء، هددهم بالويل من النار ، بسبب ذلك الظن السيء، تكليف وحساب وجزاء، هددهم بالويل من النار ، بسبب ذلك الظن السيء،

فى قوله تمالى: (وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النــار).

وقد نزه تمالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثا ، لا لتيكليف وحساب وجزاء ، وأنكر ذلك على من ظنه ، فى قوله تمالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجمون . فيمالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب المرش الكريم ).

فقوله ( فتمالى الله ) أى تنزه وتماظم ، وتقدس ، عن أن يكون خاتهم لا لحكمة تكليف و بعث ، وحساب وجزاء .

وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسه ، نزهه عنه أولو الألباب ، كما قال تعالى : ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبت لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) إلى قوله : (ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ، فقنا عذاب النار ) ، فقوله عنهم ( سبحانك ) أى تنزيها لك ، عن أن تكون خلقت هذا الخلق ، باطلا لا لحسكة تكليف ، وبعث وحساب وجزاء .

وقوله جل وعلا في آية الأحقاف هذه: (ماخلقنــا السياوات والأرض وما بينهما إلابالحق)، يفهم منه أنه لم يخلق ذلك باطلا، ولا لعباً ولاعبقاً.

وهذا المفهوم جاء موضحاً فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى ( وماخلقنا السهاء والأرض وما بيسهما باطلا ) الآية ، وقوله تعالى : ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) ، وقوله تعالى: ( وماخلقنا السهاوات والأرض وما بيسهما لاعبين . ماخلقناها إلا بالحق ) .

وقوله تعالى فى آية الأحفاف هـذه (وأجل مسمى) معطوف على قوله: بالحق)أى ماخلتنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلاً مطبساً بالحق، وبتقدير أجل مسمى، أى وقت معين محددينتهى إليه أمد السياوات والأرض، وهو يوم القيامة كاصرح الله بذلك فى أخريات الحجر فى قوله تمالى (وما خلقنا السياوات والأرض وما بينهما إلابالحق وإن الساعة لآتية ) الآية .

فقوله فى الحجر: (وإن الساعة لآتية) بعد قوله (إلا بالحق) يوضح معنى قوله فى الأحقاف ( إلا بالحق وأجل مسمى ):

وقد بين تعالى فى آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمداً ينتهى إليه أمرها ؛ كما قال تعالى: (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه). وقال تعالى: (يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب). وقوله تعالى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) وقوله: (وإذا السماء كشطت) وقوله تعالى (يوم ترجف الأرض والجبال) الآية. إلى غير ذلك من الآيات.

# قوله تمالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا حَمَّا أَنذِرُوا مُمْرِ مُنُونَ ﴾.

ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن الكفار معرضون عما أندرتهم به الرسل جاء موضعاً فى آيات كثيرة كقوله تعالى فى البقرة : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) وقوله فى يس (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) . وقوله تعالى: ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) ؛ والآيات بمثل فكلت كثيرة معلومة .

والإعراض عن الشيء الصدود عنه ؛ وعدم الإقبال إليه .

قال بمض العلماء : وأصله من المرض بالضم ؛ وهو الجانب ؛ لأن المورض عن الشيء يوليه بجانب عنقه ؛ صاداً عنه · والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد ؛ فكل إنذار إعلام وليسكل إعلام إنذاراً ·

وقد أوضعنا معانى الإنذار في أول سورة الأعراف.

(وما) في قوله (عما أنذروا) قال بمض العلماء هي موصولة ؛ والعائد محذوف ، أي الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه . أي خوفوه من عذاب يوم القيامة ؛ وحذف العائد المنصوب بفعل أو وصف مضطرد كا هو معلوم .

وقال بهضالعلماء: هي، صدرية ؛ أي والذين كفروامعرضون عن الإنذار، ولكايهما وجه .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَرُونِي ماذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهَمُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٱثْنُونِي بِكُتْبِ مِّن قَبْلِ هَلَذَ آ أَوْ أَثَرَاةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنُمْ صَدِقِينَ ﴾.

قدذكرنا قريباً أن قوله: (وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما إلابالحق) يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله ؛ وأن العلامة الفارقة بين العبود بحق ؛ وبين غيره هى كونه خالقاً ؛ وأول سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك إيضاحاً ؛ لأنه ذكر من صفات المعبود بحق أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق ؛ وذكر من المعبودات الأخرى التى عبادتها كفر ؛ مخلد فى المنار أنها لا تخلق شيئاً .

فقوله تعالى : (قل أرأيتم ماتدعون من دون الله) أى هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله . أرونى ماذا خلقوا من الأرض .

فقوله : أرونى ؛ يراد بها التعجيز والمبالغة فى عدم خلقهم شيئاً ؛ وعلى أن ( ما ) استفهامية ؛ ( وذا ) موصولة .

فالمبنى أرونى ما الذى خلقوه من الأرض ؛ وعلى أن (ما ) و (ذا ) بمنزلة كلمة واحدة يراد بها الاستفهام .

فالممنى: أرونى أى شيء خلقوه من الأرض؟

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من لم يخلق شيئاً فى الأرض ولم يكن له شرك فى السماوات؛ لايصح أن يكون معبوداً بحال جاء موضعا فى آيات كثيرة؛ كفوله تعالى فى فاطر (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروبى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السماوات أم آتيناهم كتاباً ) الآية . وقوله فى لقمان: (هذا خلق الله فأروبى ماذا خلق الذين من دونه ) وقوله فى سبإ (قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقد قدمنا طرفاً منها قريباً .

وقوله تمالى فى هذه الآية السكريمة ( ائتونى بكتاب من قبل هذا ) ، قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تمالى : ( أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون

قوله تمالى ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمْن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللهِ مَأْن لَا يَسْتَحِيب لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآ بُهِمْ غَلْمِـلُونَ ۚ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمُ أَعْدَآتِ ﴾ الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام علىقوله تعالى:

( ولايغنى عنهم ماكسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أوليــاء) الآية . وفى سورة مريم فى الــكلام على قوله تعالى : ( واتخذوا من دون الله آلمــة ليـكونوا لهم عزا ) .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ثُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آ يَنْنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْمِحَقِّ كَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هـذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قرئت عليهم آيات هذا الفرآن العظيم الذى هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح.

وماتضمنته هدذه الآية السكريمة من افترائهم على القرآن أنه سحر وعلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه ساحر جاء موضعاً في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى في سبإ ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلاسحر مبين ) . وقوله تعالى في الزخرف ( ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) . وقوله تعالى : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية فلوبهم ) إلى قوله ( أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ) . وقوله تعالى : ( ولئن قلمت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) .

والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

قوله نمالى:﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنْ ٱ ْفَتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللهِ شَيْئًا﴾.

> أم هذه هى المنقطعة وقد قدمنا أنها تأتى بمعنى الإضراب . وتأتى بمعنى همزة الإنسكار .

وتأتى بممناها مماً وهوالظاهر في هذه الآية الـكريمة .

فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار مماً ، فهو بمعنى دع هذا ، واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه ، أن محمداً افترى هذا القرآن ، وقد كذبهم الله فى هذه الدعوى فى آيات كثيرة كقوله تعالى (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله) الآية . وقوله (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) : وقوله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئًا ) أى إن كنت افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض

والتقدير: عاجلني الله بعةوبته الشديدة ، وأنتم لاتملكون لي منه شيئا ، أي لانقدرون أن تدفعوا عنى عذا به إن أراد أن يعذبني على الافتراء .

فكيف أفتريه لكم ، وأنتم لاتقدرون على دفع عذاب الله عنى ؟
وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضعاً فى غير هذا
الموضع ، كقوله تعالى : ( ولو تقوّل علينا بمضالأقاويل. لأخذنا منه باليمين .
ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين ) .

فقوله تعالى فى آية الحاقة هذه : (ولوتقول علينا بعض الأقاويل)كقوله فى آية الأحقاف (قل إن افتريته)

وقوله في الحاقة: (فما منكم من أحد عنه حاجزين) يوضح ممى قوله: ( فلا تعلكون لى من الله شيئاً ) ، لأن ممنى قوله : (فما منكم من أحد عنه حاجزين )، أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه أى يدفعوا عنــ عقاب الله لله بالقتل ، لو تقول عليه بعض الأقاويل .

وذلك هو معنى قوله: ( فلا تمليكون لى من الله شيئاً ) أى لاتقدرون على دفع عذابه عنى .

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى: (قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرضجيما ) وقوله تعالى: (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ).

وما تضمنته آیة الأحقاف هذه وآیة الحاقة المبینة لها من أنه لو افتری علی الله أو تقول علیه عاجله بالعذاب ، و أنه لایقدر أحد علی دفعه عنه . جاء معناه فی بعض الآیات . کقوله تعالی فی یونس : ( و قال الذین لایر جون لقاءنا اثت بقرآن غیر هذا أو بدله قل ما کمون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن أتبع إلا ما یوحی إلی لمنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم ) أی إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم ) عظیم ، عذاب یوم عظیم .

وذكر الله تعالى مثل هذا عن بمضائرسل فى آيات أخركقوله عن صالح (قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآثانى منه رحمة فمن ينصرنى من الله إن عصيته ) الآية . وقوله تعالى عن نوح : ( وياقوم من ينصرنى من الله إن طردتهم ) الآية .

# قوله تمالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ﴾.

الأظهر في قوله ( بدعا ) أنه فعل بمعنى المفعول فهو بمعنى مبتدع، والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق .

ومعنى الآية قل لهم يا بنى الله: ماكنت أول رسول أرسل إلى البشر، بل قد أرسل الله قبلى جميع الرسل إلى البشر، فلا وجه لاستبعادكم رسالتى ، واستنكاركم إياها، لأن الله أرسل قبلى رسلاكثيرة.

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، جاء موضحاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) وقوله تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات) الآية . وقوله تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) الآية . وقوله تعالى (حم عَسَق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) وقوله تعالى : (ما يتال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ) الآية . وقوله تعالى : (وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل) الآية . وقوله تعالى : (وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل) الآية . وقوله تعالى : (والقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

# قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا مُيْفَمَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ .

التحقيق إن شاء الله ، أن ممنى الآية الكريمة ، ما أدرى مايفعل بى ولا بكم فى دار الدنيا ، فما أدرى أأخرج من مسقط رأسى أو أقتل كا فعل ببعض الأنيباء .

وما أدرى ماينالني من الحوادث والأمور في تحمل أعباء الرسالة .

وما أدرى ما يفعل بكم أيخسف بكم ، أو تنزل عليكم حجارة من الساء ، ونحو ذلك .

وهذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من الحققين .

وهذا الممنى في هذه الآية دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى:

(ولوكنت أعلم الفيب لاستكثرت من الخير ومامسنى السوء) الآية . وقوله تعالى آمراً له صلى الله عليه وسلم : (قل لا أقول لـكم عندى خزائن الله ولا أعلم الفيب) الآية .

وبهذا تعلم أن مايروى عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أن المراد ، (وما أدرى مايفعل بى ولابكم) أى فى الآخرة فهو خلاف التحقيق ، كا سترى إيضاحه إن شاء الله .

فقد روی عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك و عكرمة والحسن فى أحد قوليه أنه لما نزل قوله تمالى : (وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ) فرح المشركون واليهود والمنافقون ، وقالوا : كيف نتبع نبياً لايدرى ما يفعل به ولا بنا . وأنه لافضل له علينا ، ولولا أنه ابتدع الذى يقوله ، من عند نفسه ، لأخبره الذى بعثه بما يفعل به .

فَنْزَلْتَ ( لَيْفَفُرُ لَكُ اللَّهُ لَكُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَأْخُرُ ) فَنْسَخْتُ هَذَهُ الآية.

وقالت الصحابة: هنيئًا لك يارسول الله ، لقد بين لك الله مايفعل بك فليت شعرنا ماهو فاعل بنا

فنزلت (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار) الآية، ونزلت: (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً).

فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل مصيره بوم القيامة لعصمته صلوات الله وسلامه عليه : وقد قال له الله تعالى ( ولملآ خرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وأن قوله : ( وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ) فى أمور الدنيا كا قدمنا . فإن قيل : قد صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم العلاء الأنصارية ما يدل على

أن قوله: (ما يفعل بى) أى فى الآخرة فإن حديثها فى قصة وفاة عثمان بن مظمون رضى الله عنه عندهم، ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أنها قالت: رحمة الله عليك، أباالسائب شهادتى عليك لقد أكرمك الله عز وجل تعنى عثمان بن مظمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه ؟ فقلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما هو فقد جاءه اليقين من ربه و إلى لأرجو له الخير، والله ما أدرى وأنا وسول الله ما يفعل بى » الحديث.

قالجواب هو ماذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله ، فقد قال فى تفسير هذه الآية الكريمة ، بعد أن ساق حديث أم العلاء المذكور بالسند الذى رواه به أحد رحمه الله انفرد به البخارى دون مسلم ، وفى لفظ له « ما أدرى وأنا وسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به » ، وهذا أشبه أن يكون هو المحذوظ بدليل قولها فأحزنى ذلك اه. محل الفرض منه وهو الصواب إن شاء الله ، والعمل عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ وَكَفَرْ تُم بِهِ ﴾ . جواب الشرط في هذه الآية محذوف .

وأظهر الأقوال في تقديره إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به ، وجحد بموه فأنتم ضلال ظالمون . وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين ظالمين يبينه قوله تعالى في آخر فصلت : (قل أرأيتم إن كان من عندالله ثم كفرتم به من أضل بمن هو في شقاق بعيد ) ، وقوله في آية الأحقاف هذه فر فامن واستكبرتم إن الله لايهدى القوم الظالمين ) .

وقال أبو حيان في البحر : مفعولا أرأيتم مجذوفان لدلالة الممني عليهما .

والتقدير: أرأيتم حالكم، إن كان كذا ألستم ظالمين.

فالأول حالكم ، والثانى ألستم ظالمين ، وجواب الشرط محذوف أى الحقد ظلمتم .

ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً .

وبعض الملماء يقول: إن (أرأيتم) بمعنى أخبرونى. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن َ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ .

التحقيق: إن شاء الله ، أن هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عربى معروف ، وهو إطلاق المثل ، على الذات نفسها ، كقولهم : مثلك ، لايفعل هذا ، يعنون لاينبغي لك أنت أن تفعله .

وعلى هذا فالمهنى، وشهد شاهد من بنى إسرائيل على أن هذا القرآن ، وحى منزل حقاً من عند الله ، لا أنه شهد على شيء آخر مماثل له .

ولذا قال تعالى ( فآمن واستكبرتم ).

ومما يوضح هذا، تكرر إطلاق المثل فى القرآن مراداً به الذات ، كقوله تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كُن مثله فى الظامات ) الآية .

فةوله: كمن مثله فى الظلمات ، أى كمن هو نفسه فى الظلمات وقوله تعالى ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) أى فإن آمنوا بما آمنتم به لابشىء آخر مماثل له على التحقيق .

ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود ( فإن آمنوا عما آمنتم به ) الآية . والقول بأن لفظة ما فى الآية مصدرية ،وأن المراد تشبيه الإيمان بالإيمان، أى فإن آمنوا بإيمان مثل إيمانكم فقد اهتدوا لايخفى بعده .

و الشاهد في الآية هوعبدالله بن سلام رضى الله عنه كما قال الجمهور، وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية .

وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَهَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيراً مَّا سَبَقُو نَا إِلَيْهِ ﴾ .

أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة ، أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين لوكان خيراً ماسبقو فا إليه ، أنهم كفار مكة ، وأن مرادهمأن فقراء المسلمين ، وضعفاءهم كبلال وعمار وصهيب وخباب و محوهم، أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق التي فيها الخير .

وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل خير لزعهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه ، وأن أولئك الفقراء لامال لهم ولا جاه ، وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في الآخرة .

وهذا المعنى الذى استظهرناه فى هذه الآية الكريمة تدل له آيات كثيرة من كتاب الله ، وخير مايفسر به القرآن القرآن .

أما ادغاؤهم أن ما أعطوا من المال ، والأولاد والجاه ، فى الدنيا دليل على أنهم سيعطون مثله فى الآخرة ، وتـكذيب الله لهم فى دْلك ، فقد جاء موضحاً فى آيات كثيرة كقوله تعالى (أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

نسارع لهم فى الخيرات بل لايشعرون) ، وقوله تعالى (أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً . أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً .كلا سنكتب ما يقول و بمد له من العذاب مداً ) الآية . وقوله تعالى (وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ) مع قوله (وما أمواله كولاأولاد كم بالتى تقربكم عندنا زلنى ) الآية . وقوله تعالى : (ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقهم من عذاب غليظ ) م

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: (ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلباً).

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرأتهم ، وزعمهم أنهم أحقر عند الله ، من أن يصيبهم بخير ، وأنما هم عليه لو كان خيراً لسبقهم إليه أصحاب الغنى ، والجاه والولد ، من الكفار فقد دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى فى الأنعام : ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) .

فهمزة الإنكارف قوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ،تدل على إنكارهم أن الله عن على أولئك الضمفاء بخير .

وقد رد الله عليهم بقوله (أليس الله بأعلم بالشاكرين ، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) الآية . وقوله تعالى فى الأعراف : (ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسياهم فقالوا ما أغنى عنكم جمعكموماكنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتهم لاينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون) وقوله تعالى فى ص (وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار).

فَتَدَ قَالَ غُيرِ وَاحْدَ : إِنَ الرَّجَالَ الَّذِينَ كَانُوًّا يَمْدُونَهُمْ مِنَ الْأَشْرِارَ هُم

ضعفاء المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم أحقر من أن ينالهم الله بخير ويدل له قوله ( أتخذناهم سخريا ) وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة من الكفار الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا وهم في المنار ، كا قال تعالى : ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتفامزون ) إلى قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) . وقوله تعالى ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين التوا فوقهم يوم القيامة ) الآية .

# قوله تمالى: ﴿ وَهَاذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا هَرَبِيًّا ﴾ .

قد قدمنا الآیات الموضحة فی سورة الشعراء فی الکلام علی قوله تعالی ( لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین ) وفی سورة الزمر فی الکلام علی قوله تعالی : ( قرآنا عربیاً غیر ذی عوج ) الآیة .

# هوله تعالى : ﴿ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القرآن في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ( فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به ) الآية . وفي أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى (لينذر بأسا شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَخُوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَضْزَنُونَ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى :

﴿ إِنَ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ استقامُوا تَتَّنزَلُ عَلَيْهُمُ الْمُلائِكَةُ ﴾ الآية -

قوله تمالى : ﴿ وَوَمَّايْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالَّذِيْهِ إِحْسَانًا ﴾ •

قرأ هذا الحرف ، نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (حسنا) بضم الحاء وسكون السين ، وكذلك هو في مصاحفهم .

وقرأه عاصم وحمزة والكسائى : إحساناً بهمزة مكسورة وإسكان الحاء وألف بعد السين .

وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذه الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدرا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وقال أبو حيان في البحر :

قيل ضمن ( ووصينا ) معنى ألزمنا فيتعدى لاثنين فانتصب حسناً وإحساناً على المفعول الثانى لوصينا .

وقيل: التقدير إيصاء ذا حسن أو ذا إحسان ويجوز أن يكون حسنا بمعنى إحسان فيكون مفعولا له، أى ووصيناه بها لإحساننا إليهما فيكون الإحسان من الله تعالى .

وقيل: النصب على المصدر على تضمين معنى أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناً ا ه منه ، وكلما له وجه .

قوله تعالى: ﴿ حَمَلَتُهُ أَثُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتُه كُرْهَا ﴾ . .

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر : (كرها ) بفتح الـكاف في الموضعين . وقرأه عاصم و حمزة والكسائى ، وابن ذكوان ، عن ابن عامر : (كرها) بضم الـكاف فى الموضعين .

وهما لغتان كالضُّمف والضَّعف .

ومعنى حملته (كرها ) أنها في حال حملها به تلاقي مشقة شديدة.

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل ، من المشقة والضعف ، إذا أثقلت وكبر الجنين في بطنها ·

ومعنى وضعته كرها: أنها في حالة وضع الولد ، تلاقى من ألم الطلق، وكربه مشقة شديدة ، كما هو معلوم .

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعه ، لاشك أنها يعظم حقها بها ، ويتحتم برها ، والإحسان إليها كما لا يخفي .

ومادلت عليه هذه الآية السكريمة من المشقة التي تعانيها الحامل ، ودلت عليه آية أخرى ، وهي قوله تعالى في لقان : ( ووصينا الإنسان بوالديه خملته أمه وهناً على وهن أي ضعف ، لأن أمه وهناً على وهن أي ضعف ، لأن الحل كلا تزايد وعظم في بطنها ، ازدادت ضعفاً على ضعف .

وقوله فى آية الأحقاف هذه كرها فى الموضعين مصدر منكر وهو حال أى حملته ذات كره ووضعته ذات كره ، وإتيان المصدر المنكر حالاك ثير كما أشارله فى الخلاصة بقوله:

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبفتة زيد طلع وقال بمضهم: كرها في الموضعين نعت لمصدر، أي حملته حملا ذا كره، ووضعته وضعا ذا كره، والعلم عند الله تعالى.

قوله تمالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

هذه الآية الكريمة ، ليس فيها يإنفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل ، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل ، لأن هده الآية الكريمة ، من سورة الأحقاف ، صرحت بأن أمد الحمل والفصال معا ، ثلاثون شهرا .

وقوله تعالى فىلقان: (وفصاله فىعامين). وقوله فى البقرة (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهراً ، فإذا طرحها من الثلاثين بقيت ستة أشهر ، فتعين كونها أمداً للحمل ، وهى أقله ، ولا خلاف فى ذلك بين العلماء.

ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للجمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة .

وقد أوضعنا الكلامعليها ، في مباحث الحج ، في سورة الحج، في مبحث أقوال أهل العلم ، في حكم المبيت بمزدلفة ، وأشرنا لهذا النوع، من البيان في ترجة هذا الكتاب المبارك .

قوله تمالى : ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَمِينَ سَنَةً ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (حتى يبلغ أشده)، وفي ترجمة هذا الكتاب المبارك ·

قوله تمالى: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَالدَيْهِ أَفَ لَـكُمَا أَتَمِدَا نِنِيَ أَنْ الْحَرَجَ وَفَدْ خَلَتِ ٱلْقَرُونُ مِن قَبْلِي وَكُما بَسْتَغِيثَانِ ٱللهَ وَيُلْكَ آمِنْ إِنْ وَكُما بَسْتَغِيثَانِ ٱللهَ وَيُلْكَ آمِنْ إِنَّا وَعُدَ اللهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأُوْلِينَ . أُولَاكَ اللهِ إِنَّا أَسَاطِيرُ الأُولِينَ . أُولَاكِكَ اللهِ إِنَّا أَسَاطِيرُ اللهِ إِنَّا أَسَاطِيرُ اللهِ إِنَّالَ إِنْ أَلْمُولُ ﴾ الآية •

التحقيق إن شاء الله أن ، (الذى) فى قوله : ( والذى قال لوالديه ) بممنى الذين ، وأن الآية عامة فى كل عاق لوالديه مكذب بالبحث .

والدليل من القرآن على أن الذى ، يمعنى الذين ، وأن المراد به العموم ، أن ( الذى ) فى قوله : ( والذى قال لوالديه ) مبتدأ خبر ، قوله تعالى : (أو لئك الذين حق عليهم القول ) الآية .

والإخبار عن لفظة الذى فى قوله (أولئك الذين حق عليهم) القول بصيغة الجمع ،صربح فى أن المراد بالذى ، العموم لا الإفراد . وخير ما يفسر به القرآن القرآن .

وبهذا الدليل القرآنى تعلم أن قول من قال فى هـذه الآية الـكريمة إنها نازلة فى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ، ليس بصحيح ، كما جزمت عائشة رضى الله عنها ببطلانه .

وفى نفس آية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه ، وهو أن الله مرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول ، وهو قوله (ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمين ).

ومعلوم أن عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أسلم وحسن إسلامه ، وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة ، رضى الله عنهم .

وغاية مافهذه الآية الكريمة هو إطلاق الذى وإرادة الذين ، وهوكثير في القرآن وفى كلام العرب ، لأن لفظ الذى مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلمها ، وقد تقرر فى علم الأصول أن الموصولات كالذى والتى وفروعهما من صيغ العموم ، كما أشار له فى مراقى السعود بقوله :

صيغه كل أو الجميـــــع وقد تلا الذي التي الفروع فن إطلاق الذي وإرادة الذين في الترآن ، هذه الآية الكريمة من سورة

الأحقاف. وقوله تمالى فى سورة البقرة : (مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً ) الآية. أى كمثل الذين استوقدوا بدليل قوله ( ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون) بصيغة الجلع فى الضمائر الثلاثة التى هى ( بنورهم ) ، ( وتركهم ) ، والواو فى ( لايبصرون ) وقوله تمالى فى البقرة أيضاً : ( كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) أى كالذين ينفقون بدليل قوله ( لا يقدرون على شىء على كسبوا ) وقوله فى الزمر : ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) . وقوله فى التوبة ( وخضم كالذى خاضوا ) أى كالذين خاضوا بناء على أنها موصولة لامصدرية ، ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب ان رميلة :

فإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد وقول عديل بن الفرخ العجلي :

وبتأساقى القوم إخوتى الذى غوايتهم غيى ورشدهم رشدى وقول الراجز:

يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد \* إلا الذي قاموا ياطراف المدد

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (أف لكما) كلة تضجر . وقائل ذلك عاق لوالديه عير مجتنب نهى الله فى قوله : (إما يبلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف) الآية . وقوله (أتمدانني) : فعل مضارع وعد، وحذف واوه فى المضارع مطرد، كما ذكره فى الخلاصة بقوله :

فا أمر أو مضارع من كوعد احذف وفى كعدة ذاك اطرد والنون الأولى نون الرفع، والثانية نون الوقاية كما لا يخفى .

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وابن عامر فى رواية ابن ذكوان وعاصم وحزة والكسائى: أتعدانني بنونين مكسورتين مخففتين وياء ساكنة.

وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة

وقرأه نافع و ابن كثير بنونين مكسورتين مخففتين وياء مفتوحة ، والهمزة للا نكار .

وقوله (أن أخرج) أي أبعث من قبري حياً بعد الموت.

والمصدر المنسبك من أن وصلتها هو المفعول الثانى لتعداننى يعنى أتعداننى الخروج من قبرى حيا بعد الموت ، والحال قد مضت القرون أى هلكت الأمم الأولى ، ولم يحى منهم أحد ، ولم يرجع بعد أن مات .

وها أى والداه يستفيثان الله أى يطلبانه أن يفيثهما بأن يهدى ولدها إلى الحق والإقرار بالبعث ، ويتولان لولدها : ويلك آمن . أى بالله وبالبعث بعد الموت .

والمراد بقولهما ويلك : حثه على الإيمان إن وعد الله حق ، أى وعده بالبعث بعد الموت حق لاشك فيه ، فيقول ذلك الولد العاق المنكر للبعث : ( ما هذا ) إن الذى تعدانني إياه من البعث بعد الموت ، ( إلا أساطير الأولين ).

والأساطير جمع أسطورة. وقيل جمع إسطارة ، ومراده بها ماسطره الأولون ، أى كتبوه من الأشياء التي لاحقيقة لها .

وقوله (أولئك) ترجع الإشارة فيه، إلى الماقين المكذبين ، بالبعث المذكورين في قوله: (والذي قال لوالديه أف لكما) لآية .

وقوله: ( حق عليهم القول ) أي وجبت عليهم كلمة العذاب.

وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة يس في الـكلام على قوله تعالى ( لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ) .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن منكرى البعث يحق عليهم القول لكفره ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) .

قوله تمالى : ﴿ وَيَوْمَ يُمْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ مَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: أذهبتم طيباتكم).

فقوله يعرضون على النـار: قال بعض العلماء: معناه يباشرون حرها كقول العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به، وهو مغنى معروف فى كلام العرب.

وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا فى قوله : ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ) وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب لقوله : (قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب . بما كنتم تكفرون ) . وقوله تعالى: ( وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ) لأنه عرض عذاب .

وقال بعض العلماء: معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها، والكشف

لهم عنها.، حتى يروها كما قال تعالى : ( ورأى المجرمون النار ) إلآية . وقال تعالى : ( وجيء يومئذ بجهنم ) .

وقال بعض العلماء: في الـكلام قلب، وهو مروى عن ابن عباس وغــــــيره

قالوا: والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا قالوا وهو كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض. بعنون عرضت الحوض على الناقة ، ويدل لهذا قوله تعالى: (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا).

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له:

هذا النوع الذى ذكروه من القلب فى الآية ، كقلب الفاعل مفعولا ، والمفعول الفعول فاعلا ، ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربية ، فمنعه البلاغيون إلا فى التشبيه ، فأجازوا قلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبها بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسراً لطيفاً كما هو المعروف عندهم فى مبحث التشبيه المقلوب .

وأجازه كشير من علماء العربية.

والذى يظهر لنا أنه أسلوب عربى نطقت به العرب فى لغتها ، إلا أنه يحفظ ما سمع منه ، ولا يقاس عليه ومن أمثلته فى التشبيه قول الراجز :

ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه

أى كأن سماءه لون أرضه ، وقول الآخر:

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح فقلب التشبيه ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في رجه الشبه .

قالوا ومن أمثلته فى القرآن (وآتيناه من السكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالمصبة أولى القوة) ، لأن العصبة من الرجال هى التى تنوء بالمفاتيح أى تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها ، وقوله تعالى : (فعميت عليهم الأنباء) أى عمو اعنها . ومن أمثلته فى كلام العرب قول كعب بن زهير :

كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور المساقيل لأن معنى قوله: تلفع لبس اللفاع وهو اللحاف، والقور الحجارة العظام، والعساقيل: السراب.

والكلام مقلوب ، لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل لا العكس كما أوضحه لبيد في معلقته بقوله :

فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أى لبست أردية السراب و فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أى لبست أردية جمع رداء ، وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية عليه ، لأنه خلاف الظاهر ، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه .

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربى الفصيح ، كما أوضعه أبو حيان فى البحر الحميط .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها)قرأه ابن كثير وابن عامر (أأذهبتم) بهمزتين وها علىأصولها فى ذلك .

فا بن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين الهمزتين .

وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال . وابن ذكوان يحتقها من غير إدخال . وقرأه نافع وأبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائى : (أذهبتم طيباتكم) بهمزة واحدة على الخبر من غيراستفهام .

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغى التقشف والإقلال من التمتم بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك .

وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفعل ذلك خوفاً منه ، أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) الآية. والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك ، وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له :

التحقيق: إن ماء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم ، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بهاحسناتهم.

و إنما قلنا : إن هذا هو التحقيق ، لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه و الله تعالى يقول: ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) الآية .

أماكون الآية فىالـكفار فقد صرح الله تمالى به فى قوله: (ويوم يمرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم ) الآية .

والقرآن والسنة الصحيحة ، قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا صالحاً مطابقاً للشرع ، مخلصاً فيه لله ، كالبكافر الذى يبر والديه ، ويصل الرحم ويقرى الضيف ، وينفس عن المبكر وب ، ويعين المظلوم يبتغى بذلك وجه الله يثاب بعمله فى دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ، ونحو ذلك ولا نصيب له فى الآخة .

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون. أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) وقوله تعالى : ( ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب) .

وقد قید تمالی هذا الثواب الدنیوی المذكور فی الآیات بمشیئته و إرادته، فی قوله تمالی: (من كان برید العاجلة عجلنا له فیها مانشاء لمن نرید ثم جملنا له جهنم یصلاها مذموماً مدحورا).

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنسأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله لايظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأما السكافر فيطهم بحسناته ما حمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها » هذا لفظ مسلم في صحيحه .

وفى لفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة فى الدنيا ، وأما المؤمن فإزالله يدخر له حسناته فى الآخرة ويعقبه رزقا فى الدنيا على طاعته » ا ه

فهذا الحديث الشابت عن النبى صلى الله عايه وسلم فيه التصريح ، بأن السكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط ، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة مماً ، وبمقتضى ذلك . يتمين تمييناً لامحيص عنه ، أن الذى أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر ، لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة .

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته فى الدنيا والآخرة معا، فلم يذهب طيباته فى الدنيا ، لأن حسناته مدخرة له فى الآخرة ، مع أن الله تعالى يثيبه بها فى الدنيا كا قال تفالى : ( ومن يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )

فِعل الحَرْجِ من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثواباً في الدنيا وليس ينقص أُجر تقواه في الآخرة .

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لمباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات فى الحياة الدنيا ، وأجاز لهم التمتع بها ، ومع ذلك جعلها خاصة بهم فى الآخرة ، كا قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ).

فدل هذا النص القرآنى أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق فى الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذاك يوم القيامة ، وهو صريح فى أنهم لم يذهبوا طيباتهم فى حياتهم الدنيا .

ولاينافى هذا أن من كان يعانى شدة الفقر فى الدنيا كأصحاب الصفة ، يكون لهم أجر زائد على ذلك ، لأن المؤمنين يؤجرون ، بما يصيبهم فى الدنيا من المصائب والشدائد ، كما هو معلوم .

والنصوص الدالة على أن الكافرهو الذى يذهب طيباته فى الحياة الدنيا ، لأنه يحزى فى الدنيا فقط كالآيات المذكورة ، وحديث أنس المذكور عند مسلم ، قد قدمناها موضحة فى سورة بنى إسر ائيل فى المكلام على قوله تعالى: ( ومن أراد الآخرة وسمى لها سعيها وهو مؤمن فأو لئك كان سعيهم مشكوراً ) وذكرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( فاليوم تجزون عذاب الهون ) أى عذاب الهوان وهو الذل والصفار .

وقوله تعالى: ( بمــاكنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبماكنتم تفسقون.)، الباء فى قوله: بماكنتم سببية، وما مصــدرية أى تجزون عذاب

الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض ، وكونكم فاسقين .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض والفسق من أسباب عذاب الهون ، وهوعذاب النار ، جاء موضعاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : (أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) وقوله تعالى : (وأما الذين فسقوا فأواهم النار) الآية ·

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) الآية .

وقوله تعالى: (بفير الحق) مع أنه من المصلوم أنهم لايستكبرون فى الأرض إلا استكباراً متلبساً بفير الحق كقوله تعالى: (ولاطائريطير بجناحيه) ومعلوم أنه لايطير إلا بجناحيه ، وقوله: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم)، ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم، ونحو ذلك من الآيات، وهو أسلوب عربى نزل به القرآن.

# قوله تمالى : ﴿ وَاذْ كُرْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنْذَرَ قُوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ﴾ .

أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يمينه والحمنه بين في آيات أخرى ، أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كقوله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا) في سورة الأعراف وسورة هود وغير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ أَلاَ تَمَبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

ذكرجل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه أن يعبدوا

غيرالله ، وأمرهم بعبادته تعالى وحده ، وأنه خوفهم منعذاب الله ، إن تمادوا في شركهم به .

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضعين في آيات أخر.

أما الأول منهما فني قوله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) في سورة الأعراف وسورة هود ونحوذلك من الآيات.

وأما خوفه عليهم العذاب العظيم فقد ذكره فى الشعراء فى قوله تعالى: (واتقوا الذىأمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إلىأخاف عليكم عذاب يوم عظيم) وهو يوم القيامة ·

قوله تمالى: ﴿ قَالُوا أَجِئْنَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَ تِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَمِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ الصّادِ قِينَ ﴾ .

ومعنى قوله تمالى : لتأفكنا عن آلهتنا ، أى لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله وحده .

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين:

أحدها : إنكار عاد على هو د أنه جاءهم ، ليتركوا عبادة الأو ثان، ويعبدوا الله وحده .

والثانى : أنهم قالوا له : اثننا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت صادقًا فيما تقول ، عناداً منهم وعتوا .

وهذان الأمران جاءا موضعين فى غير هذا الموضع ، كقوله تعمالى فى الأعراف ( قالوا أجثلنا لنمبد الله وحده ونذر ما كان يمبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) .

# قوله تمالى: ﴿ وَأَ بَلُّهُ كُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الـكريمة أن نبى الله هوداً قال لقومه ، إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم، لأنه ليسعليه إلاالبلاغ ، وهذا المهنى جاء مذكورا في غيرهذا الموضع ، كقوله تعالى في الأعراف : (قال ياقوم ليس بى سفاهة ولسكنى رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين وقوله تعالى في سورة هود . (فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ) الآية .

# قوله تمالى : ﴿ إِنْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيها عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: ( فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات ) .

# قوله تمالى: ﴿ وَلَقَدْ مَـكَّنَّا مُمْ فِيمَا ۚ إِنْ مَّـكَّانَّا كُم فِيهِ ﴾ .

لفظة ( إن ) في هذه الآية السكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه ، يدل استقراء النرآن ، على أن واحداً منها هوالحق ، دون الاثنين الآخرين .

قال بعض العلماء: إن شرطية وجزاء الشرط محذوف، والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم.

وقال بعضهم: إن زائدة بعد ما الموصولة حملا لما الموصولة على ما الننافية لأن ما النافية تزاد بعدها لفظة إن كما هو معلوم .

كقول قتيلة بنت الحرث والنضر العبدرية:

أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن نزل بها النجائب تحفق وقول دريد بن الصمة في الخساء:

ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالى أينق جرب فإن زائدة بعد ما النافية فى البيتين وهو كثير ، وقد حملوا على ذلك ما الموصولة فقالوا: تزاد بعدها إن كآية الأحقاف هذه . وأنشد لذلك الأخفش:

يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب

أى يرجى المرء الشيء الذي لا يراه ، وإن زائدة ، وهذان ها الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما .

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير .

والثانى مهما فيه زيادة كلمة .

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل بجب الرجوع إليه .

أما الوجه الثالث الذى هو الصواب إن شاء الله ، فهو أن لفظة إن نافيه بعد ما الموصولة أىولقد مكناهم فى الذى مامكناكم فيه من القوة فى الأجسام، وكثرة الأموال والأولاد ، والعدد .

وإنما قلنا: إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه ، فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة ، وأكثر منهم عدداً ، وأموالا ، وأولاداً ، فما كذبوا الرسل ، أهلكهم الله ليخافوا من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم الله بسببه ، كا أهلك الأمم التي هي أقوى منهم ، كقوله تعالى في المؤمن (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) .

وقوله فيها أيضاً : (أولم يسيروا في الأرض فيعظروا كيف كان

عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض. فأخذهم الله بذنوبهم ) الآية .

وقوله تعالى فى الروم : (أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيفكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ) الآية .

وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذا في سورة الزخرف في السلام على قوله تعالى : ( فأهلكنا أشد منهم بطشًا ومضى مثل الأولين ).

قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا نَصَرُهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ قُرْ بَانَا الهِنَّ اللهِ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ رَيْفَتُرُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة الجائية في الكلام على قوله تعالى: (ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم).

قوله تمالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوآ أَنصِتُوافلمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنَ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ مَلْمَا يَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَلْمَا يَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَلْمَا يَعْدِ مَوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَلْمَا يَعْدِ مَهُ مَا إِنَّا الْحُقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

ذكر الله جلوعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف، أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( نفراً من الجن )، والنفر دون العشرة ( يستمعون القرآن ) وأنهم لما حضروه ، قال بعضهم لبعض ( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين ، وأنه لما قضى . أى انتهى النبى صلى الله عليه وسلم من قواءته (ولوا) أى رجعوا إلى قومهم من الجن فى حال كونهم منذرين أى محوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله ، ونجيبوا داعيه محداً صلى الله عليه وسلم. وأخبروا قومهم ، أن هذا الكتاب الذى سمعوه بتلى ، المنزل من بعد موسى يهدى إلى الحق ، وهو ضد الباطل ، وإلى طربق مستقيم ، أى لا اعوجاج فيه .

وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن ، وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أوحى الله ذلك إليه ، كا قال تعالى فى القصة بعينها ، مع بيانها و بسطها ، بتفصيل الأقوال التى كا قال تعالى فى القصة بعينها ، مع بيانها و بسطها ، بتفصيل الأقوال التى كالنها الجن ، بمد استماعهم القرآن العظيم : ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إناسمعنا قرآناً عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) إلى آخر الآيات .

هوله تمالى: ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِر ۚ لَـكُمُ ۚ مَّن خُذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ .

منطوق هذه الآية أن من أجاب داعى الله محداً صلى الله عليه وسلم وآمن به ، و عاجاء به ، من الحق غفر الله الاذنو به . وأجاره من العذاب الإليم ، ومفهومها ، أن من لم يجب داعى الله من الجن ، ولم يؤمن به لم يغفر له ، ولم يجره ، من عذاب أليم ، بل يعذبه ويدخله الغار ، وهذا المفهوم جاء مصرحا به مبينا في آيات أخر ، كقوله تعالى: (وتمت كلة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمين ) . وقوله تعالى: (ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس أجمين ) وقوله تعالى (قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ) : وقوله تعالى ( فلكن تعالى ( فكبكبوا فيهاهم والفاوون وجنود إبليس أجمون ) إلى غير ذلك من الآيات .

أما دخول المؤمنين ، المجيبين داعى الله من الجن ، الجنة فلم تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولانني ، وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة ، وهى قوله تعالى فى سورة الرحن : (ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأى آلاء ربكما تكذبان ) وبه تعلم أن ماذهب إليه بعض أهل العلم ، قائلين إنه يفهم من هذه الآية ، من أن المؤمنين من الجن لايدخلون الجنة ، وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعى الله ، هو الففران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط ، كما هو نص الآية ، كله خلاف التحقيق .

وقد أوضحنا ذلك فى كتابنا « دفع إيهام الاضطراب ، عن آيات الكتاب » فى الكلام على هذه الآية ، من سورة الأحقاف فقلنا فيه ما نصه :

هذه الآية ، يفهم من ظاهرها ، أن جزاء المطيع من الجن غفر ان ذنو به ، وإجارته من عذاب أليم ، لا دخوله الجنة .

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بظاهر هذه الآية ، فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة ، مع أنه جاء فى آية أخرى ، ما يدل على أن مؤمنيهم فى الجنة وهى قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان) ، لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس ، بقوله ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) .

ويستأنس لهذا بقوله تعالى ( لم يعامثهن إنس قبلهم ولا جان ) فإنه يشير إلى أن في الجنة جناً يطمئون النساء كالإنس .

والجواب عن هذا ، أن آية الأحقاف ، نص فيها على الغفران ، والإجارة

من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة ، بنفى ولا إثبات وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة ، لأنه تعالى قال فيها : ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ).

وقد تقرر فى الأصول أن الموصولات من صيغ العموم ، فقوله: ( لمن خاف ) ، يمم كل خائف مقام ربه ، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معاً بقوله: ( فبأى آلاء ربكما تـكذبان ) .

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه ، أى نعمه على الإنس والجن ، فلا تعارض بين الآيتين ، لأن إحداها بينت ما لم تعرض له الأخرى .

ولو سلمنا أن قوله: (يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم)، يفهم منه عدم دخولهم الجنة ، فإنه إنمايدل عليه بالمفهوم ، وقوله : ( ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأى آلاء ربكا تكذبان) يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق.

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول.

ولا يخنى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه ممدوما من أصله اللاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية ، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث.

ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين.

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح .

وأما عدم دخوله فى شىء من أنواع مفهوم المخالفة ، فلا ن عدم دخوله فى مفهوم الحصر أو الفاية أو العدد أو الصغة أو الظرف واضح . فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشروط أو اللقب ، وليس داخلا في واحد منهما .

فظهر عدم دخوله فيه أصلا.

أما وجه توهم دخوله فى مفهوم الشرط ، فلا أن قوله : (ينفر لكم من ذنوبكم ) فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب .

وجمهور علماء المربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر ، لا بالجلة قبله ، كا قيل به .

وعلى الصحيح الذى هو مذهب الجمهور ، فتقرير الممنى : (أجيبوا داعى الله وآمنوا به ) إن تفعلوا ذلك يغفر لكم ، فيتوهم فى الآية مفهوم هـذا الشرط المقدر .

والعجواب عن هذا :أن مفهوم الشرط هندالقائل به ، إنما هو في فعلى الشرط لا في جزائه ، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته ، فمفهوم أن تجيبوا هاعى الله وتؤمنوا به يغفر لسكم ، أنهم إن لم يجيبوا داعى الله ولم يؤمنوا به يغفر لحم ، وهو كذلك ،

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة ، فيذكر بعضها جزاءله فلا يدل على نفي غيره .

كا لوقلت لشخص مثلا: إن تسرق بجب عليك غرم ما سرقت.

فهذا الكلام حق ولا يدل على ننى غير الفرم كالقطع ، لأن قطع اليـــد مرتب أيضًا على السرقة كالفرم .

وكذلك الففران ، والإجارة من المذاب ودخول الجنة كلما مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به .

فذكر فى الآية بعضها وسكت فيها عن بعض ، ثم بهن فى موضع آخر ، وهذا لا إشكال فيه .

وأما وجه توهم دخوله فى مفهوم اللقب ، فلا أن اللقب فى اصطللح الأصوليين هو مالم يمكن انتظام الكلام العربى دونه ، أعنى المسند إليه سواء كان لقباً أو كنية أو إسماً أو اسم جنس أو غير ذلك .

وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة .

والجواب عن عدم دخوله فى مفهوم اللقب ، أن الغفران والإجارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما ، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفى غيرهما فى الآية سندان لامسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن فى الفعل ولا يستند إلى الفعل إجماعا ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية .

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً إليه ، لأن تخصيصه بالذكر عند الفائل به يدل على اختصاص الحسكم به دون غيره ، و إلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كاعللوا به مفهوم الصفة .

وأجيب من جهة الجمهور : بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتحصيصه بالحكم، إذلا يمكن الإسناد بدون مسند إليه .

ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذى حمل عليه الاقب عند القائل به إنما هو فى المسند إليه لا فى المسند ، لأن المسند إليه هو الذى تراعى أفراده وصفاتها ، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض فيختص الحكم بالمذكور .

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شىء من الأفراد والأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية . ولو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان ، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده ، لأن كل فرد منها حيوان مخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال فلايقصد به إلا مطلق ما هيته ، وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد ، لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا .

والحكم بالمباين على المباين باطل، إذا كان إيجابياً باتفاق العقلاء.

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية .

وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البقة .

وإيما يراعى فيه مطلق الماهية، ولوسلمنا تسلما جدليا أن مثل هذه الآية يدخل فى مفهوم اللقب، فجاهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، وربما كان اعتباره كفراً كما لو اعتبر معتبر منهوم اللقب فى قوله تعالى: (محمد رسول الله) فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لميكن رسول الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين.

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لإ دليل عليه شرعاً ولا لفة ولا عنمان، سواء كان اسم جنس، أو اسم عين، أو اسم جمع أو غير ذلك.

فقو لك جاء زيد لايفهم منه عدم مجيء عمرو .

وقولك: رُأيت أسداً ، لايفهم منه عدم رؤيتك لفير الأسد .

والقول بالفرق ، بين اسم الجنس ، فيمتبر ، واسم المين فلا يمتبر ، لا يظهر .

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرها من الشافعية .

ولايقول ابنخويزمنداد وابن القصار من المالكية ولايقول بعض الحنا بلة باعتبار مفهوم اللقب ، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به ، إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصاً بالحكم لماكان لتخصيصه بالله كر فائدة ، كاعلل به مفهوم الصفة لأن الجمهور يقولون : ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه .

وأشار صاحب مراقى السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولى وأنه أضعف المفاهيم بقوله:

أضفه اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العرب وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكافون ، على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة ، وإجماع المسلمين وأن كافرهم فى النار بإجماع المسلمين ، وهو صريح قوله تعالى : (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالى : (فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون ) ، وقوله تعالى : (قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار) إلى غير ذلك من الآيات .

وأن مؤمنيهم اختلف فى دخولهم الجنة ومنشأ الخلاف الاختلاف فى فهم الآيتين للذكورتين .

والظاهر دخولهم الجنة كابينا، والعلم عند الله تعالى اه. منه بلفظه . فوله تعالى الله أو أو أن الله الذي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْمَى بِخَلْقَهِ بِي اللهُ عَلَى اللهُ عَا

قد قدمنا الآيات الموضعة لهذه الآية ، وأنها من الآيات الدالة على البعث في البقرة والنحل والجاثية ، وغير ذلك من المواضع وأحلنا على ذلك مراراً ، والباء في قوله ( بقادر ) يسوغه أن النفي متناول لإن فما بمدها ، فهو في معنى أليس الله بقادر ؟

ويوضح ذلك قوله بعد: بلى . مقرراً لقدرته على البعث وغيره .
قوله تعالى : ﴿ فَا صُبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا ۗ الْمَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾
اختلف العلماء فى المراد بأولى العزم من الرسل فى هذه الآية الكريمة اختلافا كثيراً .

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خسة ، وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والشورى ، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام . وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كا صبروا أربعة فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم .

واعلم أن القول بأن المراد بأولى العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن لفظة من ، في قوله : من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق ، كا دل على ذلك بعض الآيات الفرآنية كقوله تعالى : ( فاصبر لحكم ربك ولاتكن كصاحب الحوت ) الآية ، فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر ، ومهاه عن أن يكون مثل يونس ، لأنه هو صاحب الحوت وكقوله : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً ) فآية القلم ، وآية طه المذكورتان كلتاها تدل على أن أولى العزم من الرسل الذين أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَمْجِلْ لَّهُمْ ﴾ .

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ، أن يستعجل

المذاب لقومه ، أى يدعو الله عليهم بتعجيله لهم ، فمفعول تستعجل محذوف تقديره المذاب ، كما قاله القرطبي ، وهو الظاهر .

وما تضمنته هذه الآية الـكريمة من النهى عن طلب تعجيل العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : (فذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا) . وقوله تعالى (فهل الـكافرين أمهلهم رويدا) .

فإن قوله (ومهلهم قليلا)، وقوله: (فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) موضح لمعنى قوله (ولا تستعجل لهم).

وللراد بالآيات ، نهيه صلى الله عليه وسلم عن طلب تعجيل العذاب لهم، لأنهم معذبون ، لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للامهال ، كما يوضحه قوله تعالى ( فلا تعجل عليهم إبحا نعد لهم عدا ) . وقوله تعالى ( بمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عداب غليظ ) وقوله تعالى ( قال : ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ) الآية . وقوله تعالى : (لا يغر نك تقلب الذين قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ) الآية . وقوله تعالى : (لا يغر نك تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد ) وقوله تعالى : (قل إن الذين يفترون على الله المكذب لا يفلحون . متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَوْلَبُهُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضعة له فى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى، ( ويوم تحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم) وفى سورة قد أفلح المؤمنون فى الكلام على قوله تعالى: (قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم غاسأل العادين).

وبينا في السكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال معروف في الآيات المذكورة .

#### قوله تمالى: ﴿ بَلَاغُ ﴾ .

التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: ( بلاغ) أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره ، هذا بلاغ ، أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه .

ويدل لهذا قوله تعالى فى سورة إبراهيم (هذا بلاغ للناس ولينذروابه)، وقوله فى الأنبياء (إن فى هــذا لبلاغاً لقوم عابدين)، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

والبلاغ اسم مصدر ، بمعنى التبليغ ، وقد علم باستقراء اللغة العربية ، أن الفعال يأتى كثيراً ، بمعنى التفعيل ، كبلغه بلاغاً : أى تبليغاً ، وكله كلاماً ، أي تكايما ، وطلقها طلاقا ، وسرحها سراحا ، وبينه بياناً .

كل ذلك بممنى التفعيل ، لأن فعل مضعفة العين ، غير معتلة اللام ولا مهموزته قياس مصدرها التفعيل.

وما جاء منه على خلاف ذلك ، يحفظ ولا يقاس عليه ، كما هو معلوم في محله .

أما القول بأن المعنى وذلك اللبث بلاغ ، فهو خلاف الظاهر كما ترى ، والعلم عند الله تعالى .

بنيالنالغ الخين

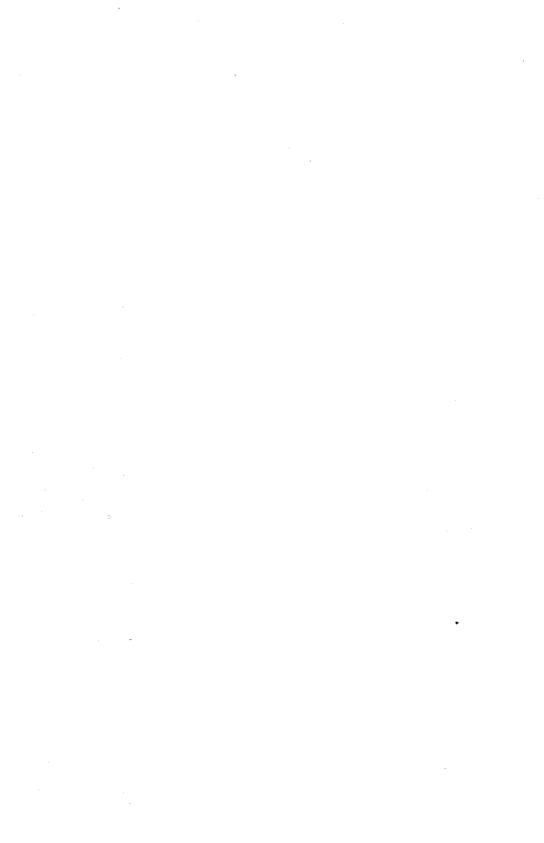

# بسانيالهمناريم

# سُورَةُ القِتَالِ وَهِيَ سُورَةُ محمد صلى الله عليه وسلم

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَيْلُ اللهِ أَضَلَ أَعْمَالُهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَيْلُ اللهِ أَضَلَعَ بِالْهُمْ ، ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَقْ مِن رَّبِّهِمْ أَنْ اللهَ إِنَّ مَنْوا النَّهُمْ ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللهِ إِنَّ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنَّ مِن رَبِّهِمْ اللهِ إِنْ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ﴾ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمْ ﴾ .

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : وصدوا عن سبيل الله ، قال بعضهم : هو من الصدود ، لأن صد فى الآية لازمة .

وقال بعضهم : هو من الصد لأن صد في الآية متعدية .

وعليه فالمفعول محذوف أى صدوا غيرهم عن سبيل الله ، أى عن الدخول في الإسلام .

وهذا القول الأخير هو الصواب ، لأنه على القول بأن صد لازمة ، فإن ذلك بكون تكراراً مع قوله (كفروا)، لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود عن سبيل الله .

وأما على القول: بأن صد متعدية فلاتكرار لأن المهنى أنهم ضالون فى أنفسهم ، مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله، رقد قدمنا فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى: ( فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم ) الآية ،

أن اللفظ إذا دار بين التأكيد والتأسيس وجب حمله على التأسيس، إلا بدليل يجب الرجوع إليه .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة: (أضل أعمالهم) أى أبطل ثوابها، فما عمله الكافر من حسن فى الدنيا ، كقرى الضيف، وبر الوالدين، وحمى الجار، وصلة الرحم، والتنفيس عن المكروب، يبطل يوم القيامة، ويضمحل ويكون لا أثر له ، كم قال تمالى: (وقدمنا إلى ما علوا من عمل في علناه هبا، منثورا)، وهذا هو الصواب فى معنى الآية.

وقيل: أضل أعمالهم أى أبطل كيدهم ، الذى أرادوا أن يكيدوا به النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ( والذين آمنوا و علوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محد وهو الحق من ربهم كفر عهم سيئاتهم) أى غفرلهم دنوبهم و تجاوز لهم عن أهمالهم السيئة ( وأصلح بالهم ) أى أصلح لهم شأبهم وحالهم إصلاحا لافساد معه ، وماذكره جل وعلا هنا في أول هذه السورة الكريمة ، من أنه يبطل أعمال الكافرين ، ويبقى أعمال المؤمنين جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف أيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) . وقوله تعالى: ( من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ) وقوله تعالى: ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل في الآخرة من نصيب ) وقوله تعالى: ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل في المآخرة من نصيب ) وقوله تعالى: ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل في المآخرة من نصيب ) وقوله تعالى: ( وقدمنا وأحسن مقيلا ) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصعيحة فيه، مع

زيادة إيضاح مهمة في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : ( ومن أرادالآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) . وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (من عمل صالحاً من ذكرأو أنى وهو مؤمن) الآية ، وذكرنا طرفاً منه في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( أضل أعمالهم ) أصله من الضلال بمعنى الفيبة ، والاضمحلال . لامن الضالة كما زعمه الزمخشرى فهو كقوله : ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) .

وقد قدمنا معانى الضلال فى القرآن واللغة ، فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله : (قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) ، وفى آخر الكهف فى الكلام على قوله تعالى : ( الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) الآية ، وفى غير ذلك من المواضع .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) قد قدمنا إيضاحه فى أول سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) الآية، وفى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن) الآية.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ( وآمنوا بما نزل على محمد ) .

قال فيه ابن كـثير: هو عطف خاص على عام ، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان ، بعد بعثته صلى الله عليه وسلم . ا ه منه .

ويدل لذلك قوله تعالى : (ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلاتك في مرية منه إنه الحق من-ربك ولكن أكثر الناس لايؤمنون). وقوله تمالى فى هذه الآية السكريمة (وهو الحق) جلة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبى السكريم ، صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله ، كا قال تعالى : (وكذب به قومك وهو الحق) . قال تعالى : (وإنه لحق اليقين) . وقال تعالى : (قل تعالى : (وإنه لحسرة على السكافرين وإنه لحق اليقين) . وقال تعالى : (قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ) الآية . وقال تعالى : (يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) الآية ، والآبات عثل ذلك كثيرة معلومة .

وقوله تعالى: ( ذلك بأن الذين كفروا انبعوا الباطل وأن الذين آمنوا البعوا الحق من ربهم ) أى ذلك المذكور من إضلال أهمال الكفار أى إبطالها واضمحلالها ، وبقاء ثواب أحمال المؤمنين ، وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم ، كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ، ومن اتبع الباطل فسله باطل .

والزائل المضمحل تسميه المرب باطلا وضده الحق.

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق ، ومتبع الحق أعماله حق ، فهى

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من أن اختلاف الأعمال ، يستلزم اختلاف الثواب ، لايتوهم استواءها إلا الكافر الجاهل ، الذي يستوجب الإنكار عليه ، جاءموضحا في آيات أخر ، كقوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) . . وقوله تعالى : (أم نجعل الذين آمنوا وعلوا الصالحات كالمفسدين في الأرضأم نجعل المتقين كالفجار). وقوله تعالى : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وعماتهم ساء ما يحكمون ) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) قال فيه الزمخشرى : فإن قلت : أين ضرب الأمثال ؟ .

كات : في جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار .

واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين .

أوفى أن جمل الإضلال مثلا لخيبة الكفار ، وتكفير السيئات مثلالفوز للؤمنين . ا ه . منه .

وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له .

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّ قَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَّمَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٍ حَتَّىٰ تَضَعَ إذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَّمَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٍ حَتَّىٰ تَضَعَ الْخُرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ .

قوله تعالى : فضرب الرقاب مصدر نائب عن فعله، و هو بمعنى فعل الأمر، ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع :

وهى فعل الأمر كقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) الآية .

واسم فعل الأمر كقوله تعالى : ( عليكم أنفسكم ) الآية .

والفعل المضارع الحجزوم بلام الأمركقوله تعالى : (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم) الآية .

والمصدر النائب من فعله كقوله تعالى : (فضرب الرقاب)،أى فاضربوا وقابهم، وقوله تعالى : (حتى إذا أثنتموهم) أى أوجمتم فيهم قتلا.

فالإُثَّغان هو الإكثار من قعل العدو حتى يضعف ويثقل عن النهوض. ( ٢٧ ــ أضواء البيان ج ٧ ) وقوله: فشدوا الوثاق، أى فأسروهم، والوثاق بالفتح والكسر اسم لما يؤسر به الأسير من قدونحوه.

وماتضمنته هذه الآية الكريمة ، من الأمر بقتل الكفار حتى يشخبهم المسلمون ، ثم بعد ذلك أسرونهم جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض ) الآية ، وقد أمر تعالى بقتلهم في آيات أخر كقوله تعالى . ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية . وقوله : (فاضر بوافوق الأعناق واضر بوا منهم كل بنان) و قوله تعالى: ( وقاتلوا المشركين كافة ) الآية . وقوله: ( فإما تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ) الآية ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ( قإمامنا بعد وإما فداء ) أي فإما تمنون عليهم منا ، أو تفادونهم فداء .

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله ، كما قال في الخلاصة :

وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا ومنه قول الشاعر:

لأجهدن فإما در، واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالآيات التي ذكرنا قبلها وممن يروى عنه هذا القول ، ابن عباس والسدى وقتادة والضحاك وابن جريج.

وذكر ابن جرير عن أبى بكر رضى الله عنه مايؤيده .

ونسخ هذه الآية هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله فإنه لا يجوز عنده المن ولا الفداء، الآية منسوخة عنده بل يخير عنده الإمام بين القتل والاسترقاق.

ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بمد سورة القتال هذه.

وأكثر أمل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة ، وأن جميع الآيات المذكورة ، محكمة ، فالإمام مخير وله أن يفعل مارآه مصلحة للمسلمين من وفداء وقتل واسترقاق .

قالوا: قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبى معيط ، والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدر ، وأخذ فداء غيرها من الأسارى .

ومن على ثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة ، وكان يسترق السبى من العرب وغيرهم .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار:

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء والاسترقاق ، فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات ، والمجوز قائم في مقام المنع ، وقول على وفعله عند بعض الما نمين من استرقاق ذكور العرب حجة .

وقد استرق بنى ناجية ذكورهم وإنائهم وباعهم كما هو مشهور فى كتب السير والتواريخ اه. محل الفرض منه.

ومعلوم أن بنى ناجية من العرب .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له :

لم يختلف المسلمون في جو از الملك بالرق .

ومعلوم أن سببه أسر المسلمين الكفار في الجهاد، والله تبارك وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات ، في توكيد ثبوت ملك الرقيق ، وهي ملك اليمين لأن ما ملك الرقيق ، وهي ملك اليمين لأن ما ملك الإنسان ، فهو مملولئله تماما ،

وتحت تصرفه تماما ، كقوله تمالى: ( فإنخفتم ألا تعدلوا فواحدة أوماملكت أيما نكم )وقوله:(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) في سورة ( قد أفلح المؤمنون ) و (سأل سائل ) وقوله: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ) الآية . وقوله : ( والذين يبتغون الـكتاب مما ملـكت أيمانـكم فـكاتبوهم ) الآية . وقوله : ( والجار ذى القرى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكت أيمانكم). وقوله: ( لايحل لك النساء من بمد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولوأعجبك حسنهن إلا ماملكت يمينك ) الآيه. وقوله: (ياأيها النبي إناأحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وماماكت يمينك مما أفاء الله عليك ) الآية . وقوله : ( أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ) . وقوله: ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيما نسكم من فتياتكم المؤمنات ) . وقوله : ( فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم ) . وقوله ( هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء) الآية ، فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات كلم اللك بالرق ، والأحاديث والآيات بمثل ذلك يتعذر حصرها ، وهي معلومة ، فلا ينكر الرق في الإسلام، إلا مكابر أو ملحد أو من لايؤمن بكتاب الله ، ولا بسنة رسوله.

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق و إزالة الإشكال فى ملك الرقيق المسلم فى سورة بنى إسرائيل فى الـكلام على قوله نمالى: ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم).

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم الكباركانو ا أرقاء مملوكين ، أو أبناء أرقاء مملوكين . فهذا محمد بن سيرين كان أبوه سير بن عبداً لأنس بن مالك . وهذا مكحول كان عبداً لامرأة من هذيل فأعتقته .

ومثل هذا أكثر من أن يحصى كما هو معلوم .

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين ، لنفى الرق فى الإسلام من أن ية القنال هذه دات على نفى لرق من أصله ، لأنها أوجبت واحداً من أمرين لاثالث لهما ، وهما المن والفداء فقط فهو استدلال ساقط من وجهين :

أحدها أن فيه استدلالا بالآية ، على شيء لم يدخل فيها، ولم تتناوله أصلا، والاستدلال إن كان كذلك فسقو طه كا ترى .

وإيضاح ذلك أن هذه الآية التى فيها تقسيم حكم الأسارى، إلى منوفداء، لم تتناول قطماً إلا الرجال المقاتلين من الكفار لأن قوله ( فضرب الرقاب)، وقوله : ( حتى إذا أثخنتموهم ) . صريح فى ذلك كما ترى .

وعلى إنخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله : ( فشدوا الوثاق ) الآية . فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولاصفيراً البتة .

ويزيد ذلك إيضاحاً أن النهى عن قتل نساء الكفار وصبيانهم البتعن النبى صلى الله عليه وسلم ، وأكثر أهل الرق فى أقطار الدنيا إنما هو من من النساء والصبيان .

ولو كان الذى يدعى نفى الرق من أصله يعترف بأن الآية ، لا يمكن أن يستدل بها على شىء غير الرجال المقاتلين ، لقصر نفى الرق الذى زعمه على الرجال الذين أسروا ، فى حال كونهم مقاتلين ، ولو قصر ، على هؤلاء ، لم يمكنه أن يقول بنفى الرق من أصله كما ترى .

الوجه الثانى: هو ماقدمنا من الأدلة على ثبوت الرق في الإسلام. وقو له

تعالى في هذه الآية الكريمة : (حتى تضع الحرب أو زارها) أى إذا لقيتم الكفار فاضر بوا أعنـــاقهم (حتى إذا أثخنتموهم) قتــــالا فأسروهم (حتى تضع الحرب أو زارها) أى حتى تنتهمى الحرب.

وأظهر الأقوال فى معنى وضع الحرب أوزارها أنه وضع السلاح، والعرب تسمى السلاح وزرا، وتطلق العرب الأوزارعلى آلات الحرب ومايساعد فيها كالخيل، ومنه قول الأعشى:

وأعددت للحرب أوزارها رماماً طوالا وخيلا ذكورا

وفى معنى أوزار الحرب ، أقوال أخر معروفة تركناها ، لأن هذا أظهرها عندنا ، والعلم عند الله تعالى

قوله تمالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تَنْصُرُواْ اللهَ يَنْصُرُ كُمْ ۚ وَيُشَرِّواْ اللهَ يَنْصُرُ كُمْ ۗ وَيُشَبِّتُ أُقَدَامَكُمْ ﴾ .

ذكرالله جل وعلا فى هـذه الآية الكريمة ، أن المؤمنين ، إن نصروا ربهم، نصرهم على أعدائهم ، وثبت أقدامهم ، أى عصمهم من الفرار والهزعة .

وقد أوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة ، وبين فى بعضها صفات الذين وعدهم بهذا النصر كقوله تعالى (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز)، ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر فى قوله تعالى بعده (الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرولله عاقبة الأمور)، وكقوله تعالى: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)، وقوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا) الآية . وقوله تعالى. (ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرساين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الفالبون)

إلى غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى فى بيان صفات من وعدهم بالنصر فى الآيات المذكورة : (الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف) الآية . يدل على أن الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، ليس لهم وعد من الله بالمنصر البتة .

فنلمم كمثل الأجير الذى لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه يطلب منه الأجرة.

فالذين يرتـكبون جميع المماصى ممن يتسمون باسم المسلمين ثم يقولون: إن الله سينصرنا مفررون لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لايخفى •

ومعنى نصر المؤمنين لله ، نصرهم لدينه ولكتابه ، وسعيهم وجهادهم ، في أن تكون كلته هى العلميا ، وأن تقام حدوده فى أرضه ، وتتمثل أو امره وتجتنب نواهيه ، ويحكم فى عباده بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم .

قوله تمالى: ﴿ أُفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ مَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وللِكَافِرِينَ أَمْثَالُهــاً ﴾ ,

قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: (وماهي من الظالمين ببعيد) وأحلنا على الآيات الموضحة لذلك في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى: (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض) الآية ؛ وأوضعناها في الزخرف في الكلام على قوله: (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) الآية وفي الأحقاف

فى الكلام على قوله تمالى : ( ولقد مكنا كم فيم إن مكناكم فيه ) الآية ، وفى غير ذلك من المواضع .

قوله تمالى : ﴿ وَ كَأْيِّنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِّن قَرْيَظِكَ اللَّهِ الْآياتِ . الَّذِيَ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَا هُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ الآياتِ .

التى توضح ممنى هــذه الآية ، هى المشــــار إليها فى نفس الآية ، اللتى ذكرنا قبلها .

وما تضمنته هـذه الآية الكريمة ، من إخراج كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم منها بينه في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ) الآية ، وقوله تعالى (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك)

وقد أخرجوه فعلا بمكرهم للذكور ، وبين جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لاذنب لهم يستوجبون به الإخراج إلا الإيمان بالله ، كما قال تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى إلا أن يقولوا ربنا الله ) وقال تعالى ( بخرجون الرسول و إيا كم أن تؤمنوا بالله ربكم ) أى يخرجون الرسول و إيا كم ثربكم .

وقال تعالى فى إخراجهم له ( ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول ) الآية . إلى غيرذلك من الآيات .

وقرأ هذا الحرف عامة السبمة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة."

وقرأه ابن كثير وكماً ئن ، بألف بعد الكاف ، وهمزة مكسورة ،

وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة ، كحال المصلة ، إلا أباهمرو غانه يقف على الياء .

وقد قدمنا أوجه القراءة فى كأين وممناها ، وما فيها من اللفات ، مع بعض الشواهد المربية فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى ( وكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الجُنَّةِ الَّتِي وُمِدَ الْمُثَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّا عَ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَن لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرٍ لَّلَّةَ لَلشَّارِبِينَ ﴾ الآية .

أنهار الماء ، وأنهار الخمر التي ذكرها الله في هذه الآية بين بعض صفاتها ، في آيات أخرى كقوله تعالى (تجرى من تحتها الأنهار) في آيات كثيرة ، وقوله ( وماء مسكوب ) . وقوله : ( إن المتقين في ظلال وعيون ) ، وقوله ( فيها عين جارية ) ، وقد بين تعالى من صفات خمر الجنة أنها لا تسكر شاربها ، ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع الرأس في آيات من كتا به كقوله تعالى: ( لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) ، وقوله ( لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون ) .

وقد قدمنا معنى هذه الآيات بإيضاح فى سورة للائدة فى الكلام على قوله تعالى ( إنما الخمر والميسلون والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) الآية . وقوله تعالى فى الآية الكريمة (غيرآسن) أى غيرمتغير اللون ولا الطعم. والآسن والآجن معناهما واحد ، ومنه قول ذى الرمة :

ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البمرا وقول الراجز:

ومنهل فيه الفراب ميت كأنه من الأجون زيت \* سقيت منها القوم واستقيت ه وبماذ كرنا تعلم أن قوله : غير آسن كقوله : من لبن لم يتغير طعمه .

# قوله تمالى: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾

قد بين تعالى فى سورة البقرة أن الثمار التى يرزقها أهل الجنة يشبه بعضها بعضاً فى الجودة والحسن والكمال، ليسفيها شى، ردى، ، وذلك فى قوله تعالى: (كلا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها).

### قوله تعالى: ﴿ وَسُقُواْ مَآءٍ حَمِياً فَقَطَّمَ أَمْمَآءُهُمْ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحج ، فى الـكلام على قوله تعالى ( يصب من فوقر وسهم الحميم يصهر به ما فى بطونهم ) الآية .

### قوله تمالى: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُ وَنَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْ يَيْهُمْ بَفْتَةً ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، في سورة الزخرف ، في الـكملام على قوله تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بفقة وهم لايشمرون ) .

# قوله تمالى: ﴿ فَأَنَّىٰ لَهُم ۚ إِذَا جَآ مَهُم ۚ ذِ كُرَّا هُمْ ﴾

التحقيق إن شاء الله تعالى ، فى معنى هـذه الآية الكريمة ، أن الكفار يوم القيامة ، إذا جاءتهم الساعة ، يتذكرون ويؤمنون بالله ورسله ، وأن الإيمان فى ذلك الوقت لاينفعهم لفوات وقتــه فقوله ( ذكراهم ) مبتدأ خبره ( أنى لهم ) أى كيف تنفعهم ذكراهم وإيماتهم بالله ، وقد فات الوقت الذى يقبل فيه الإيمان .

والضمير المرفوع في ( جاءتهم ) عائد إلى الساعة التي هي القيامة .

وهذا المهنى، الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، من أن الكفار يو القيامة يومنون ، ولاينفهم إيمانهم جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) ، وقوله تعالى: (وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى).

وقد قدمنا الآیات الموضحة لهذا فی سورة الأعراف فی الکلام علی قوله تمالی ( هلینظرون إلاتأویله ـ إلی قوله ـ أو نرد فنعمل غیرالذی کنانعمل ).

فظهر أن قوله ( فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ) على حذف مضاف ، أى أنى لهم نفع ذكراهم .

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان.

قوله تمالى: ﴿ فَإِذَا أُنْزِاَتْ سُورَةٌ ثُمْ كُمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالَ ۗ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُ وَفَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَنْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ ﴾.

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أنه إذا أنزل سورة محكمة ، أى متقنة الألفاظ والمعانى ، واضحة الدلالة ، لانسخ فيها وذكر فيها وجوب قتال الكفار ، تسبب عن ذلك ، كون الذين فى قلوبهم مرض أى شك ونفاق ، ينظرون كنظرالإنسان الذى يفشى عليه لأنه فى سياق الموت ، لأن نظرمن كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره .

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور بقتالهم . وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف المذكور فى قوله : ( فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه الموت ) وقد بين تمالى ، أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين ، إذا أنزل الله سورة ، غيها الأمر بالجهاد ، استأذنوا النبى صلى الله عليه وسلم فى التخلف عن الجهاد، وذمهم الله على ذلك ، وذلك فى قوله تعالى : ( وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين . رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) .

قُوله تمالى : ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْ آنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْالُهَا ﴾

الهمزة فى قوله: أفلايتدبرون للإنكار، والفاء عاطفة على جملة محذوفة، على أصح القولين، والتقدير أيمرضون عن كتاب الله فلايتدبرون القرآن كما أشار له فى الخلاصة بقوله:

#### ه وحذف متبوع بدا هنا استبح \*

وقوله تمالى: (أم على قلوب أقفالها فيه منقطمة بممنى بل ، فقد أنكر تمالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن، بأداة الإنكار التي هى الهمزة، وبين أن قلوبهم عليها أقفال لاتنفتح لخير، ولا لفهم قرآن .

وما تضنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله ، جاء موضحاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوافيه اختلافاً كثيراً)، وقوله تعالى (أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين) ، وقوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب).

وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم فى آيات كثيرة كفوله تعالى: ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ) الآية . وقوله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ) . ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أى تصفحها وتفهمها ، وإدراك معانبها والعمل بها ، فإنه معرض عنها ، غير متدبر لها ، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر ، وقد شكا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجرقومه هذا القرآن ، كما قال تعالى (وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) .

وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به ، أمر لابد منه للمسلمين •

وقد بين النبى صلى الله هليه وسلم أن المشتغلين بذلك هم خيرالناس. كا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وقال تعالى: ( ولكن كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب وبماكنتم تدرسون ) •

فإعراض كـ ثير من الأقطار عن النظر فى كــتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له ؟ من أعظم المناكر وأشنعها ، وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى .

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اكتفاء عنهما ، المنفاء الحاجة إلى تعلمهما ، لوجود ما يكفى عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل .

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله و إجماع الصحابة ومخالف لأقوال الأثمة الأربعة

فرتكبه مخالف لله وارسوله ولأصحاب رسونه جيمًا واللهُ ثمة رحمهم الله، كا سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى .

#### مسائل تتطلق بهذه الآية السكرعة

#### المسألة الأولى :

اعلم أن قول بعض متأخرى الأصوليين : إن تدبر هـذا القرآن العظيم ، وتفهمه والعمل به . لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة ، وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولاسنة ولا إجماع ولا قياس جلى ، ولا أثر عن الصحابة ، قول لامستند له من دليل شرعى أصلا .

بل الحق الذي لاشك فيه ، أن كل من له قدرة من المسلمين ، على التعلم والتفهم ، وإدراك معانى الكتاب والسنة ، يجب عليه تعلمهما ، والعمل بما علممهما.

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فمنوع إجماعاً .

وأماما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح. فله أن يعمل به · ولوآية واحدة أوحديثاً واحداً ·

ومعاوم أن هذا الذم والإنكارعلىمن يتدبركتاب الله عام لجميع الناس •

ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار ، ليس أحد منهم مستكملا لشر وط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا . فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل يه ، والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالإصلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ، ولما أقام عليهم الحجمة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخرى ألأصوايين ، كا ترى .

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطمية الدخول،

وإذاً فدخول الكفار والمنافقين ، فى الآيات المذكورة قطعى، ولو كان لايصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكرالله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله ، وعدم عملهم به .

وقد عامت أنّ الواقع خلاف ذلك قطعاً ، ولا يخنى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيا فيه مجال للاجتهاد ، والأمور المنصوصة فى نصوص صحيحة ، من الـكتاب والسنة ، لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد ، حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد ، بل ليس فيها إلا الاتباع ، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مماقى السعود تبعاً للقرافى من قوله:

من لم يكن مجتهداً فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غيراستناد إلى دليل .

ومن المعلوم ، أنه لايصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه .

ومن المسلوم أيضاً ، أن عمومات الآيات والأحاديث ، الدالة على حث جميع الناس ، على العمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، أكثر من أن تحصى ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتى » وقوله صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتى » الحديث . ونحوذلك عما لا محصى .

فتخصيص جميع تلك النصوص ، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتف\_اع بهدى الكتاب والسنة على غيرهم ، تحريماً بانا بمتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولايصح تخصيص تلك النصوص بآراء

جاعات من المتأخرين القرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين

ومعلوم أن المقلد الصرف ، لا يجوز عده من العلماء ولامن ورثة الأنبياء ، كا سترى إيضاحه إن شاء الله . وقال صاحب مراقي السعود ، في نشر البنود ، في شرحه لبيته المذكور آنفاً مانصه : يعنى أن غير المجتهد ، يحظل له . أى يمنع أن يعمل بعدى نص من كتاب أوسنة وإن صح سندها لاحمال عوارضه ، من نسخ وتقييد ، وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطه في الا المجتهد ، فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد . قاله القرافي . ا ه . محل الفرض منه بلفظه .

وبه تعلم أنه لامستند له ، ولا للقرافى الذى تبعه ، فى منع جميع المسلمين، غير المجتهدين من العمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، إلامطلق احتمال العوارض، التى تعرض لنصوص الكتاب والسنة ، من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك ، وهو مردود من وجهين :

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى بثبت ورودالناسخ والعام ظاهر فى العموم حتى بثبت ورود المخصص، والمطلق ظاهر فى الاطلاق، حتى بثبت ورود المقيد والنص بجب العمل به ، حتى بثبت النسخ بدليل شرعى ، والظاهر بجب العمل به عموماً كان أو إطلاقا أو غيرها ، حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح ، كما هومعروف فى محله .

وأول من زعماً نه لايجوز العمل بالعام، حتى يبحث عن المخصص فلايوجد ونحوذلك ، أبو العباس بن سربج وتبعه جماعات من المشأخرين ، حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها .

وقد أوضح ابن القاسم المبادى ، فى الآيات البينات غلطهم فى ذلك ، فى كلامه على شرح الحل لقول ابن السبكى فى جمع الجوامع ، ويتمسك بالعام فى

حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، قبل البحث عن المخصص ، وكذا بعد الوفاة ، خلافًا لابن سريج اه .

وعلى كل حال فظو اهر النصوص ، من عموم وإطلاق ، ونحو ذلك ، لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه ، من مخصص أو مقيد ، لا لمجرد مطلق الاحمال ، كما هو معلوم في محله .

فادعاء كثير من المتأخرين ، أنه يجب ترك العمل به ، حتى يبحث عن المخصص ، والمقيد مثلا خلاف التحقيق .

الوجه الثانى: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن، أو بعض أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم ليعمل بها ، تعلم ذلك النص العام ، أو المطلق ، وتعلم معه ، مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً ، وتعلم ناسخه إن كان منسوخاً وتعلم ذلك سهل جداً ، بسؤال العلماء العارفين به ، ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك ، والصحابة كانوا فى العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيممل بها ، وحديثاً فيعمل به ، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق ، وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم ، كا يشير له قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلم كم الله ) وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن تيتوا الله يجعل لكم فرقانا ) على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذى يفرق به بين الحق والباطل .

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته . ويجعل لكم نوراً تمشون به ) الآية .

وهذه التقوى ، التى دلت الآيات ، على أن الله يعلم صاحبها ، بسببها ما لم يكن يعلم ، لا تزيد على عمله بما علم ، من أمر الله وعليه فهى عمل ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم .

( ۲۸ \_ أضواء البيان ج ٧ )

فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة ، حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق ، هو عين السعى فى حرمان جميع المسلمين ، من الانتفاع بنور القرآن ، حتى يحصلوا شرطاً مفقوداً ، فى اعتقاد القائلين بذلك ، وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كا ترى .

## تنبيه مهسم

يجب على كل مسلم ، يخاف العرض على ربه ، يوم القيامة ، أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى ، والطاعة الكبرى ، التي عت جل بلاد المسلمين من المعمورة .

وهى ادعاء الاستفناء عن كتاب الله وسنة رسوله ، استفناء تاما ، فى جميع الأحكام من عبادات ومعاملات، وحدود وغير ذلك ، بالمذاهب المدونة. وبناء هذا على مقدمتين :

إحداهما : أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين.

والثانية: أن المجتهدين ممدومون عدماً كلياً ، لا وجود لأحد منهم ، فى الدنيا ، وأنه بناء على هاتين المقدمتين ، يمنعالعمل بكتاب الله وسنةرسوله منماً باتا على جميع أهل الأرض ، ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة .

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة ، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان ·

فتأمل يا أخى رحمك الله : كيف يسوغ لمسلم ، أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما ، استغناء عنهما بكلام رجال ، غير معصومين ولا خلاف فى أنهم بخطئون .

فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة ، لا حاجة إلى تعلمهما ، وأنهما يغنى غيرها ، فهذا بهتان عظيم ، ومنكر من القول وزور ·

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه ، فهو أيضا زعم باطل، لأن تعلم الكتاب والسنة ، أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة ، مع كونها فى غاية التعقيد ، والكثرة والله جل وعلا يقول فى سورة القمر مرات متعددة : (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ، ويقول تعالى فى الدخان : (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) ، ويقول فى مريم : (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) ، ويقول فى مريم : (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم وتندر به قوما لداً) ،

فهو كتاب ميسر ، بتيسير الله ، لمن وفقه الله للعمل به ، والله جل وعلا يقول ( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم )، ويقول ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ) .

فلا شك أن الذى يتباعد ، عن هداه ، يحاول التباعد ، عن هدى الله ورحمته .

ولا شك أن هذا القرآن العظيم ، هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ، ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار ، والرشد من الغي .

قال الله تمالى : ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ) .

وقال تعالى: (قدجاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) • وقال تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) وقال تعالى: ( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا) ، وقال تعالى: ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم الفلحون).

فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم ، هو النور الذى أنزله الله ليستضاء به ، ويهتدى بهداه فى أرضه ، فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور.

فلاتكن خفاشى البصيرة ، واحذر أن تكون بمن قيل فيهم : خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم مثل النهار يزيد أبصار الورى نوراً ويممى أعين الخفاش

( يكاد البرق يخطف أبصارهم ) . ( أفن بعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ) .

ولا شك أن من عيت بصيرته عن النور ، تخبط فى الظلام ، ومن لم يجعل الله له من نور .

وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف ، أنه يجب عليك الجد ، والاجتهاد فى تعلم كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبالوسائل النافعة المنتجة ، والعمل بكل ما علمك الله منهما ، علماً صحيحاً .

ولتملم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله فى هذا الزمان ، أيسر منه بكثير فى القرون الأولى ، لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك ، من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ، ومطلق ومقيد ، ومجمل ومبين وأحوال الرجال ، من رواة الحديث ، والتمييز بين الصحيح والضعيف ، لأن الجميع ضبط وأتتن ودون ، فالجميع سهل التناول اليوم .

فكل آية من كتاب الله قد علم ماجاء فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين .

وجميع الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت ، وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف .

فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جداً على كل من رزقه الله فهماً وعلماً .

والناسخ والمنسوخ ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، ونحوذلك تسهل معرفته اليوم على كل ناظر فى الكتاب والسنة ممن رزقه الله فهماً ووفقه لتعلم كتاب الله وسغة رسوله .

الم واعلم أيها المسلم المنصف، أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغير الحق، على الله وكتابه وعلى النبى وسنته المطهرة ، مافاله الشيخ أحمد الصاوى ، في حاشيته على الجلالين ، في سورة الكهف وآل عمران واغير بقوله في ذلك , خلق لا يحصى من المتسمين ، باسم طلبة العلم ، لكونهم لا يميزون بين حق وباطل .

فقد قال الصاوى أحمد المذكور في السكلام على قوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً) الآية ، بعد أن ذكر الأقوال في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان ، ما نصه: وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله فإن شرطحل الأيمان بالمشيئة أن تتصل ، وأن يقصد بها حل اليمين ، ولايضر الفصل بتنفس أو سعال أوعطاس ، ولا يجوز تقليد ماعدا المذاهب الأربعة ، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحبح والآية ، فالخارج عن المذاهب الأربعة ، الأربعة ، ضال مضل وربما أداه ذلك للكنر ، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . اه . منه بلفظه .

فانظريا أخى رحمك الله ، ما أشنع هذا الكلام وما أبطله ، وما أجرأ قائله على الله ، وكتابه وعلى النبى صلى الله عليه وسلم وسنته وأصحابه سبحانك هذا بهتان عظيم.

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ، ولوكانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة الأربعة أنفسهم ، كما سنرى وإجماع الشعابة رضى الله عنهم وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم ، كما سنرى إيضاحه إن شاء الله بما لامزيد عليه في المسائل الآنية بعد هذه المسألة . فالذي ينصره هو الضال المضل .

وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ، من أصول الكفر ، فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه ، وقائله من أعظم الناس انتها كا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، سبحانك هذا برتان عظيم •

والتحقيق الذى لاشك فيه أوهو الذى كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حال من الأحوال بوجه من الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح شرعى صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح.

- والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرلا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة وسوله و إنما يصدر عن لاعلم له بالكتاب والسنة أصلا ' لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرها كفراً والواقع فى نفس الأمر أن ظاهرها بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس .

ومما يوضح لك ذلك أن آية الكمهف هذه ، التي ظن الصــــاوى أن ظاهرها حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر وزمنها عن اليمين وأن ذلك مخالف

للمذاهب الأربعة : وبنى على ذلك أن العمل بظو اهر الكتاب والسنة من أصول الكفر كله باطل لا أساس له .

وظاهر الآية بعيد مما ظن بل الظن الذي ظنه والزعم الذي زعمه لاتشير الآية إليه أصلا ، ولاتدل عليه لا بدلالة المطابقة ، ولا التضمن ولا الالتزام . فضلا على أن تكون ظاهرة فيه .

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً ، لأن سبب نزول الآية أن الكفار سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكهف وذى القرنين فقال لهم سأخبركم غداً ، ولم يقل إن شاء الله فعاتبه ربه بعدم تفويض الأمر إليه ، وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلا فتأخر عنه الوحى .

ثم علمه الله فى الآية الأدب معه فى قوله: (ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله).

ثم قال لنبيه (واذكر ربك إذا نسيت) يعنى إن قلت سأفعل كذا غداً ، ثم نسيت أن تقول إن شاء الله ، ثم تذكرت بعد ذلك ، فاذكر ربك ، أى قل إن شاء الله ، أى لتتدارك بذلك الأدب ، مع الله الذى فاتك عند وقته ، بسبب النسيان و تخرج من عهدة النهى فى قوله تعالى (ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله )

والتعليق بهذه المشيئة المتأخرة لأجل المعنى المذكور، الذى هوظاهر الآية الصحيح لايخالف مذهباً من المذاهب الأربعة ولاغيرهم، وهوالتحقيق فى مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز تأخير الاستثناء كا أوضحه كبير المفسرين. أبوجعفر بن جرير الطبرى رحمه الله.

وقد قدمنا إيضاحه في الكلام على آية الكمف هذه . فيا أتباع الصاوي القلدين له تقليداً أعمى على جهدالة عمياء ، أين دل ظاهر آية الكمف هذه ،

على اليمين بالله ، أو بالطلاق أو بالمتق أو بغير ذلك من الأيملن ؟

هل النبي صلى الله عليه وسلم حلف لما قال للكفار: سأخبركم غداً ؟ وهل قال الله: ولا تقولن لشيء إنى حالف سأفعل ذلك غداً ؟

ومن أين جئتم بالممين ، حتى قلتم إن ظاهر القرآن ، هو حل الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنها ، وبنيتم على ذلك أن ظاهر الآية مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة ، وأن الممل بظواهر الكتابوالسنة من أصول الكفر؟

وممايزيد ماذكرنا إيضاحاً ماقاله الصاوى أيضاً في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) فإنه قال على كلام الجلال ما نصة : زيغ أى ميل عن الحق الباطل ، قوله : بوقوعهم في الشهات واللبس ، أى كنصارى نجران ، ومن حذا حذوهم عمن أخذ بظاهر القرآن ، فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة اه .

فانظر رحمك الله ، ما أشنع هـذا الكلام وما أبطله وما أجرأ قائله على انتهاك حرمات الله ، وكتابه ونبيه وسنته صلى الله عليه وسلم ، وما أدله على أن صاحبه لايدرى ما يتكلم به . فإنه جعل ماقاله نصارى نجران ، هو ظاهر كتاب الله ، ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر القرآن

وذكرأن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهرالكتاب والسنة من أصول الكفر مع أنه لايدرى وجهادعاء نصارى نجران على ظاهر القرآن أنه كفر، مع أنه مسلم أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرهم ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.

وقد قال قبل هذا : قيل سبب نزولها أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله

عليه وسلم ألست تقول: إن عيسى روح الله وكلمته ؟ فقال ندم ، فقالوا حسبنا، أى كفانا ذلك في كونه ابن الله . فعزات الآية .

فاتضح أن الصاوى يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله تعالى: (وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه) هو أن عيسى ابن الله ادعاء صحيح ، وبنى على ذلك أن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.

وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمه ، فالآية لايفهم من ظاهرها البتة ، بوجه من الوجوه ، ولا بدلالة من الدلالات ، أن عيسى ابن الله ، وادعاء نصارى نجران ذلك كذب بحت .

فقول الصاوى كنصارى نجران ، ومن حذا حذوهم بمن أخذ بظواهر القرآن صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من كون عيسى ابن الله هو ظاهر القرآن اعتقاد باطل باطل ، حاشا القرآن العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره ، بل هو لايدل عليه البتة فضلا عن أن يكون ظاهره وقوله : ( روح منه ) كقوله تعالى : ( وسخر لكم مافى السماوات وما فى الأرض جميماً منه ) أى كل ذلك من عميري ومن تسخير السماوات والأرض مبدؤه ومنشؤه منه جل وعلا .

فلفظة من فى الآيتين لابتداء الفاية ، وذلك هو ظاهر القرآن وهو الحق خلافاً لما زعمه الصاوى وحكاه عن نصارى نجران .

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لايملمون ماهى الظواهر وأنهم يمتقدون شيئاً ظاهر النص. والواقع أن النص لايدل عليه محال من الأحوال فضلا عن أن يكون ظاهره.

فبنوا باطلاعلى باطل ، ولاشك أن الباطل لايبنى عليه إلا الباطل . ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم ذلك ، من أن يقولوا ما قالوا .

فتصور الصاوى ، أن ظاهر آية الكهف المتقدمة ، هو حل الأيمان ، بالتعليق بالمشيئة التأخر زمنها عن اليمين ، وبناؤه على ذلك مخالفة ظاهر الآية لمذاهب الأثمة الأربعة ، وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ، مع أن الآية لاتشير أصلا إلى ما اعتقد أنه ظاهرها.

وكذلك اعتقاده أن ظاهر آية آل عمر ان المذكورة هو ما زعمه نصارى نجران ، من أن عيسى ابن الله فإنه كله باطل وليس شيء مما زعم ظاهر القرآن مطلقا ، كما لا يخفى على عاقل .

وقول الصاوى فى كلامه المذكور فى سورة آل عمران: إن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. قول باطل لايشك فى بطلانه من عنده أدنى معرفة.

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخد بظواهر الـكتاب والسنة من أصول الـكفر؟

سموهم لنا ، وبينوا لنا من هم ؟

والحق الذى لا شك فيه أن هذا القول لا يقوله عالم، ولا متعلم، لأن ظواهر الكتاب والسنة هى نور الله الذى أنزله على رسوله ليستضاء به فى أرضه وتقام به حدوده، وتنفذ به أوامره، وينصف به بين عباده فى أرضه.

والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد منها إلا أمثلة قليلة جداً كقوله تعالى :(فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة).

والفالب الذى هو الأكثر هوكون نصوص الكتاب والسنة ظواهر. وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعى صارف عنه ، إلى المحتمل المرجوح ، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول.

فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله ، وسنة رسوله ، بدعوى أن الأخذ بظواهرها من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى.

وأصول الكفر بجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر ، ويتباعد منها كل التباعد ويتجنب أسبابها كل الاجتناب ، فيلزم على هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحى .

وهذا كما ترى ، وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال ، ادعاء أن ظواهر الكتابوالسنة دالة على معان قبيحة ، ليست بلائقة .

والواقع فى نفس الأمر بمدها و براءتها من ذلك.

وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله ، وسنة رسوله ، هو عدم معرفة مدعيها .

ولأجلهذه البلية المظمى ، والطامة الكبرى ، زعم كثير من النظار الذين عندهم فهم ، أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها ، غير لائقة بالله ، لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه ، وعقد ذلك المقرى في إضاءته في قوله :

 والواقع فى نفس الأمر أن ظو اهر آبات الصفات وأحاديثها المقبادرة منها، لكل مسلم راجع عقله ، هى مخالفة صفات الله لصفات خلقه .

ولابدأن نتساءل هنا فنقول:

أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق ، في الذات والصفات والأفعال ؟

والجواب الذي لاجواب غيره: بلي .

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق ؟

والجواب الذي لاجواب غيره : لا .

فبأى وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله فى كتابه ، مثلا دالا على صفة من صفات الله أثنى بها تعالى على نفسه ، يكون ظاهره المتبادر منه ، مشابهته لصفة الخلق ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم .

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف وصفاتهما متخالفة كل التخالف.

فبأى وجه يمقل دخول صفة المخلوق فى اللفظ الدال على صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة المخلوق مع كمال المنافاة بين الخالق و المخلوق؟

فكل لفظدل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لائمًا بالخالق منزهاً عن مشامهة صفات المخلوق.

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق.

فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق، هو كونها جارحة هي

عظم ولحم ودم ، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى : ( فاقطعوا أيديهما ) .

والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق فى نحو قوله تعالى: (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى) أنها صفه كمال وجلال ، لائقة بالله جل وعلا ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله .

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكال والجلال، وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة، قال تعالى في تعظيم شأنها ( وماقدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون).

وبين أنها صفة تأثير كالقدرة، في قوله تعالى : (قال يا إبايس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) ، فيصر يحه تعالى بأنه خلق نبيه آدم بهذه الصفة العظيمة التي هي من صفات كماله وجلاله يدل على أنها من صفات التأثير كما ترى .

ولايصح هناتأويل اليد بالقدرة البتة ، لإجماع أهل الحق والباطل ، كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة .

ولا يخطر فى ذهن المسلم المراجع عقله ، دخول الجارحة التى هى عظم ولحم ودم فى معنى هذا اللفظ، الدال على هذه الصفة العظيمة ، من صفات خالق السماوات والأرض.

فاعلم أيها المدعى أن ظاهر لفظ اليد فى الآية المذكورة وأمثالها ، لايليق بالله ، لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان ، وأنها بجب صرفها ، عن هذا الظاهر الخبيث ، ولم تكنف بهذا حتى ادعيت الإجماع على صرفها عن ظاهرها، أن قولات هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى ، وعلى كتابه العظيم ، وأنك بسبيه كنت أعظم المشبهين والمجسمين ، وقد جرك شؤم هذا التشبيه ، إلى ورطة التعطيل ، فنفيت الوصف الذى أثبته الله فى كتابه لنفسه بدعوى أنه لايليق به ، وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ولا قول أحد من السلف .

وماذا عليك لو صدقت الله وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه اللائق بكماله وجلاله من غيركيف ولا تشبيه ولا تعطيل ؟

وبأى موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند ذكر صفة الخالق ؟

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عن أحد ؟ حتى يفهم صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق ؟

فاخش الله يا إنسان ، واحذر من التقول على الله بلا علم ، وآمن بماجاء فى كتاب الله مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه ·

واعلم أن الله الذى أحاط علمه بكل شى. لا يخنى عليه الفرق بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به ، حتى يأتى إنسان فيتحكم فى ذلك فيقول : هذا الذى وصفت به نفسك غير لائق بك ، وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من رسولك ، وآتيك بداه بالوصف اللائق بك .

فاليد مثلا التى وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على التشبيه بالجارحة ، وأنا أنفيها عنك نفياً باتا ، وأبدلها لك بوصف لائق بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود.

سبحانك هذا بهتان عظيم.

<sup>(</sup> فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا . رسولا

يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات م الظلمات إلى النور).

ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله المؤولين لها بمعان لم ترد عن الله ولا عن رسوله يؤمنون فيها ببعض الـكتاب دون بعض .

فيقرون بأن الصفات السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله مع التعزيه ، ونعنى بها القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ، لأبها يشتق منها قادر حي عليم الخ . وكذلك في بعض الصفات الجامعة كالعظمة والكبرياء والملك والجلال مثلا ، لأنها يشتق منها العظيم المدكبر والجليل والملك ، وهكذا ويجحدون كل صفة ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لميشتق منها غيرها كصفة اليد والوجه ونحو ذلك ، ولاشك أن هذا التفريق بين صفات الله التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لا وجه له البتة بوجه من الوجوه .

ولم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم الإذن في الإيمان ببعض صفاته وجحد بعضها ، وتأويله لأنها لا يشتق منها .

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوغا لجحد ماوصف الله به نفسه ؟

ولاشك عند كل مسلم راجع عقله ، أن عدم الاشتقاق لا يرد به كلام الله ، فيا أثنى به على نفسه ، ولا كلام رسوله فيا وصف به ربه .

والسبب الموجب للايمان إيجابا حمّا كلياً هو كونه من عند الله ، وهذا السبب هو الذى علم الراسخون فى العلم أنه الموجب للايمان بكل ماجاء عن الله سواء استأثر الله بعلمه كالمتشابه ، أوكان مما يعلمه الراسخون فى العلم كما قال الله عنهم : ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ).

فلاشك أن قوله تمالى : (لما خلقت بيدى ) من عند ربنا . وقوله تعالى: (والله على كل شيء قدير ) من عند ربنا أيضاً ، فيجب علينا الإيمان بالجميع ، لأنه كله من عند ربنا .

أما الذى يفرق بينه، وهو عالم بأن كله من عندر به ، بأن هذا يشتق منه ، وهذا لا يشتق منه فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض .

والمقصود أن كلما جاء من عند الله ، يجب الإيمان به سواء كان من المتشابه ، أو من غير المتشابه ، وسواء كان يشتق منه أو لا .

ومعلوم أن مالكا رحمه الله سئل كيف استوى ، فقال الاستواء غير مجمول والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب:

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلاً ومحوها ليست كاليد، والوجه ، بدعوى أن القدرة والإرادة مثلاً ظهرت آثارها في العالم العلوى والسفلي مخلاف غيرهما كصفة اليد ونحوها فهو من أعظم الباطل.

ومما يوضح ذلك أن الذى يقوله هو وأبوه وجده من آثار صفة اليد التي خلق الله بها نبيه آدم .

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد ، لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه ، وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه .

فقصدهم حسن ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة .

و إنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنو الفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لاتليق قصداً منهم لتنزيه الله ، وأولوها بمعنى آخر يقتضى التنزيه في ظنهم فهم كما قال الشافعي رحمه الله :

رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا ونحن ترجو أن يغفر الله لهم خطأهم، وأن يكونوا داخلين في قوله تعالى به وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وليكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحياً).

وخطؤهم المذكور لاشك فيه ، ولو وفقهم الله لتطهير قلوبهم من القشبيه أولا ، وجزموا بأن ظاهر صفة الخلوق ، لسلموا مما وقموا فيه .

ولا شك أن النبى صلى الله عليه وسلم ، عالم كل العلم ، بأن الظاهر المتبادر، مما مدح الله به نفسه ، في آيات الصفات هو التمزيه التام عن صفات الخلق ، ولو كان يخطر في ذهنه أن ظاهره لايليق ، لأنه تشبيه بصفات الخلق ، لبادر كل المبادرة إلى بيان ذلك ، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، ولا سيا في العقائد ، ولا سيا فيا ظاهره الكفر والتشبيه .

فسكوت النبى صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا يدل على أن مازعمه المؤلون لا أساس له كما ترى .

فإن قيل : إن هذا القرآن العظيم ، نزل بلسان عربى مبين ، والعرب لاتعرف فى لفتها ، كيفية لليد مثلا ، إلا كيفية المعانى المعروفة عندها كالجارحة، وغيرها من معانى اليد المعروفة فى اللغة ، فبينوا لنا كيفية لليد ملائمة للاذكرتم.

#### قالجواب من وجهين :

الوجه الأول: أن العرب لاتدرك كيفيات صفات الله من لفتها ، لشدة مناقة صفة الله لصفة الخلق .

والمرب لاتعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلق ، فلا تعرف العرب كيفية للسمع والبصر ، إلا هذه المشاهدة ، في حاسة الأذن والعين ، أما سمع لا يقوم بحدقة ، فهذا لايمرفون له كيفية البتة .

فلا فرق بين السمع والبصر ، وبين اليد والاستواء ، فالذى تمرف كيفيته المرب من لفتها من جميع ذلك ، هو المشاهد في المخلوقات .

وأما الذى اتصف الله به من ذلك ، فلا تعرف له العرب كيفية ، ولاحداً لحالفة صفاته لصفات الخلق ، إلا أنهم يعرفون من لفتهم أصل المعنى ، كما قال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

كما يعرفون من لفتهم ، أن بين الخالق والمخلوق ، والرزق والمرزوق ، والمحيى والحجيا ، والمميت والممات ؛ فوارق عظية لاحد لها ، تستلزم المخالفة ، المتامة ، بين صفات الخالق والمخلوق .

الوجه الثانى : أن نقول لمن قال : بينوا لناكيفية للميد ملائمة لماذكرتم ، من كونها صفة كمال ، وجلال، منزهة عن مشابهة جارحة المخلوق.

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد ، فلابد أن يقول : لا . فإن قال ذلك ·

قلنا : معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية الذات .

فالذات والصفات من باب واحد.

فَـكَمَا أَن ذَاته جل وعلا تخالف جميـم الذوات ، فإن صفاته تخالف جميع الصفات .

ومعلوم أن الصفات ، تختلف وتقباين ، باختلاف موصوفاتها .

ألا ترى مثلا أن لفظة رأس كلمة واحدة ؟

إن أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان ، وإلى الوادى فقلت وأس الوادى ، وإلى المال فقلت رأس المال ، وإلى الجبل فقلت رأس الجبل .

فإن كلمة الرأس اختلفت معانيها ، وتباينت تبايناً ،شديداً بحسب احتلاف إضافتها مع أنها في مخلوقات حقيرة .

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى خلقه ، فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق ، كما لا يخنى .

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقرى في إضاءته : \* والنص إن أوهم غير اللاثق \*

شرط مفقود قطعا ، لأن نصوص الوحى الواردة فى صفات الله ، لا تدل ظواهرها البتة ، إلا على تنزيه الله ، ومخالفته لخلقه فى الذات والصفات والأفعال.

فكل المسلمين ، الذين يراجعون عقولهم ، لا يشك أحد منهم في أن النظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلم ، هو مخالفة الله لخلقه ، كما نصعليه بقوله ( ليس كمثله شيء ) وقوله ( ولم يكن له كفواً أحد ) ونحو ذلك من الآيات ، وبذلك تعلم أن الإجماع الذي بناه على ذلك في قوله :

### \* فاصرفه عن ظاهره إجماعاً \*

إجماع مفقود أصلا ، ولا وجود له البقة ، لأنه مبنى على شرط مفقود لا وجود له البقة .

فالإجماع المعدوم المزعوم لم يرد في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله ، ولا من تابعيهم ولم يقله أحد من الأئمة الأوبعة ، ولا من فقهاء الأمصار المعروفين . و إنما لم يقولوا بذلك لأنهم يملمون أن ظواهر نصوص الوحى لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه ، وهذا الظاهر الذى هو تنزيه الله لاداعى لمسرفها عنه كما ترى.

ولأجل هذا كله قلنا في مقدمة هذا الكتاب المبارك، إن الله تبارك وتعالى موصوف بتلك الصات حقيقة لا مجازا ، لأنا نعتقد اعتقاداً جازماً لا يتطرق إليه شك ، أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها ، لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال والجلال .

و إثبات التنزيه والـكمال والجلال لله حقيقة لا مجازاً لاينكره مسلم .

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة ، ونفى المجاز ، كثرة الجاهلين الزاهمين أن تلك الصفات لاحقائق لها ، وأنها كلما مجازات.

وجملوا ذلك طريقا إلى نفيها ، لأن الحجاز يجوز نفيه ، والحقيقة لا يجوز نفيها .

فقالوا مثلا: اليد مجاز يراد به القدرة والنعمة أو الجود؛ فنفوا صفة اليد، لأنها مجاز .

وقالوا على المرش استوى : مجاز فنفوا الاستواء ، لأنه مجاز .

وقالوا: معنی استوی : استولی ، وشهوا استیلاءه باستیلاء بشر بن مروان علی المراق .

ولو تدبروا كتاب الله ، لمنهم ذلك من تبديل الاستواء بالاستيلاء ، وتبديل اليد بالقدرة ، أو النعمة ، لأن الله جل وعلا يقول في محم كتابه في سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوايفسقون) . ويقول فى الأعراف (فبدل الذين ظلموا

منهم قولا غيرالذى قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون) فالقول الذى قاله الله لهم ، هو قوله حطة ، وهى فعلة من الحط بمعنى الوضع خبر مبتدأ محذوف أى دعاؤنا ومسألتنا لك حطة لذنوبنا أى حط ذوضع لها عنا فهى بمعنى طلب المففرة ، وفى بعض روايات الحديث فى شأنهم أنهم بدلوا هذا القول بأن زادوا نونا فقط فقالوا حنطة وهى القمح .

وأهل التأويل قيل لهم على المرش استوى .

فزادوا لاما فقالوا استولى .

وهذه اللامالتي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في قوله تعالى. ( وقولوا حطة ) . ويقول الله حل وعلا في منع تبديل القرآن بغيره : ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) .

ولاشك أن من بدل استوى باستولى مثلا لم يتبع ما أوحى إلى النهي صلى الله عليه وسلم .

فعليه أن يجتنب التبديل و يخاف العذاب العظيم ، الذى خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عصا الله فبدل قرآنا بغيره المذكور فى قوله ( إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) .

واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذى قاله الله لهم: هو لفظ حطة ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة.

وأهل هذه المقالة ، لم ينكروا أن كلمة القرآن هي استوى ، ولكن حرفوها وقالوا في معناها استولى وإنما أبدلوها بها ، لأبها أصلح فيزعمهم من لفظ كلمة القرآن ، لأن كلمة القرآن توهم غير اللائق ، وكلمة استولى في

زعمهم هى المنزهة اللائقة بالله مع أنه لا يمقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاءالله على عرشه المزعوم، باستيلاء بشر على الفراق.

وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على المرش، واستولى عليه ؟ وهل بوجد شيء إلا والله مستول عليه كل شيء . وهل بجوز أن يقال إنه تعالى استوى على كل شيء غير المرش ؟ فافهم .

وعلى كل حال ، فإن المؤول ، زعم أن الاستواء يوهم غير اللائق بالله لاستلزامه 'مشابهة استواء الخلق ، وجاء بدله بالاستيلاء ، لأنه هواللائق به في زعمه ، ولم ينتبه .

لأن تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظم أنواع التشبيه ، وليس بلائق قطماً ، إلا أنه يقول : إن الاستيلاء المزعوم منزه ، عن مشابهة استيلاء الخلق ، مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على العراق والله يقول ( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون ) .

و كن نقول: أيها المؤول هذا التأويل، نحن نسألك إذا علمت أنه لابد من تنزيه أحد اللفظين أعنى لفظ (استوى) الذى أنزل الله به الملك على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى، كل حرف منه عشر حسنات ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر.

ولفظة استولى التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غيراستناد إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف.

فأى الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك . أ الأحق بالتنزيه كلة القرآن ،

المنزلة من الله على رسوله ، أم كلت كم التي جئم بها ، من تلقاء أنفسكم ، من غير مستند أصلا ؟ .

ونحن لايخفي علينا الجواب الصحيح، عن هذا السؤال إن كنت لاتمر فه. واعلم أنما ذكرنا من أن ماوصف الله به نفسه من الصفات، فهو موصوف به حقيقة لامجازا ، على الوجه اللائق بكماله وجلاله .

وأنه لافرق البتة بين صفية يشتق منها وصف، كالسمع والبصر والحياة.

وبين صفة لايشتق منها كالوجه واليد .

وأن تأويل الصفات كتأويل الاستواء بالاستيلاء لايجوز ولايصح . هو معتقد أبى الحسن الأشمري رحمه الله .

وهو معتقد عامة السلف ، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

فمن ادعى على أبى الحسن الأشمرى ، أنه يؤول صفة من الصفات، كالوجه واليد والاستواء، ونحو ذلك فقد افترى عليه افتراء عظيا.

بل الأشمرى رحمه الله مصرح فى كتبه العظيمة التى صنفها بعد رجوعه عن الاعتزال ، [كالموجز]، [ ومقالات الاسلاميين واختلاف الصلين]، [ والإبانة عن أصول الديانة] أن معتقده الذى يدين الله به هو ماكان عليه السلف الصالح من الإيمان بكل ماوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإثبات ذلك كله من غير كيف ولاتشبيه ولا تعطيل -

وأن ذلك لايصح تأويله ولا القول بالحجأز فيه .

وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب الممتزلة ومن ضاهاهم . وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة لأنه كان أعظم إمام في مذهبهم ، قبل أن يهديه الله إلى الحق ، وسنذكر لك هنا بعض نصوص أبى الحسن الأشعرى رحمه الله لتملم صحة ماذكر نا عنه .

قال رحمه الله [ فى كتاب الإبانة عن أصول الديانة ] ، الذى قال غير واحد أنه آخر كتاب صنفه ، مانصه :

فإن قال لنا قائل:قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة ، والمرجئة ، فعرفونا قولكم الذى به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له .

قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها، التمسك بكتاب ربنا عزوجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وماروى عن الصحابة والتابعين وأثمة الحديث.

ونحن بذلك معتصمون ، وبماكان يقول به أبو عبد الله أحدبن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ، ولمن خالف قوله مجانبون .

لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المناكبين . وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين ، وزيغ الزائفين وشك الشاكين . فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم ، وعلى جميع أثمة المسلمين .

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وماجاء من عند الله ، ومارواء الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانرد من ذلك شيئاً .

وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، والساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور .

وأن الله استوى على عرشه كما قال(الرحمن على العرش استوى) وأن له

وجها كما قال: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). وأن له يدين بلا كيف كما قال (خلقت بيدى) وكما قال (إبليداه مبسوطتان)، وأن له عينان بلاكيف كما قال: (تجرى بأعيننا) اه. محل الفرض منه بلفظه.

وبه تعلم أن من يفترى على الأشعرى أنه من المؤولين المدعين أن ظاهر آيات الصفات وأحاديثها لايليق بالله كاذب عليه كذبا شنيعاً .

وقال الشيخ أبو الحسن الأشمرى فى كتاب الإبانة أيضا فى إثبات الاستواء لله تعالى مانصه:

إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟

قيل له نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: (الرحمن على العرش استوى). وقد قال الله عز وجل: (إليه يصعد الكلم الطيب) وقد قال: (بل رفعه الله إليه). قال عز وجل (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مم يعرج إليه). وقال حكاية عن فرعون: (ياها مان ابن لى صرحالعلى أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذبا).

فكذب فرعون نبى الله موسى عليه السلام فى قوله : ﴿ إِنَ الله عَزَ وَجَلَ فَوَقَ السَّمَاوَاتِ ﴾ . وقال عز وجل : ﴿ أَأَمَنتُم مِن فِي السَّمَاءُ أَن يُحْسَفُ بَكُمَ الأرض ﴾ .

فالسهاوات فوقها العرش ، فلما كان العرش فوق السهاوات: قال (أأمنتم من فى السهاء) لأنه مستو على العرش الذى فوق السهاوات ، وكل ما علا فهو سماء ، فالعرش أعلى السهاوات . هذا لفظ أبى الحسن الأشعرى رحمه الله فى كتاب الإبانة المذكور .

وقد أطال رحمه الله في الـكلام بذكر الأدلة القرآنية ، في إثبات صفة

الاستواء ، وصفة العلو لله جل وعلا .

ومن جملة كلامه المشار إليه ما نصه :

وقد قال قائلون من المتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله عزوجل ( الرحمن على العرش استوى ) أنه استولى وملك وقهر ، وأن الله عز وجل فى كل مكان . وجعدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة .

ولو كان هذا كما ذكروه كان لافرق بين العرش والأرض، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش ، وعلى كل مافى العالم .

فلوكان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلمها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوشوالأفراد ، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها .

وإذا كان قادراً على الأشياء كلما ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول :

إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية ،لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الإستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلما .

ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلما .

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهميّة أن الله عز وجل فى كلمكان فلزمهم أنه فى بطن مريم وفى الحشوش والأخلية .

وهذا خلاف الدين ، تعالى الله عن قولهم . ا ه .

هذا لفط أبى الحسن الأشعرى رحمه الله فى آخر مصنفاته . وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة .

وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الإستواء بالإستيلاء هو قول المعتزلة والجهمية والحرورية لاقول أحد من أهل السنة وأقام البراهين الواضحة على بطلان ذلك .

فليعلم مؤولو الاستواء بالإستيلاء أن سلفه فى ذلك المعتزلة والجهمية والحرورية ، لا أبو الحسن الأشعرى رحمه الله ولا أحد من السلف.

وقد أوضعنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : (وهو الله في الساوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم) الآية. أن قول الجمهمية ومن تبعمم: إن الله في كل مكان قول باطل .

لأن جميع الأمكنة الموجودة ، أحتمر وأقل وأصغر ، من أن يسع شيءمنها خالق السماوات والأرض ، الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء ، وهو محيط بكل شيء ، ولا يحيط به شيء .

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام.

واعلمأن ما يزعمه كثير من الجهلة ، من أن مافى القرآن العظيم ، من صفة الاستواء والعلو والفوقية ، يستلزم الجهة ، وأن ذلك محال على الله ، وأنه بجب نفى الاستواء والعلو والفوقية ، وتأويلها بما لادليل عليه من المعانى كله باطل. وسببه سوء الظن بالله و بكتابه، وعلى كل حال فمدعى لزوم الجهة لظواهر نصوص القرآن العظيم . واستازام ذلك للنقص الموجب للتأويل يقال له :

ما مرادك بالجمة ؟

إن كنت تريد بالجهة مكاناً موجوداً ، انحصر فيه الله ، فهذاليس بظاهر القرآن ، ولم يقله أحد من المسلمين .

و إن كنت تريد بالجهة العدم المحض.

فالعدم عبارة عن لاشيء.

فميز أولا ، بين الشيء الموجود وبين لاشيء.

وقد قال أيضا أبو الحسن الأشمرى رحمه الله فى كتاب الإبانة أيضا ما نصه:

فإن سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله عز وجل: (يد الله فوق أيديهم). وقوله عز وجل: (لما خلقت بيدى).

وأطال رحمه الله ، الكلام في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة اليدين لله .

ومن جملة ما قال ما نصه :

ويقال لهم : لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله : ( يدى )يدين ليستا نممتين .

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة . قيل لهم : ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة ؟ فإن رجوعنا إلى شاهدنا ، وإلى مانجده فيما بيننا من الخلق ؟ فقالوا : اليد إذا لم تكن نعمة فى الشاهد لم تكن إلا جارحة .

قيل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل فكذلك لم نجد حيا من الخلق ، إلا جسما لحماً ودماً ، فاقضوا بذلك عسلى الله عزوجل.

و إلافأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون .

# وإن أثبتم حيًّا لاكالأحياء منا .

فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وجل عنهما ، يدين اليستا نسمتين ولاجارحتين ولاكالأيدى ؟

وكذلك يقال لهم:

لم تجدوا مدبراً حكيما إلا إنسانا، ثم أثبتم أن للدنيا مدبرا حكيما، ليس كالإنسان، وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم.

فلاً بمنموا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولاجارحتين ، من أجل أن ذلك خلاف الشاهد ا ه . محل الغرض منه بلفظه .

وبه تعلم أن الأشعرى رحمه الله ، يعتقد أن الصفات التي أنكرها المؤولون كصفة اليد ، من جملة صفات المعالى كالحياة ونحوها، وأنه لافرق البتة بين صفة اليدوصفة الحياة فما اتصف الله به من جميع ذلك فهو منزد عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه .

واللازم لمن شبه فى بعض الصفات و نزه فى بعضها أن يشبه فى جميعها أو ينزه فى جميعها ، كما قاله الأشعرى .

أما ادعاء ظهور التشبيه في بعضها دون بعض فلاوجه له بحال من الأحوال، لأن الموصوف بها واحد، وهو منزه عن مشابهة صفات خلقه ·

ومن جملة كلام أبى الحسن الأشعرى رحمه الله المشار إليها آنفافي إثبات الصفات ما نصه:

فإن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون قوله: (مما عمات أيدينا) وقوله ( لما خلقت بيدى ) على الحجاز؟ قيل له : حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى الحجاز إلا لحجة .

ألاترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم فإذا ورد بلفظ العموم ، والمراد به الخصوص، فليس هو على حقيقة الظاهر ؟

وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بفير حجة ؟

كذلك قول الله عز وجل ( لما خلقت بيدى ) على ظاهره وحقيقته من إثبات اليدين ، ولايجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة .

ولوجاز ذلك لجاز لمدع أن يدعى أن ماظاهره العموم، فهوعلى الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة .

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان ، لم يجز لكم ما ادعيتموه ، أنه مجاز بغير حجة س

بل واجب أن يكون قوله ( لما خلقت بيدى ) إثبات يدين لله تعالى فى الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عندأ هل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدى وهو يعنى النعمتين . ا ه محل الغرض منه بلفظه س

وفيه تصريح أبى الحسن الأشعرى رحمه الله ، بأن صفات الله كصفة اليد ثابتة له حقيقة لامجازاً ، وأن المدعين أنها مجازهم خصومه وهو خصمهم كما ترى .

و إنما قال رحمه الله: إنه تعالى متصف بها حقيقة لا مجازا، لأنه لايشك في أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الحلق ، وتنزيهم اعن مشابهتها كا هو شأن السلف الصافح كلهم .

فإثبات الحقيقة وننى المجاز فى صفات الله هو اعتقاد كل مسلم طاهر القلب من أقذار التشبيه ، لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كال منزهة عن مشابهة صفات الخلق.

فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نني الصفة و تأويلها بمعنى لاأصل له.

#### تنبيه مهم

فإن قيل دل الكتاب والسنة و إجماع السلف على أن الله وصف نفسه بصفة الميدين كقوله تعالى : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) . وقوله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) وقوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) الآية

والأحاديث الدالة على مثل مادلت عليه الآيات المذكورة كثيرة ، كما هو معلوم ، وأجمع المسلمون على أنه جل وعلا ، لا يجوز أن يوصف بصفة الأيدى مع أنه تعالى قال (أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون)، فلم أجمع المسلمون على تقديم آية لما خلقت بيدى على آية مما عملت أيدينا ؟

فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربى ولا بين المسلمين أن صيغ الجموع تأتى لممنيين أحدها إرادة التمظيم فقط، فلا يدخل فى صيغة الجمع تعدد أصلا، لأن صيّفة الجمع المرادبها التمظيم، إنما يرادبها واحد.

والثانى أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف ، وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن القرآن العظيم . يكثر فيه جدا إطلاق الله جل وعلا ، على نفسه صيغة الجمع ، يريد بذلك تمددا ولا أن معه غيره ،

سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا ، كقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ) .

فصيغة الجمع فى قوله : (إنا) وفى قوله : (نحن) وفى قوله : (نزلنــا) وقوله : (حافظون ) لا يراد بها أن ممه منزلا للذكر ، وحافظاً له غيره تعالى .

بل هو وحده المنزله والحافظ له ، و كذلك قوله تعالى : (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقوله ( أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) ، وقوله : (أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون) ، ونحو هذا كثير في القرآن جدا ، وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله : (أنا) . وفي قوله : (خلقنا)وفي قوله : (عملت أيدينا) إنما يرادبها التعظيم ، ولا يراد بها التعدد أصلا .

وإذا كان يراد بها التعظيم ، لا التعدد علم بذلك أنها لا تصح بها معارضة قوله : ( لما خلقت بيدى ) ، لأنها دلت على صفة اليدين ، والجمع فى قوله : ( أيدينا ) لمجرد التعظيم .

وما كان كذلك لا يدل على التمدد فيطلب الدليلمنغيره ، فإن دل على أن المراد بالتعظيم واحد حكم بذلك ، كالآيات المتقدمة .

و إن دل على معنى آخر حكم به .

فقوله مثلا: (وإنا له لحافظون) قام فيه البرهان القطعى أنه حافظو احد، وكذلك قوله: (أم نحن المنشئون) وكذلك قوله: (أم نحن الخالقون) و(أم نحن المنشئون) فإنه قد قام في كل ذلك البرهان القطعى على أنه خالق واحد ، ومنزل واحد، ومنشىء واحد.

وأما قوله : (مما عملت أيدينا ) فقد دل البرهان القطعي ، على أن الله

موصوف بصفة اليدين كا صرح به فى قوله : ( لما خلقت بيدى ) كا تقدم إيضاحه قريباً .

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله . ( لحافظون ) ، وقوله : ( أم نحن المنشئون ) وقوله : ( أم نحن المنشئون ) وقوله : ( أم نحن المنشئون ) وقوله : ( خلقنا لهم مما عملت أيدينا ) لا يراد بشيء منه معنى الجمع ، وإنما يراد به التعظيم فقط .

وقد أجاب أبو الحسن الأشمرى رحمه الله في كتاب الإبانة بما يقرب من هذا في المعنى .

واعلم أن لفظ اليدين ، قد يستممل فى اللغة العربية استمالا خاصا ، بلفظ خاص لا تقصد به فى ذلك النعمة ولا الجارحة ولا القدرة ، وإنما يراد به معنى أمام .

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التى أضيفت إليها لفظة بين خاصة ، أعنى لفظة بين يديه ، فإن المراد بهذه اللفظة أمامه . وهو استعال عربى معروف مشهور فى لغة العرب لا يقصد فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة، ولا أى صفة كائنة ما كانت .

و إنما يراد به أمام فقط كقوله تعالى : (وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى الله بين يديه) أى ولا بالذى كان أمامه سابقا عليه من الكتب.

وكقوله: (مصدقا لما بين يديه من التوراة) أى مصدقا لما كان أمامه متقدما عليه من التوراة.

و كقوله : (فرينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم)، فالمراد بلفظ ما بين أيديهم ما أمامهم .

( ٣٠ \_ أضواء البيان ج ٧ )

وكقوله تعالى : (وهو الذى يرسل الرياح بشرى بين بدى رحمته) ، أى يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر ، إلى غير ذلك من الآيات .

ومما يوضح لك ذلك أنه لايمكن تأويل اليدين فى ذلك بنعمتين و لا قدرتين و لا جارحتين . و لا غير ذلك من الصفات ، فهذا أسلوب خاص دال على معنى خاص . بلفظ خاص مشهور ، فى كلام العرب فلاصلة له باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال على الجارحة ، بالنسبة إلى الإنسان و لا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله تعالى . فافهم .

وقال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله فى كتابه: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، الذى ذكر فيه أقوال جميع أهل الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضها ما نصه:

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يردون من ذلك شيئًا .

وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولاولدا، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الجنة حق وأن النارحق وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور ، وأن الله سبحانه على عرشة كما قال (الرحمن على العرش استوى ) وأن له يدين بلا كيف كما قال : (خلقت بيدى ) . وكما قال : ( بل يداه مبسوطتان ) إلى أن قال فى كلامه هذا ، بعد أن سرد مذهب أهل السنة و الجاعة . ما نصه :

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه ، وبكل ما ذكرنامن قولهم تقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وبه

نستمين ، وعليه نتوكل و إليه المصير ، هذا لفظ أبى الحسن الأشمرى رحمه الله في كتاب المقالات المذكور .

وبه تعلم أنه يؤمن بكل ماجاء عن الله فى كتابه وماثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا برد من ذلك شيئاً ولا ينفيه بل يؤمن به ويثبته لله ، بلاكيف ولا تشبيه ، كما هو مذهب أهل السنة . وقال أبو الحسن الاشعرى أيضاً فى كتاب المقالات المذكور ما نصه :

وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال عز وجل: (الرحمن على العرش استوى) ولا نقدم بين يدى الله فى القول بل نقول: استوى بلاكيف، ثم أطال الكلام رحمه الله، فى إثبات الصفات كما قدمنا عنه، ثم قال مانصه وقالت الممتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى اه. محل الغرض منه بلفظه.

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور ، بأن تأويل الاستواء بالإستيلاء، هو قول المعتزلة لا قوله هو ، ولا قول أحد من أهل السنة .

وزاد في كتاب الإبانة مع المعتزلة الجهمية والحرورية كما قدمنا .

وبكل ماذكرنا تعلم أن الأشعرى رجع عن الاعتزال إلى مذهب السلف فى آيات الصفات وأحاديثها .

وقد قدمنا إيضاح الحق في آيات الصفات بالأدلة القرآنية بكثرة فيسورة الأعزاف في الكلام على قوله تمالى : (ثم استوى على العرش) الآية .

واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل ، رجعوا قبل موتهم عنه ، لأنه مذهب غير مأمون العاقبة ، لأنمبناه على ادعاء أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها ، لا تليق بالله لظهورها وتبادرها في مشابهة صفات الخلق .

ثم نفى تلك الصفات الواردة فى الآيات والأحاديث ، لأجل تلك الدعوى الكاذبة المشئومة ، ثم تأويلها بأشياء أخر ، دون مستند من كتاب أو سنة ، أو قول حجابى أو أحد من السلف .

وكل مذهب هذه حاله ، فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه إلى مذهب السلف.

وقد أشار تعالى في سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر عن خبير بالله ، وبصفاته عالم بما يليق به ، وبمالا يليق وذلك في قوله تعالى . ( الذي خلق السهاوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً ) .

فتأمل قوله: فاسأل به خبيرا ، بعد قوله: ثم استوى على العرش الرحمن، تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبير بالرحمن و بصفا ته لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق.

فالذى نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذى هو الرحمن . وقد قال تعالى : (ولا بنبئك مثل خبير).

وبذلك تعلم أن من يدعى أن الاستواء يستلزم التشبيه ، وأنه غيرلائق غير خبير ، نعم والله هو غير خبير .

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا كلهم عن تأويل الصفات .

أما كبيرهم الذى هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى أبى الحسن الأشعرى، وهو القاضى محمد بن الطيب المعروف بأبى بكر الباقلانى ، فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف و يمنع تأويلها منعاً باتاً ، و يقول فيها بمثل ماقدمنا عن الأشعرى .

وسنذكر لك هنا بعض كلامه.

قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد ما نصه:

باب فى أن لله وجهاً ويدين ، فإن قال قائل . فما الحجة فى أن لله عز وجل وجهاً ويدين ؟ قيل له قوله :

بقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام).

وقوله: (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) ، فأثبت لنفسه وجها ويدين .

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون الممنى في قوله (خلقت بيدى) أنه خلقه بفدرته أو بنممته ، لأن اليدفى اللغة قد تكون بمعنى النعمة ، وبمعنى القدرة ، كما يقال: لى عند فلان يد بيضاء براد به نعمة .

وكما يقال : هذا الشيء في يد فلان وتحت يد فلان ، يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكه .

ويقال: رجل أيدُ ، إذا كان قادراً .

وكما قال تعالى : (خلقنا لهم مماهملت أيدينا أنعاما ) يريد عملنا بقدرتنا. وقال الشاعر :

إذا ما راية رفعت لجد تلقاها عرابة بالممين فكذلك قوله: (خلقت بيدى) يعنى بقدرتى أو نعمتى .

يقال لهم هذا باطل لأن قوله : ( بيدى ) يقتضى إثبات يدين ها صفة له . فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان .

وأنتم لا تزعمون أن للبارى سبحانه قدرة واحدة، فكيف يجوز أن تثبتواله قدرتين ؟

وقد أجم السلمون من مثبتى الصفات والنافين لها على أنه لايجوز أن يكون له تمالى قدرتان فبطل ما قاتم .

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين ، لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لاتحصى .

ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيدى أو وضعته بيدى أو توليته بيدى وهو يعنى نعمته .

وكذلك لا يجوز أن يقال : لي عند فلان يدان يعني نعمتين .

و إنما يقال لى عنده يدان بيضاوان، لأن القول: يد، لا يستعمل إلا فى اليد التى هى صفة الذات.

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لوكان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن ذلك إبليس ، وعن أن يقول وأى فضل لآدم على يقتضى أن أسجد له ، وأنا أيضاً بيدك خلقتنى التي هي قدرتك وبنعمتك خلقتنى ؟

وفى العلم بأن الله تعالى فضل آدم عليه مخلقه بيديه ، دليل على فساد ما قالوه .

فإن قال قائل : فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة ؟ إذكنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لاجارحة .

يقال له : لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسما أن نقضى نحن وأنتم على الله تعالى بذلك •

وكما لا يجب متى كان قائماً بذاته أن يكون جوهراً أو جسما ، لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه فى شاهدنا إلاكذلك . اه . محل الغرضمنه بلفظه .

وهو صريح فى أنه يرى أن صفة الوجه وصفة اليد وصفة العلم والحياة

والقدرة كلها من صفات المعانى ولا وجه للفرق بينها وجميع صفات الله مخالفة لجميم صفات خلقه .

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه :

فإن قالوا: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟

قيل: معاذ الله بل هو مستو على العرش كما أخبر فى كتابه ، فقال: ( الرحمن على العرش استوى ) وقال تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وقال : ( أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض ) ·

ولوكان في كل مكان ، لكان في جوف الإنسان ، وفهه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ، تعالى عن ذلك ، ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذ خلق منها ما لم يكن خلقه ، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ماكان.

ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا .

وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله ، إلى أن قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر ، والله تعالى لم يزل قادراً قاهراً عزيزاً مقتدراً .

وقوله : ( ثم استوى على العرش ) يقتضى استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ، فيبطل ما قالوه . فإن قال قائل: ففصلوا لى صفات ذاته من صفات أفعاله ، لأعرف ذلك. قيل له: صفات ذاته هى التى لم يزل ولا يزال موصوفاً بها.

وهى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والمينان واليدان. اه محل الفرض منه بلفظه.

وقد نقلناه من نسخة هي أجـود نسخة موجودة لكتاب التمهيد للباقلاني المذكور.

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعانى كالحياة والعلم والقدرة والإرادة ، كما هو قول أبى الحسن الأشعرى الذى قدمنا إيضاحه .

واعلم أن إمام الحرمين ، أبا المعالى الجوينى ، كان فى زمانه من أعظم أثمة القائلين بالتأويل ، وقد قرر التأويل وانتصر له فى كتابه الإرشاد.

ولكنه رجم عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية فإنه قال فيها :

اختلف مسالك العلماء، في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها.

فرأى بمضهم تأويلها، والتزام هذا المنهج في آى الكتاب وفيا صح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم .

وذهب أئمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل و إجراء الظواهر على مواردها ، وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه .

والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقداً ، اتباع سلف الأمة ، فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعى القاطع فى ذلك ، أن إجماع الأمة حجة متبعة ، رهو مستند معظم الشريعة .

وقد درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة .

وكانوا لايألون جهداً فيضبط قواعد الملة والتواصى بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها .

فلو كان تأويل هـذه الظواهر مسوعًا أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة .

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق .

فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات المحدثات ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب .

ونما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قوله تعالى: ( الرحمن على العرش استوى ) ، فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة .

قلتجرآية الاستواء والمجيء وقوله: (لما خلقت بيدى)، (ويبقى وجه ربك)، وقوله: (لم خلقت بيدى)، (ويبقى وجه ربك)، وقوله: (تجرى بأعيننا)، وما صح عن الرسول عليه السلام كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا، فهذا بيان ما يجب لله تعالى . ا ه . كلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة مع أن رجوع الجوينى فيها إلى أن الحق هو مذهب السلف أمر معلوم .

وكذلك أبو حامد الفزالى ،كان فى زمانه من أعظم القائلين بالتأويل تم . رجم عن ذلك ، وبين أن الحق الذى لاشك فيه هو مذهب السلف .

وقال في كتابه: إلجام العوام عن علم السكلام:

اعلم أن الحق الصريح الذي لامراء فيه عند أهل البصائر ، هو مذهب السلف أعنى الصحابة والتابعين ، ثم قال : إن البرهان الكلى على أن الحق في مذهب السلف وحده ينكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل .

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم .

الأصلالثانى: أنه بلغ كلما أوحى إليه من صلاح العباد فى معادهم ومعاشهم، ولم يكتم منه شيئاً.

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بممانى كلام الله وأحراهم بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه وحضروا التنويل وعرفوا التأويل.

والأصل الرابع: أن الصحابة رضى الله عنهم فى طول عصرهم إلى آخر أعمارهم مادعوا الخلق إلى التأويل ، ولو كان التأويل من الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهاراً ودعوا إليه أولادهم وأهلهم.

ثم قال الغزالى : وبهذه الأصول الأربعة المسلمة عندكل مسلم نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه . ا ه . باختصار .

ولاشكأن استدلال الفزالى هذا لأن مذهب السلف هو الحق استدلال لاشك فى صحته ، ووضوح وجه الدليل فيه ، وأن التأويل لوكان سائفاً أو لازماً لبين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولقال به أصحابه وتابعوهم كالايخنى .

وذكر غيرواحد عن الفرالى: أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة والاعتراف بأن الحق هو ما في كتاب الله وسنة رسوله.

وذكر بمضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخارى رحمه الله . واعلمأيضاً أن الفخر الرازى الذى كان فى زمانه أعظم أئمة التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف معترفاً بأن طريق الحق هى اتباع القرآن فى صفات الله .

وقد قال في ذلك في كتابه : أقسام اللذات .

لقد اختبرت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فلم أجدها تروى غليلا ولا تشغى عليلا ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ فى الإثبات : ( الرحمن على العرش استوى ) ، ( إليه يصمد الـكلم الطيب ) ، وفى النفى : ( ليس كمثله شيء ) ، (هل تعلم له سميا ) ، ومن جربمثل تجربتي عرف مثل معرفتي . اه

وقد بين هذا الممنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها :

وغاية سمى العالمين ضلال وحاصل دنيانا أذى ووبال سوى أن جمعنافيه قيل وقال نهاية إقدام العقول عقال وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلى آخر الأبيات .

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون فى الفلسفة والكلام ، فإنه ينتهى بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون .

وقد ذكر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلم الناس بالفلسفة أنه قال: ومن الذى قال فى الإلهيات شيئاً يعتد به ؟

وذكروا عن الشهرستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم

وقد قال في ذلك :

الممرى لقد طفت المعاهد كانها وسيرت طرفى بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم وأمثال هذا كثيرة.

فيا أيها المعاصرون المتعصبون لدعوى أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها خبيث لايليق بالله لاستلزامه التشبيه بصفات الخلق ، وأنها بجب نفيها وتأويلها عمان ما أنزل الله يها من سلطان ، ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا من التابعين .

فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع السلف؟

إن كنتم تزعمون أن الأشمرى يقول مثل قولكم، وأنه سلفكم فىذلك فهو برىء منكم ومن دعواكم.

وهو مصرح فى كتبه التى صنفها بعد الرجوع عن الاعتز ال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة ، وهم خصومه وهو خصمهم ، كما أوضعنا كلامه فى الإباحة والمقالات .

وقد بینا أن أساطین القول بالتأویل قد اعترفوا بأن التأویل لامستندله، وأن الحق هو اتباع مذهب السلف كما أوضحنا ذلك عن أبى بكر الباقلانى، وأبى المعالى الجوینى، وأبى حامدالفزالى، وأبى عبد الله الفخر الرازى، وغیرهم ممن ذكرنا

فنوصيكموأنفسنا بتقوى الله وألا تجادلوا فى آيات الله بغير سلطان أتاكم، والله جل وعلا يقول فى كتابه: ( إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير). ويقول تمالى: (ومن الناسمن يجادل فى الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السمير).

## المسألة الثانية في الكلام على الاجتهاد

اعلم أولا أنا قدما بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقاً ، وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم ، وبسطنا أدلة ذلك بإيضاح فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى ( وداود وسليان إذ يحكمان فى الحرث ) الآية .

وبينا طرفاً منه فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم ) فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع متدبره بالعمل بما علم منه الذي دل عليه قوله تمالى في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ، لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد المطلق بشروطه المعروفة عند متأخرى الأصوليين .

اعلم أولا: أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة مطلقاً إلا للمجتهدين ، يقولون:

إن شروط الاجتهاد هي كون المجتهد بالفاً ، عاقلا شديد الفهم .

طبعا عارفا بالدليل العقلى ، الذى هو استصحاب المدم الأصلى ، حتى يرد نقل صارف عنه .

عارفاً باللغة العربية . وبالنحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية .

وبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشر ائط الحدود ، والرسوم ، وشر ائط البرهان .

عارفًا بالأصول ، عارفًا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة .

ولا يشترط عندهم حفظ النصوص ، بل يكنى عندهم علمه بمداركها في المصحف وكتب الحديث .

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف.

عارفًا بشروط المتواتر ، والآحادو الصحيح والضميف .

عارفاً بالناسخ والسوخ .

عارفاً بأسباب النزول .

عارفاً بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث، اختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس. اه.

ولا يخنى أن مستندهم فى اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصاً من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلمها لا يصح دونها عمل بكتاب ولاسنة ، ولا إجاعاً دالا على ذلك .

و إنما مسنندهم في ذلك هو تحقيق المناط في ظنهم .

و إيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و إجماع المسلمين كلما دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا يشترط له إلا شرط واحد ، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما .

ولا يشترط في العمل بالوحى شرط زائد على الملم بحكمه البيّة .

وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد .

ومراد متأخرى الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط. لأن العلم بالوحى لماكان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط، أى يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم الذى هو مناط العمل.

فاشترطوا جميع الشروط المذكورة ، ظناً منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحى دونها .

وهذا الظن فيه نظر .

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنصمن كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه ، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به .

وسؤال أهل العلم: هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلا. وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد، بل هو من نوع الاتباع.

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد الآتية . والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لاتحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وليس فى شىء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة . وسنذكر طرفاً منها لنبين أنه لا يجوز تخصيصها بتحصيل الشروط المذكورة .

قال الله تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون)، والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة له لا آراء الرجال. وقال تعالى : ( و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا .

فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعى إلى الممل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك ، أنه من جملة المنافقين ، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

وقال تمالى : ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) الآية ، والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتا به والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته .

وتعليقه الإيمان في قوله: ( إن كنتم تؤمنون بالله ) على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرها لم يكن يؤمن بالله .

وتال تعالى: (واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب يفتة وأنتم لا تشعرون ).

ولاشك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا ، والسنة مبينة له ، وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله : ( من قبل أن يأتيكم المذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ) .

وقال تعالى : ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئكهم أولوا الآلباب ) ، ولاشك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال .

وقال تمالى : ( وما آتاكم الرسول فنخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد المقاب ) وقوله : ( إن الله شديد المقاب ) فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكنى عنها .

وقال تعالى : (لقد كان لـ كم فى رسول الله (الله) أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) ، والأسوة : الاقتداء .

فيلزم المسلم أن يجمل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باتباع سنتـه .

وقال نمالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ؛ ثم لا يجدوا فى أننسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )، وقد أقسم تعالى فى هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبى صلى الله عليه وسلم فى كل ما اختلفوا فيه •

وقال تعالى : (فإن لم يستجيبوا الك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لايهدى القوم الظالمين ) .

والاستجابة له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هى الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم ، وهى مبينة لكتاب الله ،

وقد جاء فى القـرآن العظيم أن النبى صلى الله عليه وسلم لايتبع شيئــًا إلا الوحى .

وأن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله •

قال تعالى فى سورة يونس : (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) .

وقال تمالى فى الأنعام (قل لا أقول لكم عندى خرائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) .

( ۲۱ ـ أضواء البيانج ٧ )

وقال تمالى فى الأحقاف: (قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ) •

وقال تمالى فى الأنبياء: (قل إنما أنذركم بالوحى) الآية ، فحصر الإنذار فى الوحى دون غيره .

وقال تعالى: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن اهتديت فيما يوحى إلى ربى )، فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحى والآيات بمثل هذا كثيرة.

و إذا عامت منها أن طريقه صلى الله عليه وسلم هي اتباع الوحى ، فاعلم أن القرآن دل على أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله كما قال تعالى: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) الآية .

ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالا في الدنيا ولا شقياً في الآخرة إلالمتبعى الوحى وحده .

قال تمالى فى طه ( فإما يأتينكم مى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ) ، وقد دلت آية طههذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعى الوحى.

ودلت آیة البقرة علی انتفاء الخوف والحزن عنه ، وذلك فی قوله تعالی : (فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون) .

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبعى الوحى، المصرح به فى القرآن ، لا يتحقق فيمن يقلد عالما ليس بممصوم ، لا يدرى أصواب ما قلده فيه أم خطأ . فى حال كونه معرضا عن التدبر فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذى قلده ، كافية مفنية ، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحى ، والعمل به ، لا تكاد تحصى ، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا تكاد تحصى ، لأن طاعة الرسول طاعة الله .

وقد قال تعالى :(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) ، وقال تعالى : (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) .

وقال تعالى : (قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب السكافرين)

وقال : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم) الآية .

وقال ثمالى : ( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ) .

وقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) .

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) الآية .

وقال تعالى : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) .

وقال تمالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين).

وقال تعالى : ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) .

وقال تعالى : (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإ ما عليه ما حل وعليكم ما حلم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين). وقال : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون). وقال تعالى : (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم).

وقال تعالى : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سممنا وأطمنا وأولئك هم المفلحون ، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ).

وقال تمالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) الآية .

وقال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ) الآية .

ولاشك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة فى هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحى ، محصورة فى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

فنصوص القرآن والسنة كلها داله على لزوم تدبر الوحى ، وتفهمه وتعلمه والعمل به .

فتخصيص تلك النصوص كلها ، بدعوى أن تدبر الوحى وتفهمه والعمل

٤٨٥

به: لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين ، الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخرى الأصوليين ، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه .

ولا دليل على ذلك البتة .

يل أدلة الـكتاب والسنة ، دالة على وجوب تدبر الوحى ، وتقهمه وتعلمه والعمل بكل ماعلم منه ، علماً صحيحاً قليلا كان أو كثيراً .

وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها ، مع بعض الكلام ، في المسألة الأولى . فهما شبه المسألة الواحدة .

المسألة الثالثة في التقليد في بيان ممناه لغة واصطلاحا وأقسامه وبيان ما يصح منها وما لا يصح

اعلم أن التقليد فى اللغة : هو جعل القلادة فى العنق .

وتقليد الولاة هو جمل الولايات قلائد في أعناقهم .

ومنه قول لقيط الأيادى:

والمراد بالمذهب هو مايصح فيه الاجتماد خاصة .

ولايصح الاجتهاد البتة فى شىء يخالف نصاً من كتابه أو سنة ثابتة ،سالما من المعارض .

لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كا نناً من كان ، لا تسوغ مخالفتهما البتة لأحد كا ثناً من كان فيجب التفطن ، لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص

بالأمور الاجتهادية ولايتناول ماجاء فيه نص صحيحمن الوحى سالم من المعارض.

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليـل في مختصره: مختصراً على مذهب الإمام مالك بن أنس ما نصه:

[ والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب ، ثم صار عند الففهاء حقيقة عرفية فياذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية] اه. محل الفرض منه بالفظه.

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض.

وذلك أمر لاخلاف فيـ لإجماع العلماء على أن المجتهـ المطلق إذا أقام باجتهاده دليلا ، مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع ، أن دليـ له ذلك باطل بلا خلاف .

وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار .

وفساد الاعتبار الذى هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التى لانزاع فى إبطال الدليل بها . وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود فى فى القوادح:

والخلف للنص أو إجماع دعا فسادا لاعتبار كل من وعى ويما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلا ولاتقليد أصلا فيشيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع .

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليـد، ولوكان فيه مخالفة نصوص الوحى ،كما ذكرنا عن الصاوى وأضرابه.

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله .

وبعض العلماء منع التقليد مطلقا ، وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد

من المالكية ، والشوكاني في القول المفيـد في أدلة الاجتهاد والتقايد .

والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز ، ومنه ماليس بجائز .

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة.

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة .

أما التقليد الجائز الذي لا يكاد بخالف فيــ أحد من المسلمين فهو تقليد العامى عالمًا أهلا للفتيا في نازلة نزلت به ، وهذا النوع من التقليد كان شائعًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولاخلاف فيه .

فقد كان العامى ، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه .

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابى الذى أفتاه أولا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه .

قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود:

رجوعـه لفــــيره في آخر يجـوز للاجماع عند الأكثر

مانصه: يعنى أن العامى يجوزله عنـد الأكثر ، الرجوع إلى قول غير الحجمه الله عنهم ، على الحجمه الله عنهم ، على أنه يسوغ للعامى السؤال لكل عالم، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها.

فكما لم يتمين الأول للاتباع فى المسألة الأولى إلا بعد سؤاله ، فكذلك في المسألة الأخرى . قاله الحطاب شارح مختصر خليل .

قال القرافى : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر .

وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدها فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرها ، ويعمل بقولهم بغير نكير .

فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل . اه. محل الغرض منه .

وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كا لا يخفى ، فالأقوال المخالفة لهما من متأخرى الأصوليين كلها-مخالفة للاجماع .

وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامى المذكور للعمالم وعمله بفتياه من الاتباع لامن التقليد.

والصواب: أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته .

وأما ماليس من التقليد بجائز بلا خلاف ؟ فهو تقليد المجتهد الذي ظهرله الحكم باجتهاده ، مجتهداً آخر يرى خلاف ما ظهرله هو ، الاجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه .

وأما نوع التقليد الذى خالف فيه المتأخرون ، الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير ، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره ، من جميع العلماء .

فإن هذا النوع من التقليد ، لم يرد به نص من كتاب ولاسنة ، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير .

وهو مخالف لأقوال الأثمة الأربعة رحمهم الله ، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره ، من جميع علماء المسلمين .

فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعى خلاف ذلك،

فليمين لنــا رجلا واحداً من القرون الثلاثة الأول ، النزم مذهب رجل واحد ممين ولن يستطيع ذلك أبداً ، لأنه لم يقع البتة .

وسنذكرهنا إن شاء الله جملا من كلام أهل العلم فى فسادهذا النوعمن التقليد وحجج القائلين به ، ومناقشها . و بعد إيضاح ذلك كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله .

قال الإمام أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله ، في كتابه جامع بيان العلموفضله وما ينبغي في روايته وحمله ، ما نصه :

باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع .

قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من كتا به ، فقال: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) .

وروى عن حذيفة وغيره قالوا « لم يعبدوهم من دون الله وإسكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم » .

وقال عدى بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى عنقى الصليب فقال لى « ياعدى : ألق هذا الوثن من عنقك ، فانتهيت إليه وهويقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من حون الله ) قال قلت يارسول الله : إنا لم نتخذهم أرباباً . قال بلى أليس يحلمن لكم ماحرم عليكم فتحلونه و يحرمون عليكم ماأحل الله لكم فتحرمونه ؟ فقلت بلى فقال : تلك عبادتهم » .

حدثنا عبدالوارث بن سفيان ثبم ساق السندإلى أنقال عن أبى البخترى في قوله عز وجل: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله )أما إنهم مروهم ن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم ، فجملوا

حلال الله حرامه ، وحرامه حلاله فأطاعوهم ، فكانت تلك الربوبية .

قال وحدثنا ابن وضاح ، ثم ساق السند إلى أن قال عن أبى البخترى قال: قيل لحذيفة فى قوله : ( اتخذو اأحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) أكانوا يعبدونهم ؟ فقال لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه و يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه .

وقال جل وعز: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال أو لوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم).

فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء ، فقالوا : إنا بما أرسلتم به كافرون .

وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل ( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الله ين لايمة لون ) .

وقال: (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنقبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم).

وقال عز وجل عائباً لأهل الـكفر وذاماً لهم : ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءناكذلك يفعلون ) .

وقال ( وقالوا ربنا إننا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) .

ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء .

وقد احتجالمها، بهذه الآيات ، في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أو لئكمن الاحتجاج بها ، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما و إيمان الآخر .

و إنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد ، كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب ، وقلد آخر فى مسألة دنياه فأخطأ وجهها ، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة .

لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً ، و إن اختلفت الآثام فيه .

وقال الله عز وجل : ( وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) .

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ماكان في ممناهما بدليل جامع بين ذلك.

أخبرنا عبد الوارث ثم ساق السند إلى أن قال : حدثنا كثير بن عبدالله ابن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إلى لأخاف على أمتى من بعدى من أعمال ثلاثة ، قال وماهى يارسول الله ؟ قال : أخاف عليهم من زلة العالم ، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع » .

وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « تركت فيكم أمرين لن تضاوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله » . هذا لفظ أبى عمر في جامعه .

وكثير بن عبد الله المذكور في الإسنادضيف ، وأبوه عبدالله مقبول . والحن المتنين المروبين بالإسناد المذكور كلاهما له شواهدكثيرة تدل على أن أصله صحيح .

ثم ذكر أبو عربن عبد البر فى جامعه بإسناده عن زياد بن حدير عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأمّة مضاون .

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدى عن جعفر بن حبان ، عن الحسن قال : قال أبو الدرداء : إن فيما أخشى عليكم زلة العالم ، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق .

ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان يقول فى مجلسه كل يوم ، قلما يخطئهأن يقول ذلك « الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراء كم فتنا يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق ، والمرأة والصبى والأسود والأحر فيوشك أحدهم أن يقول : قد قرأت القرآن ، فما أظن أن يتبعونى حتى أبتدع لهم غيره ، فإياكم وما ابتدع ، فإن كل يدعة ضلالة ، وإياكم وزيفة الحكيم ، إلى آخر ماذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة .

و إنما كانت كذلك لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى يقلده فيازل فيه فيتقول على الله أن تلك الزلة التى قلد فيها العالم من دين الله ، وأنها مما أمر الله بها ورسوله ، وهذا كما ترى والتنبيه عليه هو مراد ابن عبد البر .

ومرادنا أيضاً بإيراد الآثار المذكورة .

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه :

وشبه الحكماء زلة المالم بانكسار السفينة ، لأنها إذا غرقت غرق ممها خلق كثير .

· وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطى، ، لم يجز لأحد أن يفتى ويدين بقول لا يعرف وجهه .

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ثم ساق السند إلى أن قال : عن ابن مسمود أنه كان يقول : « اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة » فيا بين ذلك .

ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة .

ومعنى الإمعة مفروف.

قال الجوهرى فى صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذى يكون لضعف رأيه مع كل أحد، ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة. اه منه. ولقد أصاب من قال:

شمر وكن فى أمور الدين مجتهداً ولا تكن مثل عير قيد فانقادا وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسمود فى تفسير الإمعة أنه قال.

كنا ندعو الإمعة فى الجاهلية الذى يدعى إلى الطمام فيذهب معه بغيره ، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال .

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :

ويل للأتباع من عثرات العالم ، قيل كيف ذلك ؟ قال : يقول العالمشيئًا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضى الأتباع .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه لـكميل بن زياد النخمى ، وهو حديث مشهور عند أهل العلم ، يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم :

ياكيل إن هذه القلوب أوعية ، فخيرها أوعاها للخير ، والناس ثلاثة : فعالم ربانى ومتعلم على سبيل نجاة ، وهمج رعاع أتباع كل ناعق ، لم يستضيئو ا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق ، إلى آخر الحديث .

وفيه : أفّ لحامل حق لا يصيره له ، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة ، لايدرى أين التحق ، إن قال أخطأ و إن أخطأ لم يدر ، مشفوف بما لا يدرى حقيقته ، فهو فتنة لمن افتتن به ، و إن من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه .

ولا شك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيا ذكره على رضى الله عنه في هذا الحديث ، لأنه لايدرى عن دين الله شيئاً إلا أن الإمام الفلاني عمل بهذا.

فعلمه محصور فى أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا ولا يدرى أمصيب هو فيه أم مخطى.

ومثل هذا لميستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق لجواز الخطأ على متبوعه، وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب .

ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه بإسناده عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال:

ألا لايقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن و إن كفر كفر ، فإنه لا أسوة في الشر .

وقال فى جامعه أيضاً رحمه الله : وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه فى كتا بناهذا أنه قال : « تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤساء جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون » .

وهذا كله نفى للتقليد ، و إبطال له لمن فهمه وهدى لرشده .

ثم ذكر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال:

وقال: عبيــد الله بن المعتمر: لافرق بين بهيمة تقاد وإنســـات

وهذا كله لغير العامة ، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها .

لأنها لاتتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها .

وهذا هو العائل بين العامة وبين طلب الحجة . والله أعلم .

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) .

وأجمعوا على أن الأعمى لا بدله من تقليد غيره ممن يثق بميزه فى القبلة إذا أشكلت عليه .

فكذلك من لاعلم لهو لابصر بمعنى ما يدين به لابد من تقليـد عالمه ، وكذلك لم يختلف العلماء أن المعامة لا يجوز لها الفتيا .

وذلك والله أعلم لجهلها بالمعانى التي منها يجوز التحريم والتحليل ، والقول في العلم .

مم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه ﴿ أَن رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ﴿ أَن رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : من قال على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار ، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه ، ومن أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما على من أفتاه » .

ثم ذكر بسنده أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال:

من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اه.

ولاشك أن المقلد أعمى عما يفتى به لأن علمه به محصور فى أن فلانا قاله مع علمه بأن فلانا ليس بمعصوم من الخطأ والزلل .

ثم قال أبو همر رحمه الله : وقال أهل العلم والنظر حد العلم التبيين و إدراك المعلوم على ما هو به ، فمن بان له الشيء فقد علمه .

قالوا: وللقلد لاعلم له . ولم يختلفوا فى ذلك إلى أن قال رحمه الله ، وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصرى المالكي :

التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لاحجة لقائله عليه .

وذلك ممنوع منه في الشريعة .

والاتباع ما ثبت عليه حجة .

وقال فى موضع آخر من كتابه: كل من انبعت قوله من غير أن يجب عليك قبل لله الله الله الله الله عليك ذلك فأنت مقلده .

والتقليد في دين الله غير صحيح . .

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه .

والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع .

وقال أبو عمر في آخر كلامه في هذا الباب ما نصه :

ولاخلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار .

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ، في كلامه عن التقليد ما نصه :

وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بعد ماتقدم .

فأحسن ما رأيت من ذلك قول المرنى رحمه الله ، وأنا أورده قال : يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيا حكمت به ؟

فإن قال: نعم ، أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد.

و إن قال : حكمت به بغير حجة .

قيل له: فلم أرقت الدماء، وأبحت الفروج وأتلفت الأموال، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة ؟

قال الله عز وجل ( إن عندكم من سلطان بهذا ) أى إمن حجة بهذا ؟ فإن قال : أنا أعلم أنى قد أصبت وإن لمأعرف الحجة ، لأنى قلدت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت على .

قيل له : إذا جاز تقليد معلمك لأنه لايقول إلا بحجة خفيت عليك ، فتقليد معلم معلمك أولى .

لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك : كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك .

فإن قال : نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه .

وكذلك من هو أعــلاحتى ينتهى الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و إن أبى ذلك نقض قوله .

وقيل له : كيف تجوز تقليد من هو أصفر ، وأقل علما ؟

ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكبر علما ، وهذا تناقض؟

فإن قال لأن معلمي و إن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه ، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك .

قيل له : كذلك من تعلم من معلمك ، فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه ، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك .

( م ٣٢ - أضواء البيان ج ٧ )

وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك . لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك .

فإن قلد قوله جمل الأصغر ومن يحدث من صفار العلماء ، أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله . والأعلى للادني أبداً .

وكنى بقول يؤول إلى هذا تناقضاً وفساداً اه.

ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه :

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به ، وخالفت السلف فى ذلك فإنهم لم يقلدوا ؟

فإن قال : قلدت لأن كتاب الله لاعلم لى بتأويله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أحصها .

والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني .

قيل له: أما العاماء، إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أوحكاية عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لاشك فيه .

ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض.

فما حجتك في تقليد بعضم دون بعض.

وكلهم عالم، والعالم الذى رغبت عن قوله ، أعلم من الذى ذهبت إلى مذهبه. فإن قال: قلدته لأنى أعلم أنه صواب.

قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع ؟

فإن قال نعم . أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل .

و إن قال : قلدته لأنه أعلم منى .

قيل له : فقلد كل من هو أعلم منك .

فإنك تجد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك.

فإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس .

قيل له : فإنه إذاً أعلم من الصحابة وكنى بقول مثل هذا قبحاً .

فإن قال : أنا أقلد بمض الصحابة .

قيل له : فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم ، ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله ؟

على أن القول لا يصح لفضل قائله ، و إنما يصح بدلالة الدليل عليه .

وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم عن مالك ، قال : ليس كل ماقال رجل قولا و إن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل: ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) . فإن قال قصرى وقلة علمى يحملنى على التقليد .

قيل له: أما من قلد فيا ينزل ؛ من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه ه فيصدر فى ذلك عما يخبره فمذور ، لأنه قد أدى ما عليه وأدى مالزمه فيما نزل به لجمله ولابدله من تقليد عالم ، فياجهله ، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره فى القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك .

ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتيا في شرائع دين الله؟ فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها

إلى غير من كانت فى يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه ؟ . وهم مقد أن قائله بخطرو يصيب ، وأن مخالفه فى ذلك ربماكان المصب

وهو مقر أن قائله يخطىءويصيب ، وأن مخالفه فى ذلك ربماكان المصيب، يما خالفه فيه .

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع ، لزمه أن يجيزه للعامة .

وكنى بهذا جهلا ، ورداً للتمرآن قال الله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم ) . وقال : ( أتقولون على الله مالا تعلمون ) .

وقد أجمع العلماء على أن مالم يتبين ويتيقن فليس بعلم ، وإنما هو ظن، والظن لا يغنى من الحق شيئًا ا ه . كله من جامع ابن عبد البر رحمه الله .

واعلم أنحاصل جميع حجج المقلدين منحصر فى قولهم : نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .

فأمر سبحانه من لاعلم له أن يسأل من هو أعلم منه ، وهذا نص قولنا . وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لايعلم إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشجة: (ألا سألوا إذا لم يعلموا ، إنما شفاءاله يي السؤال). وقال أبو العسيف: الذي زبى بامرأة مستأجرة :

« و إلى سألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فلم ينكر عليه تقليد من هو أعلم منه »:

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر .

فروى شعبة عن عاصم الأحول ، عن الشعبى أن أبا بكرة ل فى الكلالة: أقضى فيها ذإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ،

والله منه برى : هو ما دون الولد والوالد ، فقال عمر بن الخطاب إننى لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر .

وصح عنه أنه قال له:

رأينا لرأيك تبع ، وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر .

وقال الشعبى عن مسروق: كان ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون الناس ابن مسمود وعمر بن الخطاب وعلى وزيد بن أابت وأبى بن كعب وأبو موسى .

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة .

کان عبد الله یدع قوله لقول عمر ، وکان أبو موسی یدع قوله لقول على ، وکان زید یدع قوله لقول أبی بن کعب .

وقال جندب : ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس.

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « إن معاذا قد سن السكم سنة فكذلك فافعلوا » فى شأن الصلاة حيث أخر فصلى ما فاته من الصلاة مع الإمام بعد الفراغ ، وكانوا يصلون ما فاتهم أولا ثم يدخلون مع الإمام .

قال المقلدة:

وقدأمر الله تمالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم العلماء أوالعلماء والأمراء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به .

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم .

· وقال تمالى : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ). وتقليدهم اتباع لهم ففاعله ممن رضى الله عنهم ، ويكفى ذلك الحديث المشهور. « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

وقال عبدالله بن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفينة ، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه فاعر فوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ،

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » .

وقال: « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » « واهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد » .

وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض بما فى كتاب الله فإن لم يكن فى كتاب الله فبسنة رسول الله فبسنة رسول الله فاقض بما قضى به الصالحون.

وقد منع عمر عن بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة .

وألزم بالطلاق الثلاث فتبمو. أيضاً .

واحتلم مرة، فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوبًا غير ثوبك فقال لوفعلتها صارت سنة .

وقال أبى بن كعب وغيره من الصحابة : ما استبان اك فاعمل به ، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه .

وقد كان الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى بين أظهرهم. وهذا تقليد لهم قطعاً .

إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد قال تعالى: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فأوجب عليهم قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم.

وهذا تقليد منهم للعلماء .

وصح عن ابن الزبير ، أنه سئل عن الجد والإخوة ، فقال :

أما الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لا تخذته خليلا ، فإنه أنزله أبا .

وهذا ظاهر في تقليده له .

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد ، وذلك تقليد له .

وجاءت الشريعة ، بقبول قول القائف ، والخارص والقاسم والمقوم للمتلفات ، وغيرها والحاكين بالمثل ، في جزاء الصيد وذلك تقليد محض ·

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمرف والمعدل ، وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد ، وذلك تقليد محض لهؤلاء .

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان ، والثياب والأطعمة وغيرها ، منغير سؤال عن أسباب حلها ، وتحريمها اكتفاء بتقليد أربابها .

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علما وفضلاء لضاعت مصالح العباد، وتعطلت الصنائع والمتاجر، وكان الناس كلهم علماء مجتهدين.

وهذا مما لاسبيل إليه شرعاً ، والقدر قد منع من وقوعه .

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج ، للنساء اللاتى يهدين إليه زوجته وجواز وطئها تقليداً لهن في كونها هي زوجته .

وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلة ، وعلى تقليد الأئمة فى الطهارة ، وقراءه الفاتحة ، وما يصح به الاقتداء ، وعلى تقليد الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها بالتقليد .

ويباح للولى تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها .

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين في دخول أوقات الصلوات.

ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل.

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحرث: أرضعتك وأرضعت امرأتك، فأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها، وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك.

وقد صرح الأئمة بجواز التقليد ، فقال حفص بن غياث : سمعت سفيان يقول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه .

وقال محمد بن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ، ولا يجوز له تقليد من هو مثله .

وقد صرح الشافعى بالتقليد فقال: فى الضبع بعير ، قليّه تقليداً لعمر . وقال فى مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب ، قلته تقليداً لعمّان . وقال فى مسألة الجد مع الإخوة إنه يقاسمهم ثم قال : وإنما قلت بقول زيد. وعنه قبلنا أكثر الفرائض .

قال في موضع آخر من كتابه الجديد ، قلته تقليد العطاء .

وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الآبار ليس معه فيها إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة .

ويصرح في موطئه بأنه أدرك العمل على هذا ، وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا .

ويقول فى غير موضع : مارأيت أحداً اقتدى به يفعله ، ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال .

وقد قال الشافعي في الصحابة : رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا ، ونحن نقول و نصدق أن رأى الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا .

وقد جمل الله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين والمعلمين ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا .

وذلك عام فى كل علم وصناعة .

وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان ، كما فاوت بين الأبدان ، فلا يحسن فى حكمته وعدله ورحمته أن بفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله ، والجواب عن معارضه فى جميع مسائل الدين دقيقها وجليلها .

ولوكان كذلك لنساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء ، بل جعل سبحانه تعالى هذا عالما ، وهذا متعلما وهذا متبعاً للعالم مؤتماً به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع الميبوع ، وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به مقلداً له يسير بسيره وينزل بنزوله .

وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق، فهل فرض على كل منهم فرض عين ، أن يأخذ حكم نازلة من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها ؟

وهل ذلك في إمكان أحد فضلا عن كونه مشروعاً ؟

وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد، وكان الحديث المهد بالإسلام يسألهم فيفتونه .

ولا يقولون له عليك أن تطلب معرفة الحق فى هذه الفيوى بالدليل ولا يعرف ذلك عن أحد منهم ألبتة .

وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود ؟ فهو من لوازم الشرع والقدر.

والمنكرون له مضطرون إليه ولابد. وذلك فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها .

ونقول لمن احتج على إبطاله : كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلد لحلتها ورواتها إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم ، فليس بيدك إلا تقليد الراوى .

وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد ، وكذلك ليس بيد العامى إلا تقليد العالم .

فما الذى سوغ لك تقليدالراوى والشاهد ومنعنا من تقليد العالم ، وهذا سمع بأذنه ما رواه .

وهذا عقل بقلبه ما سمعه فأدى هذا مسموعه ، وأدى هذا معقوله .

وفرض على هذا تأدية ما سمعه ، وعلى هذا تأدية ما عقله ، وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول منهما .

ثم يقال للما نمين من التقليد أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأ، بأن يكون مقلده مخطئا في فتواه، ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب الحق.

ولا ريب أن صوابه فى تقليده للمالم أقرب من صوابه فى اجتهاده هو لنفسه .

وهذا كن أراد شراء سلمة لاخبرة له بها ، فإنه إذا قلد عالما بتلك السلمة خبيراً بها أميناً ناصحاً كان صوابه وحصول غرضه أقرب من اجتهاده لنفسه ، وهذا متفق عليه بين العقلاء ا ه هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقمين ، وبين بطلانه من واحدوثما نين وجهاً .

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا مختصرة من كلامه الطويل تكنى المنصف. وتزيد المسألة إن شاء الله إيضاحاً وإقناعاً.

قال فى إعلام الموقمين بعد ذكره حجج المقلدين التى ذكرناها آنفاً ما نصه: قال أسحاب الحجة:

عجبًا لَمَ مَعَاشَر المقلدين ، الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ، ولا معدودين في زمرة أهله .

كيف أبطلتم مذهبكم ، بنفس دليلكم ، فما للمقلد وما للاستدلال ؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل ؟

وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استمرتموها ، من صاحب الحجة فتجملتم بها ، بين الناس ، وكنتم فى ذلك متشبعين بما لم تعطوه ، ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه ، وذلك ثوب زور لبستموه ، ومنصب لستم من أهله غصبتموه .

فأخبرونا ، هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه ، وبرهان دلكم عليه ، فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل ، وكنتم به عن التقليد بمعزل ، أم سلكتم سبيله اتفاقا ، وتخمينا من غير دليل .

وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين ، سبيل، وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم ، والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم .

ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجمة ، قلتم لسنا من أهل هـذه السبيل ،

وإن خاطبناكم بحـكم التقليد ، فلا ممنى لمـا أقمتموه من الدليل .

والعجب أن كل طائفة من الطوائف ، وكل أمة من الأمم ، تدعى أنها على حق ، حاشا فرقة التقليد ، فإنهم لايدعون ذلك ، ولو ادعوه لكانوا مبطلين ، فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليها ، وبرهان دلهم عليها ، وإنما سبيلهم محض التقليد .

والمقلد لايمرف الحق من الباطل ، ولا الحالى من العاطل .

وأعجب من هذا أن أثمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم ، وقالو ا نحن على مذاهبهم ، وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوا عليه ·

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليـد وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبموه ، فخالفوهم في ذلك كله .

وقالوا نحن من أتباعهم ، تلك أمانيهم ، وما أتباعهم إلا من سلك سيلهم ، واقتفى آثارهم فى أصولهم وفروعهم .

و أعجب من هذا نهم مصرحون فى كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه ، وأنه لا يحل القول به فى دين الله .

ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولاتوليته .

ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط.

وكذلك المفتى يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس. والمقلد لا علم له بصحة التول وفساده إذ طريق ذلك مسدودة عليه .

ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله، ويترك له كل

ماخالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب ، أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره .

وهذا من أعجب العجب.

وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة ، أنه لم يكن فى عصر الصحابة ، رجل واحد اتخذ رجلامنهم يقلده فى جميع أقواله ، فلم يسقط منها شيئاً وأسقط أقوال غيره، فلم يأخذ منها شيئاً .

ونعلم بالضرورة ، أنهذا لم يكن في عصر التابعين ، ولا تابعي التابعين.

فايكذبنا المقلدون برجل واحد، سلك سبيلهم الوخيمة ، في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و إنما حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم.

فالمقلدون لمتبوعهم فى جميع ماقالوه ، يبيحون به الفروج ، والدماء والأموال ، ويحرمونها ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على خطر عظيم ، ولهم بين يدى الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله مالايعلم أنه لم يكن على شيء اه محل الغرض منه بلفظه .

وعلى كل حال فأنتم أيها المقلدون: تقولون إنه لا يجوز العمل بالوحى إلا للحصوص المجتهدين فلم سوغتم لأنفسكم الاستدلال على التقليد بآية: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) ، وآية (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) الآية.

هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحى لا يجوز لغير المجتهد، أو ارتكبتم ما تمتقدون أنه حرم من استدلالكم بالقرآن مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد ؟ وفى هذا رد إجمالى لجميع ما استدللتم به على التقليد الذى أنتم عليه .

ثم يقال: أليست هذه الآيات التي استدلام بها في زعمكم ، من ظواهر الكتاب ، التي سن لكم الصاوى وأمثاله ، أن العمل بها من أصول الكفر .

فإنه لم يستثن شيئاً من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس من أصول الكفر .

فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الكفر وسوغتم لأنفسكم الاستدلال يالقرآن ، مع أنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين .

وسنذكر رد استدلال المقلدين تفصيلا ، يإيجاز إن شاء الله تعالى .

أما استدلالهم بآية (فاسألوا أهلالذكر إن كنتم لاتملمون)فهو استدلال في غير محله .

فإن الآية لاتدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذى هم عليه من التزام جميع أقوال رجل واحد و ترك جميع ماسواها .

ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحى الذين يملمون ما جاء منعند الله كعلماء السكتاب والسنة .

فقــد أمروا أن يسألوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذي هو الوحى .

ومن سأل عن الوحى وأعلم به ، وبين له كان حمله به اتباعاً للوحى لاتقليداً واتباع الوحى لانزاع في صحته .

وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد فى الجلة ، فهى لاتدل إلاعلى التقليد الذى قدمنا أنه لاخلاف فيه بين المسلمين ، وهو تقليد العامى الذى تنزل به النازلة عالماً من العلماء ، وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك العالم ، ولا تركه لجميع ما يقوله غيره .

وأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في التيمم ؟

فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء ، فاغتسل فمات .

فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال « قتاوه قتابهم الله ألا سألوا إذ لم يُعلموا ؟ فإنما شفاء العبي السؤال » .

فهو استدلال أيضاً في غير محله ، وهو حجة أيضاً على المقلدين لالهم . قال في إعلام الموقمين في بيان وجه ذلك مانصه :

إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المستفتين ، كصاحب الشجة عالسؤال عن حكمه ، وسنته فقال :

قتلوه قتلهم الله ، فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم .

وفى هذا تحريم الإفتاء بالتقليد .

فإنه ليس علماً باتفاق الناس.

فإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله ، فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم .

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم.

وكذلك سؤال أبي المسيف الذي زني بامرأة مستأجره لأهل العلم.

فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البكر الزانى أقره على ذلك ، ولم ينكره ، فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم .

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الـكلالة: إنى لأستحيى من الله أن

أخالف أبا بكر ، وأن ذلك تقليد منه له . فلا حجة لهم فيه أيضاً .

وخلاف عمر لأبى بكر رضى الله عنهما أشهر من أن يذكر .

كا خالفه في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر، وخالفه عمر .

وبلغخلافه إلىأن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت لسيدها منهن.

ونقض حكمه ، ومن جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن على .

وخالفه فى أرض العنوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر .

وخالفه فى المفاضلة فى العطاء ، فرأى أبو بكر التسوية ، ورأى عمر المفاضلة .

وخالفه فى الاستخلاف، فاستخلف أبو بكر عمر على المسلمين ، ولم يستخلف عليهم عمر أحداً إيثاراً لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل أبى بكررضى الله عنهم .

وخالفه فى الجدوالإخوة ، مع أن خلاف أبى بكر الذى استحيى منه عمر هو خلافه فى قوله : إن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان، والله منه برىء ، هو مادون الولد والوالد فاستحيى عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخيطأ عليه ، وأنه ليس كلامه كله صوابا ما أمرنا عليه الخطأ .

ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقر عنــد موته أنه لم يقض فى الــكلالة بشيء.

وقد أعترف أنه لم يفهمها ، قاله فى إعلام الموقمين .

ومن العجب استدلال المتلدين على تقليدهم ، باستحياء عمر من مخالفة أبى بكر ، مع أنهم لم يستحييوا من مخالفة أبى بكر وعمر ، وجميع الصحابة ،

ومخالفة الكتاب والسنة إذا كانذلك ، لا يو افق مذهب إمامهم ، كا هو معلوم من عادتهم .

وكما أوضحه الصاوى فى الكلام الذى قدمنا على قوله تعالى: (ولاتقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ).

فقد قدمنا هناك أنه قال : إن من خرج عن المذاهب الأربعة فهو ضال مضل، ولو وافق الصحابة ، والحديث الصحيح والآية .

وربما أداه ذلك إلى الكفر ، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ا

فن هـذا مذهبه ودينه ، وكيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة أبى بكر؟

بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحى ، أو قول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

معأن أبا بكر خليفة راشد أمر النبي بالاقتداء به في قوله : « عليكم سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدى » الحديث.

فليس الاقتداء بالخلفاء كالاقتداء بغيرهم .

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبى بكر رضى الله عنهما : رأينا لرأيك تبع .

فيكفى فى رده ما قدمنا قريباً ، من مخالفة عمر لأبى بكر ، مع القصة التى قال له فيم ا : رأينا لرأيك تبع ، رد فيها على أبى بكر بعض ما قاله .

وأيد الصحابة ما قال عمر في رده على أبى بكر رضى الله عنهما . ( ٣٣ \_ أضواء البيان ج ٧ ) لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين قدموا على أبى بكر يسألونه الصلح ، فيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية .

فقالوا هذه المجلية قد عرفناها . فما الخزية ؟

قال: تنزع منكم الحلقة والكراع ، ونغنم ما أصبنا لكم وتردون لغا ما أصبتم منا؟ وتدون لنا قتلانا إلى آخر كلامه.

وفيه : فقام عمر بن الخطاب فقال · قدر يت رأياً سنشير عليك .

أما ماذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ماذكرت.

وما ذكرت من أن نفتم ما أصبنا منكم ، وتردون ما أصبتم منا ، فنعم ما ذكرت .

وأما ما ذكرت من أن تدون قبلانا وتكون قيلاكم في النار .

فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله أجورها على الله ، ليس لها ديات .

فتتابع القوم على ما قال عمر رضى الله عنه .

فهذه القصة الثابتة: هي التي في بعض الفاظها ورأينا لرأيك تبع. وأنت ترى عمر رضى الله عنه لم يقلد فيها أبا بكر رضى الله عنه، إلافيا يعتقد صوابه.

فإنما ظهر له أنه صواب قال له فيه : نمم ماذكرت .

وما ظهر له أنه ليس بصواب رده على أبى بكر ، وهو قول أبى بكر بدفع دبات الشهداء .

لأن عمر يمتقد أن الشهيد في سبيل الله لادية له ، لأن الله يقول : ( إن الله

اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا يبيعكم الذى بايمتم به وذلك هو الفوز العظيم) .

وذلك يوضح لك أن الصحابة رضى الله عنهم لايمدلون عن الكتاب والسنة إلى قول أحد.

وأما احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط ، ولو وافق عمر في بعض السائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء لبعض ، لاتفاق رأيهم لا لتقليد بعضهم لبعض .

وقد خالف ابن مسمود عمر رضى الله عنهما فى مسائل كثيرة جداً ، كمخالفتهله فى أم الولد ، لأن ابن مسعود يقول فيها إنها تعتق من نصيب ولدها، ومن ذلك أن ابن مسمود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات ، وعمر كان يضع يديه على ركبتيه .

وكان ابن مسعود يقول فى الحرام هى يمين وعمر يقول : إنه طلقة واحدة .

وكان ابن مسعود يحرم النكاح بين الزانيين وعمر يتوبهما ، وينكح أحدها الآخر .

وكان ابن مسعود يرى بيع الأمة طلاقها ، وعمر يرى عدم ذلك وأمثال هذا كثيرة معلومة .

مع أن ابن مسعود يقول : إنه أعلم الصحابة بكتاب الله وأنه لوكان يعلم أحداً أعلم منه به لرحل إليه .

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ·

وقد قدمنا عنه قوله : كن عالمًا أو متملمًا ولا تكن إمعة .

فليس ابن مسمود من أهل التقليد ، مع أن المقليدين المحتجين بتقليد ابن مسعود لعمر ، لا يقلدون ابن مسمود ، ولا عمر ولا غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولا يأخذون بقول الله ولا رسوله و إنما يفضلون على ذلك كله تقليد أحد الأئمة أصحاب المذاهب رحمهم الله ·

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر . وأبو موسى كان يدع قوله لقول على .

وزيد يدع قوله نقول أبي بن كمب فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضى الله عنهم لايدعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد ، وهذا لاشك فيه .

وكان ابن عمر يدع قول عمر ، إذا ظهرت له السنة .

وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر.

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذًا رضى الله عنه صلى مسبوقا فصلى ما أدرك مع الإمام ، وكانوا قبل ذلك ما أدرك مع الإمام ، وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم أولا ثم يدخلون مع الإمام فى الباقى .

وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ذلك « إن معاذاً قد سن لكم سنة ، فكذلك فافعلوا » فهو ظاهر السقوط أيضاً ، لأن ذلك لم يكن سنة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كا لا يخفى .

فلا حجة قطعا فى قول أحد كائناً من كان ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود .

وإنما العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره .

وهذا معلوم بالضرورة من الدين .

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم).

قائلين إن المراد بأولى الأمر العلماء ، وأن طاعتهم المأمور بهافى الآيةهى نقليدهم ، فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأنه لا يجوز طاعة أولى الأمر إجماعا فيما خالف كتاباأو سنة ، ولاطاعة لهم إلا فى المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم . ولا نزاع بين المسلمين فى أنه لا طاعة لخاوق فى معصية الخالق .

والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المرادبأولى الأمر: ما يشمل الأمراء والعلماء .

لأن العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله ، والأمراء منفذون ، ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه .

لأن ما أمر به أولو الأمر لا يخلو من أحد أمرين:

أحدها: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع، وطاعة أولى الأمر في مثل هذا من طاعة الله ورسوله .

والثانى: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا؟ وفى هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد الأعمى كا صرح الله تعالى بذلك فى نفس الآية . لأنه تعالى لما قال: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) لا أتبع ذلك بقوله: (فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا).

فالآية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله .

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، هو الرد إلى سنيّه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .

وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ( إنى جاعل في الأرض خليفة ) بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كعديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب وكره مالم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » .

وحديث على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلمأنه قال فى السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا فى النار « لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً إنما الطاعة فى المعروف ».

وفى الكتاب العزيز : ( ولا يعصبنك في معروف ) .

ولا يخفى أن طاعة الله وطاعة رسوله المأمور بها فىالآية لايتحقق وجودها إلا بمسرفة أمر الله ورسوله ونهى الله ورسوله .

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله ولا نهيه ، ولا أمر رسوله ولا نهيه ·

وغاية ما يدعون علمه هو أن الإمام الذى قلدوه قال كذا، مع عجزهم عن التمييز بين ما هو خطأ وما هو صواب، بل أكثرهم لا يميزون بين قول الإمام

وبين ما ألحقه أتباعه بعده مما قاسوه على أصول مذهبه .

ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ماكانوا عليه من النظر في كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى كل رأى كائناً ماكان.

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم ، فهو الخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كا تقدم ، وكما سيأتى إن شاء الله .

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ، واثلين : إن تقليدهم من جملة اتباعهم بإحسان ، فمقلدهم عمن رضى الله عنه بنص الآية فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانواعليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلا ويترك الكتاب والسنة لقوله.

فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا بمن اتبعهم البتة ، بل همأ عظم الناس مخالفة لهم ، وأبعدهم عن اتباعهم . فأتبع الناس لمالك مثلا ابن وهبو نظر اؤه، ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنة ، فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره .

وأتبع الناس لأبى حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما له ، لأجل الدليل من كتاب أو سنة .

وأتبع أصحاب أحمد بن حنبل له البخارى ومسلم وأبو داود والأثرم لعقديمهم الدليل على قوله وقول غيره ، وهكذا .

وأما استدلالهم على تقليدهم : بحديث « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » فهو ظاهر السقوط أيضاً .

اعلم أولا أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به .

فِميم طرقه ليس فيها شيء قائم ، قال في إعلام الموقمين :

روى هذا الحديث من طريق الأعش عن أبى سفيان عن جابر ، ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر .

ومن طريق حمزة الجرى عن نافع عن ابن عمر ، ولا يثبت شيء منها .

قال ابن عبد البر حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد الله بن مضرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت قال: قال لنا البزار.

وأماما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم: « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم. اه. منه.

وضعف الحديث المذكور معروف عند أهل العلم .

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابة ، ويحرمون الاهتــداء بتلك النجوم .

وهو تناقض عجيب لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث واستدلوا بالحديث على ما لم يتمرض له الحديث، وهو تقديمهم تقليد أثمتهم على تقليد الصحابة.

مع أن قياسهم على الصحابة لا يصحلعظم الفارق ، وبماذكر نا تعلم سقوط استدلالهم بما ذكروا عن ابن مسمود من قوله:

« من كان مستنا منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد » .

والله جل وعلا يقول : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم )الآية .

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » .

وقوله صلى الله علميه وسلم « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » فهو حجة علميهم لا لهم .

لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونة بسنته ليس فيها البتة تقليد أعمى ، ولا التزام قول رجل بعينه ·

بل سنتهم هى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمهما على كل شيء .

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشدهم حرصًا على العمل بما جاء به .

فالذى يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل على ذلك بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث، هو كا ترى .

وأقوال الخلفاء رضى الله عنهم وأفعالهم كلمها معروفة مدونة إلى الآن ليس فيها تقليد أعمى ولا جمود على قول رجل واحد .

و إنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ومشاورة لأصحابه فيما نزل من النوازل واستنباط مالم يكن منصوصاً من نصوص الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنها ، وأقربها لرضى الله والاحتياط في طاعته .

وكانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجموا إليه ولوكان مخالفاً لرأيهم .

فقد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول المفيرة بن شعبة ،

ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للحدة السدس .

وكان أبو بكر يرى أنها لإميراث لها ، وقد قال لها لما جاءته «لاأرىلك شيئاً في كتاب الله ولا أعلم لك شيئاً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

وقد رجع عمر إلى قول المذكورين فى دية الجنين أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل فيها غرة عبد أو وليدة .

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر .

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .

ورجع عُمَان بن عفان إلى حديث فريعـة بنت مالك أخت أبى سعيـد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها بالسكنى فى البيت الذى توفى عنها زوجها وهى فيه حتى تنقضى عدتها .

وكان عُمَان بعد ذلك يفتى بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى تنقضى عدتها .

وأمثال هذا أكثر من أن تحصى ، وفى ذلك بيان واضح ، لأن سنة الخلفاء الراشدين هى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتقديم سنته على كل شيء ، فعلينا جميعاً أن نعمل بمثل ما كانوا يعملون. لنكون متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتهم .

أما المقلد المعرض عن سنتهم ، وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، مفضلا على ذلك تقليد أبى حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمدر حمهم الله،

فاكان يحق له أن يستدل بحديث « عليكم بمنتى وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث لأنه مقر بمقتضى تقليده ، بأنه أبعد الناس عن العمل بحديث « عليك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث .

وأما استدلالهم ، بأن عمر كتب إلى شريح:

أن اقض بما فى كتاب الله فإن لم يكن فى كتاب الله فبا فى سنة رسول الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فى سنة رسول الله ، فيا قضى به الصالحون فهو حجة عليهم أيضاً لا لهم .

لأن فيه تقديم كتاب الله ، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم العمل بما قضى به الصالحون ، وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولوكان المقلدون يمتثلون هـذا ، لمـا أنكر عليهم أهل العلم ، ولكن المقلدين المحتجين بهـذا يمنعون العمـل بكتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويوجبون الجمود على قول الإمام الذى قلدوه والتزموا بمذهبه.

ومن كانت هذه حاله ، فلا يحق له أن يستدل بشيء من هذه الأدلة .

وأما استدلالهم بأن عمر رضى الله عنـه منع بيع أمهـات الأولاد فتبمه الصحالة .

وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وتبعه الصحابة .

فهو ظأهر السقوط أيضًا .

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه ، لا لأن بعضهم مقلد بعضاً تقليداً أعمى .

وقد قدمنا أيضاح ذلك بما يكني .

مع أن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون تقليد عمر ، وسائر الصحابة ، فمن عصبائبهم أنهم يستدلون بما يمتقدون أن العمل به ممنوع .

وأما استدلالهم يأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذ ثوبًا غير ثوبك ، فقال لوفعلت صارت سنة . فهو ظاهر السقوط أيضًا .

لأن عمر بن الخطاب خاف أن يفعل شيئًا فيمتقد من لاعلم عنده أنه إنما فعله لكونه سنة ، فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور .

مع أن المقلد يرى منع تقليد عمر رضى الله عنه .

وأما استدلالهم بما ذكروه عن أبى وغيره أنه قال :

ما استبان لك فاعمل به ، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه ، فهو حجة عليهم أيضاً لالهم .

لأن قوله : ما استبان لك فاعمل به ، صريح فى أن ما استبان من كتاب الله وسنة رسوله ، يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه لقول أحد .

وهــذا نقيض ماعليه المقلدون ، فهم دائمـاً يستدلون على مذهبهم بما يناقضه .

والأظهر أن مراد أبى بن كعب بقوله : فكله إلى عالمه ، أى فكل عده إلى الله .

فراده بما اشتبه المتشابه ، ومراده بعالم الله .

فهو يشير إلى قوله تمالى: ( فأما الذين فى قلوبهم زبغ فيتبمون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله إلااللهوالراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ). فالذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا ، فقد وكاوا ما اشتبه عليهم إلى عالمه وهو الله .

ويحتمل أن يكون مراد أبى بقوله: فكله إلى عالمه أى فكله إلى من هو أعلم به منك من العلماء.

وهذا هو الذي فهمه ابن القبم في إعلام الموقمين من كلام أبي .

وعلى هذا الاحتمال فلاحجة فيه أيضاً للمقلدين لأن من خنى عليه شيء من العلم فوكله إلى من هو أعلم به منه ، فقد أصاب .

ولايلزم من ذلك الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله بل هو عمل بالقرآن لقوله تعالى : ( ولاتقف ماليس لك به علم ) .

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصعابة كانوا يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم ، وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر السقوط أيضاً.

لأمهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى .

ومن أفتى منهم وغلط فى فتواه أنكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم فتواه التى ليست مطابقة للحق ، وردها عليه كإنكاره على أبى السنابل بن بعكك قوله لسبيعة الأسلمية لما مات زوجها ووضعت حملها بعد ذلك بأيام :

« إنها لاتنقضى عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر ليال » .

وقد استدل أبو السنابل على ما أفتى به بعموم قوله تعالى : ( والذين يعوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا).

وقد رد عايه النبي صلى الله عليه و ملم فتواه مبينا أن عموم قوله تعالى :

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) الآية ، مخصص بقوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن).

وكإنكاره صلى الله عليه وسلم على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له رخصة وهو يقدر على الماء .

وقد قدمنا قصته ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم : «قتلو ، قتلبهم الله » الحديث .

والظاهر أنهم استندوا فى فتواهم لما فهموه من قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) وغفلوا عن قوله: ( وإن كنتم مرضى) الآية ، وأمثال هذا كثيرة .

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) قائلين إن الآية أوجبت قبول إنذارهم ، وأن ذلك تقليد لهم ، فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأن الإنذار في قوله (لينذروا قومهم) لايكون برأى .

و إنما يكمون بالوحى خاصة،وقد حصر تعالى الإنذار فى الوحى أداة الحصر التي هى إنما في قوله (قل إنما أنذركم بالوحى).

وبه تعلم أن الإنذار لايقوم إلا بالحجة فمن لم تقم عليه الحجة، لم يكن قد أنذر، كاأن النذير من أقام الحجة، فمن لم يأت بحجة فليس بنذير.

فما لاشك فيه أن هذا الإنذار المذكور في قوله (لينذروا) ، والتحذير من مخالفته في قوله : (لملهم يحذرون) ليس برأى ولا اجتهاد .

وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين، وصار يعذر بما علمه من الدين،

كا يدل عليه قوله تمالى قبله (ليتفقهوا فى الدين)، فهو يدل على أن قوله : (ولينذروا قومهم) أى بما تفقهوا فيه من الدين.

وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتبين أن الآية لادليل فيها البتة اطائفة التقليد ، الذين يوجبون تقليد إمام بعينه ، من غير أن يرد من أقواله شيء ، ولايؤخذ من أقوال غيره شيء .

ونجمل أقواله عياراً لكتاب الله وسنة رسوله فما وافق أقواله منهما قبل ومالم يوافقها منهما رد .

وهذا النوع من التقليد لاشك فى بطلانه ، وعدم جوازه .

فالآية الكريمة بعيدة كل البعدمن الدلالة عليه ، مع أن استدلال المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به ممنوع باتا ، لأنه استدلال بقرآن .

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لامن التقليد ، كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله.

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير، قال مايدل على تقليده لأبى بكر للصديق رضى الله عنه فى أن الجد يحجب الإخوة، فهو ظاهر السقوط أيضاً.

وقد قدمنا مراراً فى رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بمضاً ما يكفى، فأغنى عن إعادته هنا.

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد فى الحقوق. قائلين : إن قبول شهادته فيا شهد به تقليد له ، فهو ظاهر السقوط لظهور الفرق يبنه وبين ما استدلوا عليه به . من تقليد رجل واحد بمينه ، بحيث لايترك من أقواله

شيء ولا يؤخذ بما خالفها شيء ، ولو كان كتاباً أو سنة .

وذلك من وجهين .

أحدها: أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله ، لأن الله يقول: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) ويقول:

(واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجلوامرأتان ممن ترضون من الشهداء) إلى غیر ذلك من الآیات .

وقد صحعن النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بالشاهد و اليمين في الأموال. وفي الحديث « شاهداك أو يمينه » وهو حديث صحيح.

فالأخذ بشهادة الشاهد إذا من العمل بكتاب الله وسنة رسوله لامن التقليد لرجل واحد بعينه تقليداً أعمى.

الوجه الثانى: أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه والمدرك بالحاسة محصل به القطع لمن أدركه بخلاف الرأى ، فإن صاحبه لايقطع بصحة ماظهر له من الرأى .

ولذا أجم العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى حس ، وبين خبر التواتر المستند إلى عةل .

فأجمعوا على أن الأول بوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى الحس . وأن الثانى لايوجبه ، ولو كان خبر التواتر يفيد العلم فى المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به .

لأنه تواتر عليه من الفلاسفة خلق لا يحصيهم إلا الله.

مع أن حدوث العالم أمر قطعي لاشك فيه .

فالذين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم الذى هو من المعقولات

لا من المحسوسات لو تواتر عشرهم على أمر محسوس لأفاد العلم اليقيني فيه .

فالشاهد إن أخبر عن محسوس ، وكان عدلا ، فهو عدل مخبر عما قطم يه قطمًا لا يتطرق إليه الشك ، بخلاف الحجتهد ، فإنه عدل أخبر عما ظنه، فوضوح الفرق بين الأمرين كما ترى .

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص والمنوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد .

وتقليد الأعي في القبلة .

وتقليد المؤذنين فى الوقت والمترجمين والمعرفين ، والمعدلين ، والمجرحين . وتقليده المرأة فى طهرها ، فهو كله ظاهر السقوط أيضاً .

لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب أو سنة. فالعمل به من العمل بالدليل الشرعي لامن التقليد الأعمى .

وذلك كله من قبيل الشهادة ، والإحبار بما عرفه القائف والخارص إلى آخره ، لا من قبيل الفتوى في الدين .

وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي صلى الله عليه وسلم من قول مجزز بن الأعور المدلجي في أسامة وزيد «هذه الأقدام بعضها من بعض».

فلوكان قول القائف: لا يقبل لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم .

ولما برقت أسارير وجهه سروراً به .

فقبوله لذلك ، فهو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص ، وبينا أن بمضها ثابت في الصحيح.ورد قول من منع ذلك، في سورة الأنمام في الكلام على قوله تمالى: (وآتوا حقه يوم حصاده).

( ٣٤ \_ أضواء البيان ج ٧ )

فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين ٠

ومثال مادل عليه القرآن من ذلك قبول قول الحــكين في المثل في جزاء الصيد ، لأن الله نص عليه في قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) الآية .

وهكذا كل من ذكروا ، فإن قبول قولهم : إنما صح بدليل شرعى يدل على قبوله من كتاب أو سنة أو إجاع .

مع أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوس ، والتقليد الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون.

والفرق بين الأمرين قدمناه قريباً ، فليس شيء من ذلك تقليداً أعمى بدون حجة .

وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلما اكتفاء بتقليد أربابها .

فهو ظاهر السقوط أيضاً .

لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى فى حكم دينى لهما . وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية ، لانها دلت على أن ما فى أسواق المسلمين من اللحوم والسام محمول على الجواز والصحة ، حتى يظهر ما يخالف ذلك ·

ومما يدل على ذلك ، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت « إن قوما قالوا يارسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم لاندرى أذكر اسم الله عليه أم لا?فقال: سموا عليه أنم وكلوا ، قال : وكانوا حديثى عهد بالكفر » قال المجد في المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخارى والنسائى وابن ماجه ، وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد . اه منه .

وقد أجمع الماماء على هذا ، فالممل به عمل بالدليل الشرعى .

لأن الله لو كلف الناس ألا يشترى أحد منهم شيئًا حتى يعلم حليته لوقموا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها .

فأجاز الله تمالى ذلك برفع الحرج كاقال تمالى ( وما جعل عليكم ف الدين من حرج ) فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد ، لأنه أخذ بالحجة والدليل، وليس من التقليد .

وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهاد، وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد، وتعطلت الصنائع والمتاجر، وهذا مما لا سبيل إليه شرعاً وقدراً.

فهو ظاهر السقوط أيضاً .

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهو دلهم بالخير، لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى .

ولم تتعطل متاجرهمولا صنائعهم ، ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع ولاالقدر. بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئًا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وكان فيهم علماء مجتهدون يمملون بالكتاب والسنة ويفتون بهما .

وكان فيهم قوم دون رتبتهم فى العلم ، يتعلمون من كتاب اللهوسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به فى أنفسهم ، وهم متبعون لا مقلدون .

وفيهم طائفة أخرى ، هي العوام لا قدرة لها على التعلم .

وكانوا يستفتون فيما نزل بهم من النوازل من شاءوا من العلماء وتارة يسألونه عن الدليل فيما أفتاهم به . وتارة يكتفون بفتواه ولا يسألون ولم يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذى استفتوه .

فإذا نزلت بهم نازلة أخرى ، سألوا عنها غيره من العلماء إن شاءوا .

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجر ، ولا يمنمه شرع ولا قدر .

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى ، بأن الناس لولم ترقكبه لوقعوا فى المحذور المذكور .

وعلى كل حال فكل عاقل لم يعمه التعصب، يعلم أن تقليد إمام واحد بعينه ، بحيث لا يترك من أقواله شيء، ولا يؤخذ من أقوال غيره شيء، وجعل أقواله عياراً لكتاب الله ، وسنة رسوله فما وافق أقواله منهما جاز العمل به ، وما خالفها منهما وجب اطراحه ، وترك العمل به لاوجه له البتة .

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و إجماع الصحابة والتيا بعين و تا بعيهم و إجماع الأثمة الأربعة .

فالواجب على المسلمين تعلم كتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بما علموا منهما .

والواحب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل العلم، والعمل عا أفتوهم به .

وسيأتى لهذا زيادة إيضاح وإقناع للمنصف فى التنبيهات الآتية إن شاء الله تمالى.

وقد بينا هنا بطلان جميع الحجج التي يحتج بها المقلدون التقليد المذكور، وما لم نذكر من حججهم ، قد أوضحنا رده و إبطاله فيما ذكرنا .

## تنبيهات مهمة تنعلق بهذه المسألة

## التنبيه الأول

اعلمأن المقلدين، اغتروا بقضيتين ظنوها صادقتين، وهابميدتان من الصدق. وظن صدقهما يدخل أولياً في عموم قوله تعالى ( إن الظن لايغنى من الحق شيئاً) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ».

أما الأولى منهما فهى ظنهم ، أن الإمام الذى قلدوه لابد أن يكون قد اطلع على جميع معانى كتاب الله ، ولم يفته منها شىء وعلى جميع سنة رسول الله على الله عليه وسلم ولم يفته منها شىء .

ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلاشك عندهم أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناها ، وعلى ذلك الحديث وعلم معناه .

وا نه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ماهو أقوى منهما وأرجح.

ولذلك بجب تقديم ذلك الأرجح الذى تخيلوه بعِنَى كن الوحى الموجود بين أيديهم.

وهذا الظن كذب باطل بلاشك.

والأثمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي، كاسيأتي إيضاحه إن شاء الله.

ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله ، إمام دار الهجرة المجمع على على علمه وفضله وجلالته ، لما أراد أبو جدّر المنصور أن يحمل الناس على العمل بما جمعه فى موطئه لم يقبل ذلك من أبى جعفر ورده عليه .

وأحبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم تفرقوا فى أقطار الدنيا ، كلم عنده علم ايس عند الآخر .

ولم يجمع الحديث جمعاً تاما بحيث أمكن جمع جميع السنة إلا بعد الأثمة الأربعة.

لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا فى أقطار الدنيا روى عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم ، ولم يتيسر الاطلاع عليه إلا بعد أزمان.

وكثرة علم العالم لاتستازم اطلاعه على جميع النصوص.

فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو عجز عن أن يفهم معنى الكلالة حتى مات رضى الله عنه .

وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها كثيراً فبينها له ولم يفهم .

فقد ثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: ماسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة ، حتى طعن بأصبعه في صدرى ، وقالى « يكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء » .

فهذا من أوضح البيان ، لأن مراد النبى صلى الله عليه وسلم بآية الصيف ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) والآية تبين معنى الكلالة بياناً شافياً ، لأنها أوضحت أنها : مادون الولد والوالد .

فبينت ننى الولد بدلاله المطابقة فى قوله تمالى : (إن امرأ هلك ليس له ولد) وبينت ننى الوالد بدلالة الالتزام فى قوله تمالى (وله أخت فلها نصف ما ترك) ، لأن ميراث الأخت يستلزم ننى الولد .

ومع هذا البيان النبوى الواضح لهذه الآية الكريمة ، فإن عمر رضى الله عنه لم يفهم .

وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه .

وقد خفى معنى هذا أيضا على أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقال فى السكلالة: أقول فيها برأيي. فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأفمنى ومن الشيطان ، هو مادون الولد والوالد

فوافق رأيه ممنى الآية .

والظاهر أنه لوكان فاهما للآية لكفته عن الرأى .

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم المررضى الله عنه: «تكفيك آية الصيف». وهو تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن فى الآية كفاية عن كل ماسواها فى الحكم المسئول عنه .

ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبى صلى الله عليه وسلم بيان الآية . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز فى حقه صلى الله عليه وسلم . فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفى و يكفى .

وقد خنى على أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « أعطى الجدة السدس حتى أخبره المذيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » فرجع إلى قولهما .

ولم يعلم عمر رضى الله عنه بأن النبى: صلى الله عليه وسلم : قضى فى دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل .

ولم يعلم عمر رضى الله عنه بأن المرأة ترث من دية زوجها . حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إليه : أن يورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها .

ولم يعلم أيضًا بآخذ الجزية من المجوسي حتى أخبره عبد الرحمن بن

عوف. بأن النبي صلى الله عايه وسلم أخذ الجزيه من مجوس هجر .

ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثاً حتى أخبره أبو موسى الأشعرى وأبوسميد الخدرى رضى الله عنه .

ولم يعلم عثمان رضى الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى أحبرته قريمة بنت مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم : ألزمها بالسكنى فى الحل الدى مات عنها زوجها فيه حتى تنقضى عدتها .

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر .

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم ، خفى عليهم كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه مع ملازمتهم له ، وشدة حرصهم على الأخذ منه .

فتعلموه بمن هو دونهم فى الفضل والعلم .

فماظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا ؟.

وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التي ذهبوا إليها ؟ والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرعومعانيها ظن لايغنى من الحق شيئا ، وليس بصحيح قطعا .

لأنه لاشكأنه يفوته بعض الأحاديث فلم بطلع علما ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره.

وهو معذور في ترك العمل به ، بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل المجمود في البحث .

ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ .

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث ، ولكن السندالذى بلغه به ضميف فيتركه لضعف السند . ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الحديث فهو ممذور في تركه ، لأنه لم يطلع إلا على السند الضميف ولم تبلفه الطريق الصحيحة الأخرى .

وقد يترك الحديث لشىء بظنه أرجح منه ، ويكون الواقع أن الحديث أرجح من ذلك الشيء الذى ظنه لقيام أدلة أخرى على ذلك لم يطلع عليها . إلى أسباب أخر كثيرة ، كترك الأئمة للعمل ببعض النصوص .

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل .

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كم سترى إيضاحه إن شاء الله.

فاللازم مو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله من أبهم قد يخطئون وبهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة .

فالمتبع لهم حقيقة ، هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئًا .

أما الذي يقدم أقوال الرجال على الـكتاب وصحيحالسنة ، فهو مخالف لهم لا متبع لهم .

ودعواه اتباعهم كذب محض.

وأما القضية الثانية :

فهى ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من المذر في الخطأ .

و إيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ فى بعض الأحكام وقلدوه فى ذلك الخطأ يكون لهم من العذر فى الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام اللذى قلدوه.

لأنهم متبعون له فيجرى عليهم ما جرى عليه.

وهذا ظن كاذب باطل بلاشك. لأن الإمام الذى قلدوه بذل جهده في تملم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم.

فقد شمر وما قصر فيما بلزم من تعلم الوحى والعمل به وطاعة الله علىضوء الوحى المنزل .

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في اجتهاده .

وأما مقلدوه فقد تركوا النظر فى كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته و نزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحى المنزل من الله .

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم ؟

وهذا الفرق العظيم بينهم ، وبينهم ، يدل دلالة واضحة ، على أنهم ليسو ا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى إذ لا اقتداء ولا أسوة في غير الحق .

وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله ونهيه على ضوء وحيه المنزل .

والذى يجب عليهم من تعلم ذلك ، هو ما تدعوهم الحاجة للعمل به ، كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم .

وأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضعة ، سهلة التناول من الكتاب والسنة .

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله ، وسنة رسوله المفرط فى تعلم دينه، مما أنزل الله ، وما سنه رسوله ، المقدم كلام الناس على كتاب الله ، وسنة رسوله ، لا يكون له البتة ما للإمام الذى لم يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله ،

ولم يقدم عليهما شيئاً ولم يفرط فى تعلم الأمر والنهى من الكتاب والسنة . فأين هذا من هذا ؟

سارت مشرقة وسرت مفربا شتان بين مشرق ومفرب

## التنبيه الشانى

اعلم أن الأثمة الأربعة رحهم الله ، متفقون على منع تقليدهم ، التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدءون أنهم أتباعهم .

ولوكانوا أتباعهم حقاً لما خالفوهم فى تقليدهم الذى منعوا منه ونهواعنه .

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه :

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن أحمد الفاضى المالكي ، قال حدثنا موسى بن إسحاق ، قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر ، قال حدثنا معن بن عيسى ، قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطى ، وأصيب ، فانظروا في رأيى ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بة ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . اه . محل الفرض منه بلفظه .

فما لك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله يمترف بالخطأ وينهى عن القو<sup>ل</sup> بما خالف الوحى من رأيه .

فمن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا يخالفه بلا مستند .

وقال أبو عمر بن عبد البررحمه الله فى جامعه أيضًا:

أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن على حدثني أبي حدثنا محمد بن عمر

ابن لبابة قال : حدثنا مالك بن على القرشى ، قال أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنى قال :

دخلت على مالك فوجدته باكياً فسلمت عليه فرد على ثم سكت عنى يبكى ، فقلت له :

يا أبا عبدالله ما الذي يبكيك ؟ فقال لى يابن قمنب إنا لله على ما فرطمنى ، ليتنى جلدت بكل كلمة تـكامت بها فى هذا الأمر بسوط ، ولم يكن فرطمنى ما فرط من هذا الرأى ، وهذه المسائل قد كانت لى سعة فيا سبقت إليه . اه محل الغرض منه بلفظه .

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يسره ولا يرضيه تقديم رأيه هذا الذى يسترجع ويبكى ندما عليه ، ويتمنى لو ضرب بالسياطولم يكن صدر منه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

فليتق الله وليستحى من الله من يقدم مثل هذا الرأى على الكتاب والسنة زاعمًا أنه متبع مالكا في ذلك .

وهو مخالف فيه لمالك ، ومخالف فيه لله ورسوله ، ولأصحابه ولكلمن يعتد به من أهل العلم .

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الوقمين :

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بفيرحجة . فنال الشافعى : مثل الذى يطلب العلم بلاحجة ، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدرى ، ذكره البيهةى .

وقال إسماعيل بن عيسى المزنى فى أول مختصره: اختصرت هذا من علم الشافعى ، ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ، ويحتاط فيه لنفسه إلى أن قال : وقال أحمد بن حنبل: لا تقلدنى ، ولا تقلد مالكا ، ولا الثورى ولا الأوزاعى ، وخذ من حيث أخذوا.

وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال .

وقال بشر بن الوليد : قال أبو يوسف : لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلعا .

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعى أنه يستتاب ، فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله ا ه محل الفرض منه .

ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم في كل ما خالف كتابًا أو سنة كما نقله عنهم أصحابهم .

كما هو مقرر فى كتب الحنفية عن أبى حنيفة .

وكتب الشافعية عن الشافعي القائل: إذا صح الحديث فهو مذهبي . وكتب المالكية ، والحنابلة عن مالك وأحمد رحمهم الله جميعاً .

وكذلك كان غيرهم من أفاضل العلماء يمنمون من تقليدهم فيما لم يوافق الكتاب والسنة وقد يتحفظون منه ولا يرضون .

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه :

وذكر محمد بن حارث فى أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون ، قال كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبى سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز، فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما •

وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار وذووه لم يجبهما .

فقال له:

يسألك مالك وعبد العزيز فيمجيبهما ، وأسألك أنا وذوى فلا تجيبنا؟ فقال :

أوقع ذلك يابن أخي في قلبك ؟

فال: نعم: فقال له:

إنى قد كبرت سنى ورق عظمى ، وأنا أخاف أن يكون خالطنى فى عقلى مثل الذى خالطنى فى بدنى .

ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان ، إذا سمعا منى حقاً قبلاه ، وإذا سمعا خطأ تركاه .

وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه .

قال محمد بن حارث : هذا والله هو الدين الكامل ، والعقل الراجيج . لا كمن يأتى بالهذيان ، ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن . اه منه.

#### التنبيه الثالث

اعلم أن المقلدين للأمة هذا التقليد الأعبى قد دل كتاب الله ، وسنةرسوله، وإجماع من يعتد به من أهل العلم ، أنه لا يجوز لأحد منهم أن يقول : هذا حلال وهذا حرام .

لأن الحلال ما أحله الله ، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فى كتابه أو سنة رسوله ، والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فى كتابه ، أو سنة رسوله .

ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله : هذا الحكم قاله الإمام الذى قلدته أو أفتى به .

أما دلالة القرآن على منع ذلك فقد قال تمالي (قل أرأيتم ما أنزل الله

لَـكُمُ مَن رَزَقَ فِعلَتُمَ مَنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلَ آللهُ أَذْنَالُـكُمُ أَمْ عَلَى اللهُ تَفْتُرُونَ ) وقال تمالى: ( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفَ أَلْسَنْتُكُمُ الْكَذَبِ هَذَا حَلَّالُ وَهَذَا حَرَامُ لَتَفْتُرُوا عَلَى اللهُ الْكَذَبِ لَا يَفْلَحُونَ ) . لتفتروا على الله الْكَذَبِ لِا يَفْلَحُونَ ) . وقال تمالى: ( قل هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ) الآية.

ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ ، لا بخصوص الأسباب كابيناه مراراً، وأوضحنا أدلته من السنة الصحيحة .

ومما يوضح هذا أن المقلد الذى يقول: هذا حلال وهذا حرام من غير علم بأن الله حرمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، يقول على الله بغير علم قطماً .

فهو داخل بلا شك في عموم قوله تمالى : (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ).

فدخوله في قوله : ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهُ مَالًا تَعْلُمُونَ ﴾ كَا ترى .

وهو داخل أيضاً في عموم قوله تعالى : ( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) .

وأما السنة ، فقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان .

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان قال : أملاه علينا إملاء .

ح وحدثنی عبد الله بن هاشم و اللفظ له حدثنی عبدالرحمن یعنی ابن مهدی حدثنا سفیان عن ملقمة بن مر ثد عن سلیان بن بریدة عن آبیه قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية. أوصاه فى خاصته بتةوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال:

« أغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله » الحديث .

وفيه « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله على حكم الله على حكم الله فيهم أم لا » .

هذا لفظ مسلم في صحيحه .

وفيه النهى الصربح من النبى صلى الله عليه وسلم عن نسبة حكم إلى الله ، حتى يعلم بأن هذ حكم الله الذى شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرءون على القول بالتحريم والتحليل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى اللهعليه وسلم .

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه :

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خيتم :

إِياكُمُ أَن يَقُولُ الرَّجِلُ فَي شَيْءَ إِنَّ الله حرم هذا أُو بَهِي عَنْ فَيَقُولُ اللهُ: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه.

قال أو يقول :

إن الله أحل هذا وأمر به ، فيقول : كذبت لم أحله ولم آمر به .

وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن أنس يقول الم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام.

ما كانوا يجترئون على ذلك .

وإنما كانوا يقولون: نكره هذا.

ونرى هذا حسنا .

ونتقى هذا ، ولا نرى هذا .

وزاد عتيق بن يعقوب ، ولا يقولون حلال ولا حرام .

أما سممت قول الله عز وجل: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فِعلتم منه حراماً وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون).

الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله : قال أبوعمر : معنى قول مالك هذا إن ما أخذ من العلم رأياً واستحساناً لم نقل فيه حلال ولا حرام والله أعلم . أه . محل الغرض منه .

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره ، في الكلام على قوله تعالى: ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) الآية ، ما نصه:

أسند الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال : ما سمعت إبراهيم قط يقول : حلال ولا حرام ولكن كان يقول : كانوا يكرهون وكانوا يستحبون .

وقال ابن وهب:

قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إياكم وكذا وكذا. ولم أكن لأصنع هذا.

ومعنى هذا أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا فى عين من الأعيان ، إلا أن يكون البارىء تعالى مخبراً بذلك عنه .

( V = أضماء المان = V )

وما يؤدى إليه الاجتهاد فى أنه حرام يقول: إنى أكره كذا.

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى . اه . محل الفرض منه .

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعى وغيرها من أكابر أهل العلم لا يتجرءون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأى : هذا حلال أو حرام .

فما ظنك بغيرهم من المقلدين الذين لم يستضيئوا بشيء من نور الوحى ؟ فتجرؤهم على التحريم والتحليل بلا مستند من الكتاب إنما نشأ لهممن الجهل بكتاب الله وسنة رسوله ، وآثار السلف الصالح .

وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغنى عن كل ما سواها . لأنه تعالى كما قال : ( فجعلتم منه حراماً وحلالا ) أتبع ذلك بقوله ( قل الله آذن لكم أم على الله تفترون ) .

ولم يجمل واسطة بين إذنه في ذلك وبين الافتراء عليه .

فَن كَانَ عنده إِذَنَ مِنَ اللهِ بتحريم هذا أُو تَحَلَيْلُهُ فَنَيْعَتَمَدُ عَلَى إِذِنَ اللهُ في ذلك .

ومن لم يكن عنده إذن من الله فى ذلك فليحذر من الافتراء على الله • إذ لا واسطة بين الأمرين .

ومعلوم أن المبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببها .

فالذين يقولون من الجهلة المقلدين: هذا حلالوهذا حرام، وهذا حكم الله ، ظناً منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغنى عنهما.

وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم لدينه أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق حتى صاروا يقولون هذا.

فهم كما ترى ، مع أن الإمام الذى قلدوه ، ما كان يتجرأ على مثل الذى تجرءوا عليه ، لأن علمه يمنعه من ذلك .

والله جل وعلا يقول: (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب).

## التنبيه الرابع

اعلم أن مما لا بد منه ممرفة ، الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال .

و إيضاح ذلك : أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع المسلمين ، لا يجوز فيه التقليد بحال .

لأن كل اجتهاد يخالف النص ، فهو اجتهاد باطل ، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد.

لأن نصوص الكتاب والسنة ، حاكمة على كل المجتهدين ، فليس لأحد منهم مخالفتها كاثنا من كان .

ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا إذ لا أسوة في غير الحق .

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط.

ولا اجتهاد، ولا تقليد فيما دل عليه نص ، من كتاب أو سنة ، سالم من المعارض . والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم ، لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم .

وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في جامعه.

وهو قوله: التقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه فى الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة .

وقال في موضع آخر من كتابه :

كل من اتبعت قوله من غيرأن يجبعليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده ، والتقليد في دين الله غير صحيح .

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. اه.

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقمين :

وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع .

فقال أبو داود :

سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، ثم هو من بعد في التابعين مخير. انتهى محل الفرض منه.

قال مقيده عفا الله عنه ، وغفر له : أما كون العمل بالوحى اتباعا لاتقليداً فهو أمر قطعي .

والآيات الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جداً:

كقوله تمالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) .

وقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) الآية .

وقوله تمالى : (قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة الموم يؤمنون ) .

وقوله تعالى : (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم).

وقوله تمالى : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحون ) .

وقوله تعالى : ( اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلاهو وأعرض عن المشركين ) .

وقوله تمالى : (قل ما كنت بدءا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ) .

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة .

فالعمل بالوحى ، هو الاتباع كما دلت عليه الآيات .

ومن المعلوم الذي لا شك فيه ، أن اتباع الوحى المأمور به في الآيات لا يصح اجتهاد يخالفه من الوجوه ، ولا يجوز التقليد في شيء يخالفه .

فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليد ، وأن مواضع الاتباع ليست عجلا أصلا للاجتهاد ولا للتقليد .

فنصوص الوحى الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد ولا تقليد معها البتة .

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائنا من كان كا لايخني . وبهذا تعلم أن شروط الحجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما تشترط في الاحتماد .

وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد.

فجعل شروط المجتهد فى المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما خلط وخبط ، كما ترى .

والتحقيق أن اتباع الوحى لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحى الذى يتبعه .

وأنه يصح علم حديث والعمل به ، وعلم آية والعمل بها .

و لا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد .

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة ، ويعمل بكل ماعلم من ذلك ،كماكان عليه أول هذه الأمة ، من القرون المشهود لها بالخير.

### التنبيه الخامس

اعلم أنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكور ، يقولون : هذا الذى تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب والسنة ، وتقديمهما على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق .

لأنا لا قدرة لنا على ممرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهما .

ولا يمكننا معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذي نقلده . لأنا لم نتعلم نحن ولا آباؤنا شيئًا غير ذلك .

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا فى حيرة لا نعلم شيئاً من أحكام عباداتنا ولا معاملاتنا وولا تعلم الأحكام إذ لا نعرف قضاء ولا فتوى ولا غيرذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا .

لأن أحكامه مدونة عندنا وهي التي نتملمها ونقدارسها دون غيرها من

الكتاب أو السنة وأقوال الصحابة ومذاهب الأثمة الآخرين.

ونحن نقول:

والله لقد ضيقتم واسعا . وادعيتم العجز ، وعدم القدرة فى أمر سهل .

ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدين التقليد الأعمى ، للمذاهب المدونة تققضى صعوبة شديدة جداً في طريق التحول من التقليد الأعمى إلى الاستضاءة بنور الوحى .

وذلك إمما نشأ من شدة التفريط فى تعلم الكتاب والسنة والإعراض عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الآباء، والآباء عن الأجداد.

فالداء المستحكم من مثات السنين لا بد لعلاجه من زمن طويل.

ونحن لا نقول: إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما باجتهاده .

بَل نعوذ بالله من أن نقول ذلك .

ولكنا نقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهما ، ولا يجوز الإعراض عنهما وأن كل ما علمه المكلف منهما علماً صحيحاً ناشئا عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به .

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً كلياً اكتفاء عنهما بفيرها .

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل .

فالذى ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولا ثم العمل بهما والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما .

ودعوى أن تعلمهما غير مقدور عليه ، لا يشك فى بطلامها عاقل ، ونعيذ أنفسنا و إخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على قلومهم أكنة، وفي آذانهم وقراً يمنعهم من فهم كتاب الله . لأن ذلك قول الكفار لا قول المسلمين قال الله تعالى (حم، تنزيل من الرحمن الرحيم ،كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون، بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليهوفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون).

فاحذر ياأخى وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة وأنت تسمم ربك يقول : (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ، ويقول : ( فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ) .

ويقول (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب).

فلا تخرج نفسك من عموم أولى الألباب الذين هم أصحاب العقول ، لأنك إن فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من جملة العقلاء .

وعلى كل حال فلا يخلو المقلدون ، التقليد الأعمى ، من أحد أمرين :

أحدها : ألا يلتفتوا إلى نصح ناصح .

بل يستمرون على تقليدهم الأعمى ، والإعراض عن نور الوحى عمداً . وتقديم رأى الرجال عليه .

وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة وسوله .

ولا في قول أحد من الصحابة ، ولا أحد من القرون المشهود لهم بالخير .

لأن حقيقة ماهم عليه ، «و الإعراض عما أنزل الله عمداً مع سهولة تملم الله الله عداً على سهولة تملم الله المعتاج إليه منه ، والاستفناء عنه بأقوال الأئمة .

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم عذره كما ترى ·

الامر الثاني:

هو أن يندم المقادون على ماكانوا عليه من التفريط في تعلم الوحى ، والإعراض عن كيّاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويشرعوا فى ذلك بجد · تاثبين مماكانوا عليه من التفريط قبل ذلك ، وهذا القسم على هدى من الله .

وهو الذي ندعو إخواننا إليه .

### التنبيه السادس

لا خلاف بين أهل العلم ، فى أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار .

فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحًا حقيقيًا ، فهو في سعة من أمره فيه .

وقد استثنى الله جل وعلا ، حالة الاضطرار فى خمس آيات من كتابه ، ذكر فيها المحرمات الأربع التي هى من أغلظ المحرمات ، تحريماً وهى الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به .

فإن الله تعالى كلما ذكر تحريمها استثنى منها حالة الضرورة ، فأخرجها من حكم التحريم .

قال تمالي في سورة الأفهام :

(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ، فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن المضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) .

وقال في الأنعام أيضاً :

(وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).

وقال تعالى في النحل:

(إنما حرم علم علم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لفير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ).

وقال تعالى في البقرة:

( إنما حرم علميكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ).

وقال تعالى في المائدة:

(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخبزير وما أهل لغير الله به ) إلى قوله : ( فمن اضطر في مخصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) .

وبهذا تعلم أن المضطر التقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً ، بحيث يكون لا قدرة له البتة ، على غيره مع عدم التفريط لكو نه لاقدرة له أصلاعلى الفهم . أو له قدرة على الفهم وقد عاقبه عوائق قاهرة عن التعلم .

أو هو فى أثناء التملم ولكنه يتعلم تدريجاً لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه فى وقت واحد .

أو لم يجد كفئا يتملم منه ونحو ذلك فهو معذور فى التقليد المذكور للضرورة .

. لأنه لا مندوحة له عنه .

أما القادر على التعلم المفرط فيه .

والمقدم آراء الرجال على ماعلم من الوحى . فهذا الذى ليس بمعذور .

# التنبيه المابسع

اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم . هو موقف سأتر السلمين المنصفين منهم .

وهو موالاتهم ، ومحبتهم ، وتعظيمهم، وإجلالهم ، والثناء عليهم ، بماهم عليه من العلم والتقوى ، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على رأيهم وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق ، وترك ماخالف الكتاب والسنة منها .

وأما المسائل التي لانص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها . وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا .

لأنهم أكثر علماً وتقوى منا .

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى رضى الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباء .

كا قال صلى الله عليه وسلم: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . وقال: « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » .

وحقيقة القول الفصل فى الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيـــه باجتهادهم معذورون في خطئهم فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص فى ذلك.

ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكان عليهم وعلى أقوالهم كما لايخنى .

فلا تفل فى شىء من الأمر واقتصد كلاطرفى قصد الأمور ذميم فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مفنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما.

#### التنبي\_\_\_\_ الثامن

اعلم أن كلا من الأثمة أخذت عليه مسائل . قال بعض العلماء : إنه خالف فيها السنة .

وسنذكر طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله .

أما الإمام أبو حنيفة رحميه الله فهو أكثر الأئمة في ذلك ، لأنه أكثرهم رأياً .

ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لأنحتاج إلى بسط تفصيلها .

وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة فيها ، وبعضها قد بلغته السنة فيها ، ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح منها .

كَنْرَكَهُ العمل لحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال.

وحديث « تغريب الزانى البكر » لأنه ترك العمل بذلك ونحوه احتراماً للنصوص القرآنية في ظنه .

لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ وأن القضاء بالشاهد واليمين نسخ

لقوله تمالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء ) .

فاحترم النص القرآنى المتواتر ، فلم يرض نسخه بخبر آحادسنده دون سنده لأن نسخ المتواتر بالآحاد عنـــــده ، رفع للأقوى بالأضعف ، وذلك لا يصح .

وكذلك حديث تغريب الزانى البكر فهو عنده زيادة ناسخة لقوله تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) والمتو<sup>ا</sup>تر لاينسخ بالآحاد .

فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين :

إحداها: أن الزيادة على النص نسخ .

والثانية: أن المتواتر لاينسخ بالآحاد .

وخالفه في المقدمة الأولى جهورالعلماء .

ووافقوه فى الثانية .

والذى يظهرلنا ونعتقده اعتقاداً جازماً أن كليًا المقدمتين ليست بصحيحة أما الزيادة فيجب فيها التفصيل .

فإن كانت أثبتت حكما نفاه النص أو نفت حكما أثبته النص فهى نسخ. وإن كانت لم تتمرض للنص بنني ولا إثبات بل زادت شيئاً سكت عنه النص فلا يمـكن أن تكون نسخاً لأنها إنما رفعت الإباحة العقلية التي هى البراءة الأصلية.

ورفعها ليس نسخًا إجماعًا .

وأما نسخ المتواتر بالآحاد .

فالتحقيق الذى لاشك فيه أنه لامانع منه ولامحذور فيه ، ولا وجه لمنعه البتة ، وإن خالف في ذلك جمهور أهل الأصول.

لأن أخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لاوجه لردها ، ولانعارض البتة بينها وبين المتواتر إذ لاتناقض بين خبرين اختلف زمنهما ، لجواز صدق كل منهما في وقته .

فلو أخبرك مثلا عدد يستحيل تواطؤهم على الـكذب، بأن أخاك الفائب لم يزل غائباً ولم يأت منزله .

لأنهم كانوا بمنزله وليس بموجود، ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحدبأن أخاك موجود في منزله الآن .

فهل يسوغ لك أن نقول له كذبت ، لأنى أخبرنى عدد كثير قبلك أنه لم يأت ؟

ولو قلت له ذلك لقال لك هم فى وقت إخبارهم لك صادقون ، ولـكن أخاك جاء بعد ذلك.

فالمتواتر في وقت نزوله صادق.

وخبر الآحاد الوارد بمده صادق أيضاً .

لأنه أفاد تجــدد شيء لم يكن .

فحصر المحرمات مثلا في الأربع المذكورة في قوله تعالى :

(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآية . صادق في ذلك الوقت .

لايوجد محرم على طاهم يطعمه إلا تلك المحرمات الأربع.

فلا تحرم فى ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من السباع ولا الخمر ولا غير ذلك .

فإذا جاء بعد خبر آحاد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : حرم لحوم الحمر الأهلية بخيبر ، فهل يسوغ لقائل أن يقول :

هذا الخبرالصحيح مردود لأنه يعارض حصر المحرمات فى الأربع المذكورة فى آية: (قل لا أجد فما أوحى إلى محرما) الآية ؟

ولو قال ذلك لقيل له :

هذا الخبر الصحيح لاتناقضه الآية ، لأنه إنما أفاد حكما جديداً طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل.

وأحكام الشريمة تتجدد شيئاً فشيئاً .

والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيها .

فتبين أن زيادة حكم طارىء لاتناقض بينها وبين ما كان قبلها .

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم المتواتر ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبارالآحاد الصحيحة .

وقدقدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام .

وقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله خالف فيه السنة برأيه .

وغرضنا أن نبين أنه رحمه الله لم يخالف شيئًا من ذلك ، إلا لشيء اعتقده مسوغًا لذلك .

وأنه لايترك السنة إلا لشيء يراه مستوجباً قدفك شرعاً

ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأى .

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقمين ما نصه :

وأصحاب أبى حنيفة رحمه الله مجمون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأى .

وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة معضعفه على القياس والرأى. وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر فى السفر مع ضعفه على الرأى والقياس. ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم ، والحديث فيه يف.

> وجمل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف. وشرط فى إقامة الجمعة المصر، والحديث فيه كذلك.

وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة .

فتقديم الحديث الضميف وآثار الصحابة قوله ، وقول الإمام أحمد : وليس المراد بالحديث الضميف في اصطلاح السلف هو الضعف في اصطلاح المتأخرين .

بل ما يسميه المتأخرون حسناقد يسميه المتقدمون ضعيفا اه. محل الغرض منه . ومن أمثلة ما ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله خالف فيها السنة لزوم الطمأ نينة في الصلاة و تعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيها والسلام للخروج منها .

وقراءة الفاتحة فيها والنية فى الوضوء والغسل إلى غير ذلك من مسائل كثيرة . ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك ومناقشة الأدلة .

بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ لهم ذلك .

وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم وقد يكون الأمر بخلاف ذلك .

> وعلى كل حال فهم مأجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه . وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياء قال :

إنه خالف فيها السنة قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه:

وقد ذكر يحيى بن سلام قال : سمعت عبدالله بن غانم فى مجلس إبراهيم ابن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلما مخالفة لسنة النبى صلى الله عليه وسلم مما قال مالك فيها برأيه، قال : ولقد كتبت إليه فى ذلك . انتهى محل الغرض منه .

ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له ، لأنه لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها .

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على الليث ، فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث .

ولا شك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحى. والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به .

وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلا أقوى منه .

ومن أمثلة مالم يبلغه النص فيه صيام ست من شوال بعد صوم رمضان . قال رحمه الله فى الموطأ ما نصه : إنى لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغنى ذلك عن أحد من السلف .

و إن أهل العلم يكر هون ذلك و يخافون بدعته .

وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء ، ولو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ، ورأوهم يعملون ذلك . اه منه بلفظه .

( ٣٦ - أضواء البيان ج ٧ )

وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها ، فضلا عن أن يقول بكراهتها .

وهو لا يشك أن النبى صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه . لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم فى القرآن بأنه رءوف رحيم .

فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذى كرهما مالك من أجله لمارغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذى راعاه مالك .

ولكنه صلى الله عليه وسلم ، ألغى المحذور المذكورو أهدره ، لعلمه بأنشهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشىء من شوال .

كا أن النوافل المرغب فيها قبل الصلو ات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات الشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها .

وعلى كل حال ، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذى شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.

وصيام الستة المذكورة ، وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثابت عنه . قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سميد وعلى بن حجر جميعاعن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سمد بن سميد بن قيس عن

عمر بن ثابت بن الحرث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصارى رضى الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر » انتهى منه بلفظه .

وفيه التصريح من النبى صلى الله عليه وسلم بالترغيب فى صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحى خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه ، لكن الحديث لم يبلغه كماهو صريح كلامه نفسه رحمه الله فى قوله : لم يبلغنى ذلك عن أحد من السلف ، ولو بلغه الحديث لعمل به .

لأنه رحمه الله من أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحرصهم على العمل بسنته .

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى ، وصوم السنة المذكور رواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم ثوبان وجابر و ابن عباس و أبو هريرة و البراء بن عازب كما بينه صاحب نيل الأوطار.

وعلى كل حال فالحديث صحيح وبكنى فى ذلك إسناد مسلم المذكور . ولا عبرة بكلام من تكلم فى سعد بن سعيد لتوثيق بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه فى صحيحه .

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكا رحمه الله فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد صوم يوم الجمعة ، فقد قال رحمه الله في الموطأ ما نصه :

لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ، ومن يقتدى به ينهـى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن .

وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه .

وأراه كان يتحراه . انتهى منه بلفظه .

وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ينهى عن صوم الجمعة .

وأن ذلك حسن عنده ، وأنه رأى بعض أهل العلم يتحرى يوم الجمعة ليصومه .

وهذا تصريح منه رحمه الله بأنه لم يبلغه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وحده، وأمره من صامه أن يصوم ممه يوما غيره وإلا أفطر إن ابتدأ صيامه ناويا إفراده .

ولو بلفته السنة فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل بها وترك العمل بفيرها .

لأن النهى عن صوم يوم الجمعة وجده ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخارى رحمه الله في صحيحه:

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد ابن عباد ، قال سألت جابراً رضى الله عنه. أنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة ؟ قال: نعم. زاد غير أبى عاصم يعنى أن ينفرد بصومه .

حدثنا عمر بن حقص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمش حدثناأبوصالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده » .

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة ح وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا

شعبة عن قتادة عن أبى أيوب عن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها «أن النبى صلى الله عليه وسلم ، دخل عليها يرم الجمعة وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا ، قال: فأفطرى » .

وقال حماد بن الجمد سمع قتادة حدثنى أبو أيوب أنجو يرية حدثيه فأمرها، فأفطرت . انتهى من صحيح البخارى بلفظه .

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه :

حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بنعيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد البن عباد بن جمفر « سألت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ؟ فقال: نعم ، ورب هذا البيت » .

وقال مسلم أيضاً :

وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعشر ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ».

وفى لفظ فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تختصو اليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصو اليوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » هذا لفظ مسلم فى صحيحه .

ولا شك أن هذه الأحاديث لو بلفت مالكا ما خالفها ، فهو معذور فى تونها لم تبلغه . وقال النووى فى شرح مسلم : وأما قول مالك فى الموطأ : لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن .

وقد رأيت بمض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه .

فهذا الذي قاله هو الذي رآه.

وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو .

والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره .

وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة ، فيتمين القول به .

ومالك معذور ، فإنه لم يبلفه .

قال الداودى من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه . انتهى منه .

وهذا هو الحق الذي لا شك فيه .

لأن مالكا من أورع العلماء وأكثر الناس اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدعها وهو عالم بها .

وقوله في هذا الحديث: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم . أى كأن يقدر أحد صوم اليوم الذي يشفى الله فيه مريضه ، فوافق ذلك يوم الجمعة . لأن صومه له لأجل النذر ، الذي لم يقصد بأصله تعيين يوم الجمعة .

و إنما النهى فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره .

والفرض عندنا إنما هو المثال لبعض الأحكام التى لم تبلغ مالـكا فيهاالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغته لعمل بها .

ومعلوم أن هنالك بعضاً من النصوص ترك مالك العمل به مع أنه بلغه ، لأنه يعتقد أن ما ترك النص من أجله أرجح من النص . وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة ، فقد يكون الحقفى ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى .

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه ، وقد بلغ مالكا .

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشى إلى مكة على أنه لا يفتى بثلاث. قالها مالك.

ومراده بالثلاث المذكورة عدم القول بخيار المجلس هذا مع صحة الحديث فيه .

وجنسية القمح والشمير مع صحة الأحاديث الدالة على أنهما جنسان . والتدمية البيضاء ، ولا شك أن مالكا بلغه حديث خيار الحجلس هذا . فقد روى فى الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » .

قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولاأمرمعمول به فيه. انتهى منه بلفظه .

مع أن مالكالم يعمل بهذا الحديث الصحيح:

وأشار في الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله :

وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ، لأن خيار المجلس لم يحدد بحد معروف .

فصار القول به ما نماً من انعقاد البيع إلى حد غير معروف.

وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق بالأبدان . وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه .

وقد حمل مالك التفرق المذكور فى الحديث على التفرق فى الكلام . وصيفة العقد قال :

وقد أطلق التفرق على التفرق في الكلام دون الأبدان في قوله تمالى : ( وإن يتفرقا يفن الله كلا من سعته ) فالتفرق في الآية إنماهو بالتكلم بصيفة الطلاق لا بالأبدان.

وقوله تعالى : (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) فالتفرق في الآية تفرق بالكلام والاعتقاد.

فلا يشترط أن يكون بالأبدان :

وحجج من احتج لمالك فى عدم أخذه بحديث خيار المجلس ، هذا كثيرة معروفة .

منها ما هو فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، وقوله : ( أوفوا بالعقود ) ، وقوله : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .

ومنها ما هو بفير ذلك .

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشها ، وإنما غرضنا المثال.

لأن الامام قد يترك نصاً بلفه لاعتقاد أن ما ترك من أجله النص أرجح من نفس النص ، وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة لنفسه فينظرف الأدلة ، ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله .

كا حلف عبد الحميد الصائع بالمشى إلى مكة ، لا يفتى بقول مالك في هذا .

مع أنه عالم مالكي ، لأنه رأى الأدلة واضعة وضوحاً لالبسفيه، في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان .

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة منهم ابن عمر راوى الحديث ، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة .

ولاشك أن المنصف إذا تأمل تأملا صادقاً حَالياً من التمصب عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجاس .

وأن المراد بالتفرق التفرق في الأبدان لا بالكلام.

لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشترى .

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشترى ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول.

فحمل کلامالنبی صلی الله علیه وسلم علی هذا، حمل له علی تحصیل حاصل، وهو کما تری .

معأن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد بالمتبايمين في الحديث المتساومان ، لأنه لا يصدق عليهما اسم المتبايمين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول.

وحمل المتبايمين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المتساومين اللذين لم ينمقد بينهما بيع خلاف الظاهر أيضا كما ترى .

وأما كون القمح والشمير جنسا واحدا ، فقد استدل له مالك بيمض الآثار التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال فى الموطأ: إنه بلغه أن سليان بن يسار قال: فنى علف حمار سعد ابن أبى وقاص فقال لفلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بهاشميراً، ولا تأخذ إلا مثله . ا همنه بلفظه .

وفى الموطأ أيضاً عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث فنى علف دابته ، فقال لفلامه : خذمن حنطة أهلك فابتع بها شميرا ولاتأخذ إلا مثله . ا همنه بلفظه .

وفى الموطأ أيضاً: أن مالكا بانه عن القاسم بن محمد عن بن معيقيب الدوسى مثل ذلك مالك الله وهو الأمر عندنا اه. منه بلفظه.

فهذه الآثار هي عمدة مالك رحمه الله في كون القمح والشمير جنساً واحداً. وعضد ذلك بتقارب منفه مهما ، والتحقيق الذي لاشك فيه أن القمح والشمير جنسان ، كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولاتصح ممارضتها البتة بمثل هذه الآثار المروية عمن ذكر .

وقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله علم وسلم قال :

« التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشمير بالشمير والملح بالملح مثلا بمثل يداً بيد فن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه » انتهى منه بلفظه .

وهو صريح بأن القمح والشمير جنسان مختلفان ، كاختلافهما مع التمر والملح.

وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يداً بيد ، وروى مسلم ف صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلماً نه قال: « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشمير بالشمير والتمر بالمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد » ا ه منه بلفظه .

وللنسائى وابن ماجه وأبى داود نحوه، وفى آخره: وأمرنا أن نبيم البر الشعير والشعير بالبريداً بيدكيف شئنا.

قال المجد في المنتقى : لما ساق هذا الحديث ما نصه : وهو صريح في كون. البر والشمير جنسين، وماقاله صحيح كما ترى .

والأحاديث بمثل هذا كثيرة ، وقد قدمنا طرفا منها في سورة البقرة ه والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القمح والشعير جنسان لاجنس واحد، وأنها لا يجوز ترك العمل بهامع صحتها ووضوحها ، ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على سعد بن آبى وقاص ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، ولا أثر موقوف على ابن معيقيب .

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره ، قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » الحديث .

وذلك لأمرين : أحدها أن معمر المذكور قال في آخر الحديث ، وكان طعامهم يومئذ الشعير .

فقد عين أن عرفهم المقارن للخطاب يخصص الطمام المذكور بالشعير . والمقرر فى أصول مالك: أن المرف المقارن للخطاب من المخصصات المنفصلة التي يخصص بها العام قال فى مراقى السعود فى ذلك :

والمرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا الأمر الثاني:

أن الاستدلال بالحديث المذكور على فرض اعتبار عمومه ، وعدم تخصيصه بالعرف المذكور ، يقتضى أن الطعام كله جنس واحد فيدخل التمرو الملح لصدق الطعام عليهما .

وهذا لاقائل به كا ترى .

فالظاهر أن الإمام مالكا رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم ، لم تبلغهم

هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة ، بأن القمح والشمير والتمر والملحأجناس. وأن القمح يباع بالشمير كيف شاء المتبايعان إن كان يداً بيد.

وأما التدمية البيضاء فتول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهه، وإنخالف فى ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل الدلم.

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر و ابن العربي وغيرهما .

والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالكا خالف فيها السنة معروفة منها ماذكرنا .

ومنها مسألة سجود الشكر وسجدات التلاوة في المفصل .

وعدم الجهر بآمين ، وعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ، وعدم قول الإمام : ربنا ولك الحد .

وعدم ضفر رأس المرأة الميتة ثلاث ضفائر .

وترك السجدة الثانية في الحج وغير ذلك من المسائل.

وقد قدمنا أن بعض ماترك مالك من النصوص قد بلغته فيه السنة ولكنه رأى غيرها أرجح منها ، وأن بعضها لم يبلغه ، وأن الحق قد يكون معه في بعض المسائل التي أخذت عليه .

وقد يكون مع غيره، كما قال مالك نفسه رحمه الله :

كل كلام فيه مقبول ومردود، إلا كلام صاحب هذا القبر .

وهو تارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة التي هي أخبار آحاد. لأن القرآن أقوى سنداً وإن كانت السنة أظهر دلالة ، ولأجل هدذا لم يبه ميتة الجراد بدون ذكاة لأنه يقدم عموم (حرمت عليكم الميتة) الآية . على حديث « أحلت لنا ميتتان ودمان » الحديث ، وقدم عموم قوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) الآية . على الأحاديث الواردة بالجهر بآمين لأن التأمين دعاء ، والدعاء مأمور بإخفائه في الآية المذكورة .

فالآية أقوى سنداً وأحاديث الجهر بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع . ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم يقدمون السنة في نحو هذا .

وقد قدم مالك رحمه الله دليل القرآن فيما ذكرنا كما قدمه أيضاً فى الثانية من سجدتى الحج لأن نص الآية الكريمة فيها كالصريح فى أن المراد سجود الصلاة ، لأن الله يقول فيها . (ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم).

فذكر الركوع مع السجود يدل على أن المراد سجود الصلاة .

والأمر بالصلاة فى القرآن لايستلزم سجود التلاوة كقوله: ( فصل لربك وانحر ).

ولذلك لايسجد عند قوله تعالى فى آخر الحجر ( فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ).

قالوا لأن معنى قوله : (فسبح بحمد ربك) أى صل لربك متلبساً بحمده، وكن من الساجدين له في صلاتك .

ولاشك أن قوله تمالى فى ثانية الحج (يا. أيها الذين آمنوا اركعوا) الآية . أصرح فى إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى : ( فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ) .

ثم بعد هذا كله فإننان كرر أن الأثمة رحمهم الله لا يلحقهم نقص ولاعيب فيما أخذ عليهم ، لأنهم رحمهم الله بذلوا وسعهم فى تعلم ماجاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اجتهدوا بحسب طاقتهم ، فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته ، والمخطىء منهم مأجور فى اجتهاده معذور فى خطئه ، ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما أخذ عليهم رحمهم الله ، وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن نبين أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

يجب تقديمهما على أقوالهم ، لأنهم غير معصومين من الخطأ ، وأن مذاهبهم للدونة لايصح ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن على كل مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة ، ومعرفة مذاهب الأثمة تعينه على ذلك ، والنظر فيما استدل به كل منهم يعينه على معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله .

وكذلك الشافعي وأحمد رحمهما الله ، فإن كل واحد منهما لايخلو من شيء قد أخذ عليه ، ومرادنا هنا التمثيل لذلك ، وأن الوحي مقدم على أقوالهم جميماً ، وليس قصدنا الإكثار من ذلك .

وهذه أمثلة بالمطلوب وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادها فنذكرها على ماهو ظاهر من المذهبين و رجو أن تكون موافقة لما أراد . و بالله اليوفيق .

فما هو فى مذهب أحمد رحمه الله صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من الشعبان حينما يشك فيه هل هو تمام شعبان أو أول رمضان . وذلك حينما تكون السماء مفيمة خشية أن يظهر الهلال خلف الفيم أو القتر .

ولايكون يوم شك إذاكانت الساء صحواً لأنه إذا رؤى الهلال فهو من رمضان وإلا فهو من شعبان .

فذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطا لرمضان ، وهو نص الممنى إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر . ولكن صومه هو المقدم فى المذهب . ولكنه مخالف لصريح النص فى قوله صلى الله عليه وسلم فى ذلك : « من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم» صلى الله عليه وسلم .

قال فى بلوغ المرام: ذكره البخارى تعليقاً ووصله ، قال فى سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال فى ليلة بغيم ساتر ، أو نحوه نيجوزكونه من رمضان وكونه من شعبان . والحديث ومافى معناه يدل على تحريم صومه . اه . يعنى بما فى معناه توله صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » وللبخارى « فأ كلوا العدة ثلاثين » .

وشهة أحمد فى قوله صلى الله عليه وسلم « فاقدروا له » بمهنى فضيقوا عليه » كما فى قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله ) ولكن هذا معارض للنص الصريح فى معنى « فاقدروا له ثلاثين » وقوله « فأكلوا العدة ثلاثين » أى سواء فى شعبان أو فى تمام رمضان عند الفطر .

ولم يقل بصومه من الأئمة إلا أحمد رحمه الله .

ومما هو عند الشافعي قوله بنقض الوضوء من مجرد لمس المرأة الأجنبية بدون حائل مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عائشة رضى الله عنها «كنتأنام ممترضة في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى فإذا سجد غرنى في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها ».

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل فجاء قولها «افتقدت رسول الله ذات ليلة فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه آنذاك السرج حتى وقعت كنى على بطن قدمه وهو ساجد يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقلت: والله إنك لنى واد وأنا فى واد » ·

فلما قام للركعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم جاء يصلى عندها فقامت وأدخلت يدها في شعر رأسه نتحسس هل اغتسل أم لا ..الخ . ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لاتنهض مع هذه النصوص الصريحة . وشبهة الشافعي في ذلك في معنى : لامستم النساء من قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الفائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما ، فتيمموا) . الآية ولم يقل بنقض الوضوء به من الأئمة إلا الشافعي رحمه الله .

ومما ينبغى التنبيه عليه فى هذا المقام أنه لايتأتى من أحد أنمة المسلمين أن يخالف نصاً صريحا من كتاب أو سنة ، بدون أن تكون لديه شبهة معارضة بنص آخر ، أو عدم بلوغ النص إليه ، أو عدم صحته عنده أو غير ذلك مماهو معروف فى هذا المقام

و إما أوردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال .

# التنبيه التاسع

اعلم أن كل من يرى أنه لابدله من تقليد الإمام فى كل شىء بدعوى أنه لايقدر على الاستدلال بكتاب ولاسنة ، ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا أحد غير ذلك الإمام .

يجب عليه أن يتنبه تنبها تاماً للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي خالها حقا ، وبين ما ألحق بغده على قواعد مذهبه ، ومازاده المتأخرون وقتا بعد وقت من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه ، لتبرأ منها ، وأنكر على ملحقها، فنسبة جميع ذلك للامام من الباطل الواضح .

و يزيده بطلانا نسبته إلى الله ورسوله ، بدعوى أنه شرع ذلك على لسان رسوله ، ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب وكتب المتأخرين منهم .

ومن أمثابه فى مذهب مالك قول خليل المالكى فى مختصره الذى قال فيه مبينا ألما به الفتوى: كأقل الطهر يعنى أن قل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.

والذين يمتنقون مذهب مالك يمتقدون أن مالكا يقول : بأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما .

وهذا لم يقله مالك أبدا ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من أصحابه . والذى كان يقوله مالك : إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة أيام .

وهو الذى نقله عنه أجلاء أهل مذهبه كأبى محمد بن أبى زيد فى رسالته رحمه الله .

والقول بأن أقل الطهر خمسة عشر هو قول ابن مسلمة واعتمده صاحب التلقين ، وجعله ابن شاس المشهور أى مشهور مذهب مالك .

مع أن مالكا لم يقله ولم يعلم به ، وأمثال هذا كثيرة جداً في مذهب مالك وغيره .

ومثال استحسان المتأخرين مالم يقله الامام مما لاشك أنه لو بلغ الإمام لم يقبله قول الحطاب فى شرحه لقول خليل فى مختصره فى الصوم: وعاشوراء وتاسوعاء. ما نصه: قال الشيخ زروق فى شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره ممن صلح علمه وورعه.

قال إنه من أعياد. المسلمين فينبغى ألا يصام فيه ، وكان شيخنا أبوعبدالله القورى يذكر ذلك كثيراً ويستحسنه . انتهى .

قلت: لعله يمنى ابن عباد. فقد قال فى رسائله السكبرى ما نصه: وأما المولد فالذى يظهر لى أنه عيد من أعياد المسلمين وموسم من مواسمهم، وكل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإلمتاع البصر والسمع والتزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب، أمر مباح لا ينكر على أحد قياسا على غيره من أوقات الفرح.

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذى ظهر فيه سر الوجود وارتفع فيه علم الشهود وانقشع فيه ظلام الكفر والجحود، وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمانومقارنة ذلك بالنيروز (٣٧ ـ أضواء البيان ج ٧)

والمهرجان أمر مستثقل تشمئز منه للقلوب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة .

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت فى يوم مولد إلى ساحل البحر، فاتفق أن وجدت هناك سيدى الحاج بن عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاما مختلفا ليأكاوه هنالك .

فلما قدموه لذلك أرادوا منى مشاركتهم فى الأكل ، وكنت إذ ذاك صائم .

فنظر إلى سيدى الحاج نظرة منكرة ، وقال لى مامعناه : إن هذا اليوم يوم فرح وسرور يستقبح في مثله الصيام بمنزلة العيد .

فتأملت كلامه فوجدته حقاً ، وكأنني كنت نائما فأيقظني. انتهى بلفظه .

فهذا الكلام الذى يقتضى قبح صوم يوم المولد وجعله كيوم العيد من غير استناد إلى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولاقول أحد من أصحابه ولا من تابعيه .

ولم يقل به أحد من الأنمه الأربعة ولا من فقهاء الأمصار المعروفين الذى أدخله بعض المتأخرين في مذهب مالك ، ومالك برىء منه براءة الشمس من اللمس ، ولم يجر على أصول مذهبه ، لأن علة تحريم صوم يوم العيد والفطر عنده أن الله تعالى يكلف عباده في كل سنة عبادتين عظيمتين والأمر بهما عام لكل من يستطيعهما ، وإحداهما تجب في العمر مرة واحدة وهي الحج. والثانية تجب كل سنة في شهر رمضان منها ، وهي الصوم ، فإذا انتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم ألزم الله الناس كلهم أن يكونوا في ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر .

فمن صام في أحد اليومين أعرض عن ضيافة الله ، والإعراض عن ضيافته تعالى لا بجوز.

فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلحاق لا أساس له ، لأنه إلحاق ليس بجامع بينهما ولا نفى فارق ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفى فارق .

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذى لا شك فيه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

ومعاوم أن جعل يوم المولد كيوم العيد في منع الصوم لم يقله رسول الله حليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من الأثمة الأربعة .

فهو تشریع لاستقباح قربة الصوم ومنعها فی یوم المولد من غیر استناد إلی وحی ولا قیاس صحیح ولا قول أحد ممن یقتدی به .

ومما لا نزاع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين كا قال تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ورسالته صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة على الخلق كما بينه علماء التفسير في الكلام على قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) الآية ، والخير كل الدير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه ، والشر كل الشر في تشريع مالم يشرعه والتقول عليه بمالم يقله.

فالمقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا الكلام الذى ذكره الحطاب عن زروق و ابن عباد و ابن عاشر ، أنه هو مذهب مالكوأنه من شرع الله ودينه ، وأنه مادام من مذهب مالك فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة لأنهما لا يجوز العمل إلا المجتهد المطلق .

وهذا مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه .

ولا يخنى أن ادعاءأن وجودنهم الله كمولد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استقباح طاعة الله بالصوم فى أوقات وجود تلك النمم ظاهر الفساد ، لأن للناسب لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم .

ولذا تجد الناس ينذرون لله صوم اليوم الذى ينعم الله عليهم فيه بشفاء

المريض أو إتيان الغائب، وهذا أمر معروف وهو المعقول لا عـكسه.

ومما يوضح هذا أن إنزال القرآن العظيم هو أعظيم نعمة على البشر .

ولأجل ذلك علمهم الله حمده تعالى على هذه النعمة العظمى فى أول سورة الـكهف فى قوله تعالى ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الـكتاب ) الآية .

وقد بين تمالى أنة أنزل هذه النعمة فى شهر رمضان ، فكان نزول هذه النعمة فى شهر رمضان ، فكان نزول هذه النعمة فى شهر رمضان مقتضيًا لصومه لا لجمل أيامه أعيادا يستقبح صومها ، لأن الله تعالى قال (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) .

وهذا هو أعظم النعم ، وقد رتب على هذا بالفاء قوله بعده ، ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) الآية فافهم .

والمقصود بهذا المثال النصيحة للذين لم يقدروا على غيرهذا التقليد الأعمى ليبحثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام وكبار أصحابه ليفرقوا بينها وبين أنواع الاستحسان التي لا مستند لها ، التي يدخلها المتأخرون وقتا بعد وقت وهي ظاهرة الفساد عند من رزقه الله علما بكتاب الله وسنة رسوله.

ومما لاشك فيه أن أقوال مالك وكبراء أصحابه مثلا، أحرى بالصواب في الجلة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما.

### التنبيه الماشر

اعلم أن الدعوى التى اتفق عليها متأخرو الأصوليين التى تتضمن حكمهم على خالق السماوات والأرض جلوعلا لا يجوز لمسلم تريد الحق والإنصاف أن يعتقدها ، ولا أن يصدقهم فيها لظهور عدم صحتها ومخالفتها للنص ، والحسكم

فيها على الله بلا مستند ، وهو جل وعلا الذي يحـكم لا معقب لحـكمه ، وهو سريع الحساب .

وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتى، وهو أن الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد بابه .

وأن الله تعالى محكوم عليه بأن لا يخلق مجهدا ولا يعلم أحداً من خلقه علما يمكن أن يكون به مجهداً إلى ظهور المهدى المنتظر .

وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل بكناب ولاسنة ولا أن يتملد أحداً كائنامن كان غير الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المدونة ، كما نص على هذه الدعوى حاكيا إجماعهم عليها صاحب مراقى السعود فى قوله :

والمجمع اليوم عليه الأربعه وقنو غيرها الجميع منعه حتى يجىء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد ومراده بالفاطمى المهدى المنتظر لأنه شريف.

وقوله : حتى يجىء . حرف غاية ، والمغيابه ، منع تقليد أحد غير الأربعة المذكور في قوله : وقفو غيرها الجميع منعه .

وهذا صريح فى أنهم حاكمون على الله القدير العليم، بأنه لا يخلق مجتهداً قبل وجود المهدى المنتظر ، وهذا الذى قاله صاحب مراقى السمود هو المقرد فى كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل المذاهب المدونة .

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق مجتهداً قبل المهدى من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم هو يا أخي كما ترى .

ولاشك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه لا مستندله ، وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح بما يناقضه في قوله قبله:

والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق.

لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرها أنهقال: « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله » الحديث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع فى صحته.

ولاشك فى أن هذه الطائفة التى صرح النبى صلى الله عليه وسلم: بأنه، لاتزال ظاهرة على الحقحتى يأتى أمر الله أنها طائفة على كتاب الله ، وسنة رسوله ، وليست البتة من المقلدين التقليد الأعمى .

لأن الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة كما قال تعالى فى سورة النساء ( يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وقال فى الأنعام : ( وكذب به قومك وهو الحق ) . وقال فى النمل ( فتوكل على الله إنك على الحق المبين ) وقال فى يونس: ( يا أيها الناس قدجاء كم الحق من ربكم ) والآيات بمثل ذلك كثيرة .

فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتة، وأن ذلك مستمر إلى ظهور المهدى المنتظر مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبوتا لا مطمن فيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم .

ومما لانزاع فيه أن كل مايناقض الحق فهو ضلال ، لأن الله جل وعلا يقول : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرخوت ). والعلم عند الله تعالى .

### التنبيه الحادى عشر

اعلم يا أخى أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل من في المعمورة

من المسلمين من أعظم الماسى والمصائب ، والدواهى التى دهت المسلمين من مدة قرون عديدة .

ولاشك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتابوالسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافى لأصل الإسلام.

لأن الكفار إما احتاجوهم بفصلهم عن دينهم بالغزو الفكرى عن طرق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام .

ولوكان المسلمون يتملمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصناً منيماً لهم من تأثير الفزو الفكرى في عقائدهم ودينهم .

ولكن لما تركوا الوحى ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والتحصن بسنته .

ولذلك وجد الغزو الفكرى طريقاً إلى قلوب الناشئة من المسلمين . ولوكان سلاحهم المضادله القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلا .

ولاشك أن كل منصف يعلم أن كلام الناس، ولو بلفوا ما بلفوا من العلم والفضل، لا يمكن أن يقوم مقام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

وبالجلة فما لاشك فيه أن هذا الفزو الفكرى الذى قضى على كيان المسلمين ، ووحدتهم وفصلهم عن دينهم ، لوضادفهم وهم متمسكون بكتاب الله وستة رسوله لرجع مدحوراً في غاية الفشل لوضوح أدلة السكتاب والسنة ، وكون الفزو الفكرى المذكور لم يستند إلاعلى الباطل والنمويه كما هومعلوم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱرْتَدُواْ عَلَى ٓ أَدْ بَرِهِ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرْهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللهُ سَنُطِيمُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِمْرَارَهُمْ . فَكِي مُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْ اللهِ مَا كَرَهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللهُ سَنُطِيمُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِمْرَارَهُمْ . فَكَرَيْفُواْ مَا نَزَّلُهُ مَا أَلْمَا لَكُمْ مَا أَلْهُ وَكَرِيهُواْ رَضُواْ لَهُ فَأَحْبَطَ وَلَا يَعْمَلُهُمْ وَأَدْ اللهِ فَالْمَالَهُمْ وَاللّهُ مَا أَنْهُمُ اللّهُ مَا أَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَكَرِيهُواْ رَضُواْ لَهُ فَأَحْبَطَ أَلْلهُ وَكَرِيهُواْ رَضُواْ لَهُ فَأَحْبَطَ أَللهُ وَكَرِيهُواْ رَضُواْ لَهُ فَأَخْبَطَ أَلْلهُ وَكَرِيهُواْ رَضُواْ لَهُ فَأَحْبَطَ أَلْلهُ وَكَرِيهُواْ رَضُواْ لَهُ فَالْحَبَطَ أَلْلهُ وَكُرِيهُواْ رَضُواْ لَهُ فَالْمُ اللهُ وَكُرِيهُواْ وَلَهُ مِنْ اللّهُ فَالْمُهُمْ فَي أَنْهُمُ اللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَاللّهُ وَلَا مَا لَلْكُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولًا مُولَا مَا لَهُ مُنْ اللّهُ فَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُولَا مُولَا مُولَا مُولَا مُولَا مُولَا مُولِوْمُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى ، قوم كفروا بعد إيمانهم .

وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كأنوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به.

وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه ، وعلى هذا فالهدى الذى تبين لهم هو صحة نبوته صلى الله عليهوسلم ومعرفته بالعلامات الموجودة فى كتبهم

وعلى هذا القول فهذه الآية بوضحها قوله تعالى فى سورة البقرة: ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ) لأن قوله: ( فلما جاءهم ماعرفوا ) مبين معنى قوله: ( من بعد ما تبين لهم الهدى ) ، وقوله ( كفروا به ) مبين معنى قوله: ( ارتدوا على أدبارهم ) .

وقال بعض العلماء : نزلت الآية المذكورة في المنافقين .

وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة:أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ماتبين لهم الهدى ، هو إغواء الشيطان لهم كما قال تعالى مشيراً إلى علة ذلك ( الشيطان سول لهم ) أى زين لهم الكفر والارتداد عن الدين، وأملى لهم أى مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر .

قال الزمخشرى: سول سهل لهم ركوب العظائم من السول ، وهو الاسترخاء ، وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعاً. وأملى لهم ومد لهم فى الآمال والأمانى . انتهى .

وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك أى سهله لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار .

لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصى .

وفى هذا الحرف قراءتان سبعيتان: قرأه عامة السبعة غير أبى عمرو ، وأملى لهم بفتح الهمزة واللام بعدها ألف وهو فعل ماض مبنى للفاعل، وفاعله ضمير يعود إلى الشيطان.

وأصل الإملاء الإمهال والمد فى الأجل، ومنه قوله تعالى ﴿ وأملى لهم إن كيدى متين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهمخير لأنفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا إنما ﴾ الآية .

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار ، كما قال تعالى : ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ).

وقال تعالى : ( واستفرز من استطعت منهم بصوتك) إلى قوله: (وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) ·

وقال بعض العاماء : ضمير الفاعل فى قوله (وأملى لهم) على قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى . والمعنى : الشيطان (سول لهم ) أى سهل لهم الـكفر و المعاصى ، وزين ذلك وحسنه لهم ، والله جل وعلا أملى لهم : أى أمهلهم إمهال استدراج .

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله ، قد تشهد الهم آيات من كتاب الله كقوله في تزيين الشيطان لهم ( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ) الآية . وقوله تعالى ، ( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم السيط ولهم عذاب أليم ) ، وقوله تعالى : ( وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعد كم وعد الحق ووعدت كم فأخلفت كم ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وكفوله تعالى في إملاء الله لهم استدراجاً: (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدى متين). وقوله تعالى: (ولا يحسبن الذين كفروا أنما يملى لهم خبرلاً نفسهم، إنما يمليلهم ليزدادوا إيماولهم عذاب مهين). وقوله تعالى: (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً). وقوله تعالى: (فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) وقوله تعالى: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) وقوله تعالى (أمحسبون أيما عدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وجده من السبعة وأملى لهم بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة بصيغة الماضى المبنى للمفعول والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران آنفا فى فاعل، وأملى لهم على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل.

وقد ذكرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القرآن كقوله تعالى فى إملاء الشيطان لهم ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً )وقوله في إملاء الله لهم: (وأملى لهم إن كيدى متين) كا تقدم قريباً ، والإشارة فى قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مانزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر) راجعة إلى قوله تعالى ، ( الشيطان سول لهم وأملى لهم).

أى ذلك التسويل والإملاء المفضى إلى الكفر بسبب أنهم (قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر).

وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذى قالوالهم سنطيعكم فيه ممانزل الله وكرهه أولئك المطاعون .

والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل، أنه كافر بالله بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك ( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم).

وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى : (وما اختلفتم فيه من شيء فحكه إلى الله) وفي مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك.

وبينا في سورة شورى أيضاً شدة كراهة الكفار لما نزل الله ، وبينا ذلك بالآيات القرآنية في السكلام على قوله تعالى (كبر على المشركين ماتدعوهم إليه).

وقد قدمنا مراراً أن العبرة بمموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة والله يعلم ( إسرارهم ) قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر.

وقرأه حمزة والكسائى وحفص عن عاصم إسرارهم بكسرالهمزة مصدر أسركقوله: وأسررت لهم إسراراً. وقد قالوا لهم ذلك سراً فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة ( فكيف إذا توفتهم الملائكة بضربون وجوههم وأدبارهم ) أى : فكيف يكون حال هؤلاء إذا توفتهم الملائكة ؟

أى قبض ملك الموتوأعوانه أرواحهم فى حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الملائكة ، يتوفون الكفار وهم يضربون وجوههم وأدبارهم جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأنفال: (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) وقوله في الأنعام: (ولو ترى إذ الظالمون في غرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون) الآية .

فقوله: (باسطوا أيديهم) أى بالضرب المذكور.

والإشارة فى قوله ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ) راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعى أعنى قوله ( يضربون وجوههم ) .

أى ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب (أنهم اتبعوا ما أسخط الله) أى أغضبه من الكفر به ، وطاعة الكفار الكارهين لما نزله .

والإسخاط استجلاب السخط 6 وهو الفضب هنا .

وقوله: وكرهوا رضوانه لأن من أطاع من كره ما نزل الله نقد كره رضوان الله . لأن رضوانه تمالى ليس إلا فى العمل بما نزل، فاستلزمت كراهةما نزل، كراهة ما نزل، كراهة ما نزل، كراهة ، كراهة ، كراهة ، فهو ككارهه ،

وقوله: فأحبط أعمالهم أى أبطام الأن الكذر سيئة لاتنفع معماحسنة. وقد أوضحنا المقام فى ذلك إيضاحاً تاما فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسمى لها سميهاوهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً).

وفى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى ( من حمل صالحًا من ذكر أو أنْى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) الآية .

واعلم أن هذه الآية الـكريمة ، قد قال بمض العلماء: إنها نزلت في المنافقين .

وقال بعضهم: إنها نزلت فى اليهود، وأنالمنافقين أو اليهودقالو اللكفار الله ين كرهوا مانزل الله سنطيمكم فى بعض الأمر، وهو عداوة النبى صلى الله عليه وسلمو التعويق عن الجهاد ونحو ذلك.

و بعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله ، هم اليهود حين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوه وكرهوا رضوانه ، وهو الإيمان به صلى الله عليه وسلم .

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله

### مسألة

اعلم أن كل مسلم ، بجب عليه فى هذا الزمان ، تأمل هذه الآيات، من سورة محد وتدبرها ، والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد .

لأن كثيراً ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلاشك فيما تضمنته من الوعيد الشديد .

لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم من السنن .

فكل من قال لهؤلا. الكفار الكارهين لما نزله الله : سنطيعكم في بعض الأمر ، فهو داخل في وعيد الآية .

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيمكم فى كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضمية مطيمين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلا الاشك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.

وأنهم انبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ، وأنه محبط أعمالهم .

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَّبُلُونَكُمْ حَتَّىٰ لَهُمَ اللَّهُ الْمُجَلِّدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِينَ وَلَا اللَّهُ الْمُجَلِّدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴾ .

اللام في قوله : لنبلو نــكم موطئة لقسم محذو ف .

وقرأ هذا الحرف عامة السبمة غير شعبة عن عاصم بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة أعنى لنبلونكم ، ونعلم ، ونبلو .

وقرأه شمبة عن عاصم بالمثناة التحتية .

وضمير الفاعل يمود إلى الله وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلو الناس أى يختبرهم بالتكاليف ، كبذل الأنفس والأمو ال في

الجهاد ليتميز بذلك صادقهم من كاذبهم ، ومؤمنهم من كافرهم . جاء موضحاً في آيات أخر .

كقوله تمالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ) الآية .

وقوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين حاهدوا منكم ويعلم الصابرين ).

وقوله تعالى (أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكمولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ).

وقوله تمالى (ألـم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لايفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين).

وقوله تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلمكم على الغيب ) الآية .

وقوله تمالى فى هذه الآية الـكريمة ( حتى نعلم المجاهدين ) الآية .

قد قدمنا إزالة الإشكال في محوه في سورة البقرة في الكلام على قوله تمالى : (وما جملنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) الآية .

فقلنا في ذلك ما نصه:

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ماسيكون قبل أن يكون .

وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا : ( ولميبتلى الله ما فى صدوركم ولميحص ما فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور).

فقوله: والله عليم بذات الصدور بعد قواه: ليبتلى ، دليل قاطع على أنه لم يستغد بالاختبار شيئًا لم يكن عالمًا به سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

لأن المليم بذات الصدور غنى عن الاختبار .

وفى هذه الآية بيان عظيم لجميع الآياتالتي يذكر الله فيها اختباره لخلقه.

ومعنى إلا لنعلم أى علما يترتب عليه الثواب والمقاب فلا ينافى أنه كان عالما به قبل ذلك ، وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس ، أما عالم السروالنجوى ، فهو عالم بكل ما سيكون ، كما لا يخفى . ا ه .

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: [ وهذا العلم هو العلم الله عليه به الجزاء لأنه إنما يجازبهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم، فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة ، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما علوا فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة ، ونبلو أخبار كم نحتبرها و نظهرها ] انتهى محل الغرض منه .

وقال أبو جعفر ابن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: [ ولنبلونكم أيها المومنين بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم يقول: حتى يعلم حزبى وأوليائى أهل الجهاد. فى الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه فيظهر ذلك لهم ويعرف ذوو البصائر منكم فى دينه من ذوى الشك والحيرة فيه وأهل الإيمان من أهل النفاق و نبلو أخياركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب]. انتهى محل الفرض منه بلفظه.

وما ذكره من أن المراد يقوله :حتى نطم الحجاهدين الآية،حتى يعلم حزبنا

وأولياؤنا المجاهدين دنكم والصابرين له وجه ، وقد يرشد له قوله تعالى : ( و نبلوا أخباركم ) أى نظهرها و نبرزها للناس .

وقوله تعالى : (ما كان الله ليذر للؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك الناس.

ولذا قال (وماكان الله ليطلعكم على الغيب) فتعلموا ما ينطوى عليه الخبيث والطيب، ولكن الله عرفكم بذلك بالاختبار والابتلاء الذى تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب.

والقول الأول وجيه أيضا ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَشَا قُواْ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴾.

الظاهر أن صدوا في هذه الآية متمدية ، والمفعول محذوف ، أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون .

وقد قدمنا فئ سورة النحل فى الكلام على قوله تمالى ( فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم ) الآية . أن التأسيس مقدم على التوكيد كما هو مقرر فى الأصول .

وصدوا هنا ، إن قدرت لازمة فمعنى الصدود الكفر ، فتكون كالتوكيد لقوله كفروا .

و إن قدرت متعدية كان ذلك تأسيساً.

لأن قوله : كفروا يدل على كفرهم في أنفسهم .

( V = أضماء المان = V )

وقوله: وصدوا على أنه متعد يدل على أنهم حملوا غيرهم على الـكفر وصدوه عن الحق، وهذا أرجح مما قبله.

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( وشاقوا الرسول ) أى خالفوا محمداً صلى الله عليه وسلم مخالفة شديدة .

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أمرين أحدها أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه صلى الله عليه وسلم لن يضروا الله بكفرهم شيئاً ، لأنه غنى لذاته الغنى المطلق .

والثانى أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم ، لأن ذلك الكفر سبب لإحباط أعمالهم ، كما قال تعالى : (وسيحبط أعمالهم).

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة جاءا موضعين في آيات من كتاب الله .

فمن الآيات الدالة على الأول الذي هو غنى الله عن خلقه ، وعدم تضرره بمعصيتهم ، قوله تعالى : ( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) .

وقوله تعالى : ( إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ).

وقوله تمالى : ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد ) .

وقوله تمالى : (وقالوا آتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السماوات وما فى الأرض).

وقوله تمالى : ( فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد ) .

وقوله تمالى : ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ) إلى غير ذلك من الآيات . ومن الآيات الدالة على الثانى وهو إحباط أعمالهم بالكفر أى إبطالها به قوله تعالى : (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثورا).

وقوله تمالى: (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الربح فى يوم عاصف) الآية .

وقوله تمالى: ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ).

وقوله تعالى : (أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنموا فيها وباطل ماكانوا يمالون) إلى غير ذلك من الآيات :

قوله تمالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ ا أَطِيمُوا ۚ ٱللهَ وَأَطِيمُوا ۗ ٱلرَّسُولَ﴾ الآية .

قد قدمنا كثيراً جداً من الآيات المماثلة له قريبا فى جملة كلامنا الطويل على قوله تمالى ( أفلا يتدبرون القرآن ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَنْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ ﴾.

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من مات على الكفر لن يغفر الله لله ، لأن النار وجبت له بموته على الكفر ، جاء موضعًا فى آيات أخر من كتاب الله .

كقوله تمالى ( إن الذين كفروا وما توا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ).

وقوله تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لمنة

الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العـذاب ولاهم ينظرون ).

وقوله تمالى: ( ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما).

وقوله تمالى (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون).

فوله تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوۤ ا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴾.

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم إلى السلم بفتح السين .

وقرأ حمزة وشعبة إلى السلم بكسر السين .

وقوله تعالى : ( فلا تهنوا ) أى لا تضمفوا وتذلوا ، ومنه قوله تعالى : ( فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ) .

وقوله تعالى ؛ ( ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ) أى مضمف كيده ، وقول زهير بن أبى سلمى :

وأخلفتك ابنة البكرى ماوعدت فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً وقوله تعالى: (وأنتم الأعلون) جملة حالية أى فلا تضعفوا عن قنال الكفار وتدعوا إلى السلم، أى تبدءوا بطلب السلم أى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون. أى والحال أنكم أنتم الأعلون أى الأقهرون الأغلبون لأعدائكم، ولأنكم ترجون من الله من النصر والثواب مالا يرجون.

وهذا التفسير في قوله (وأنتم الأعلون) هو الصواب. وتدل عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى بعده (والله معكم) لأن

من كان الله ممه هو الأعلى وهو الفالب وهو القاهر المنصور الموعود بالثواب.

فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب الصلح والمهادنة

وكقوله تعالى: (وإن جندنا لهم الفالبون)، وقوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا) الآية، وقوله (وكان حقًا علينا نصر المؤمنين) وقوله تعالى (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم) الآية.

ومما يوضّح معنى آية القتال هذه قوله تمالى : ( ولا تهنوا فى ابتفاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من الله مالايرجون) الآية ، لأن قوله تمالى (وترجون من الله مالا يرجون) من النصر الذى وعدكم الله به والغلبة وجزيل الثواب.

وذاك كقوله هنا ( وأنتم الأعلون ) وقوله : ( والله معكم ) أى بالنصر والإعانة والثواب .

واعلم أن آية القبال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال حتى يقال إن إحداها ناسخة للأخرى ، بل هما محكمتان وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى .

فالنهى فى آية القتال هذه فى قوله تعالى : ( ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم ) إنما هو عن الابتداء بطلب السلم .

والأمر بالجنوح إلى السلم فى آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب السلم والجنوح لها ، كما هو صريح قوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) الآية .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة (واللهممكم) قد قدمنا الآيات الموضحة له فى آخر سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) وهذا الذى ذكرنا فى معنى هذه الآية أولى وأصوب مما فسرها به ابن كثير رحمه الله.

وهو أن المنى : لا تدءوا إلى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون أى في حال. قوتكم وقدرتكم على الجهاد .

أى ، وأما إن كنتم فى ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم أى الصلح والمهادنة ، ومنه قول العباس بن مرداس السلمي :

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (ولن يتركم أعمالكم) أى لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم .

وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم نقصه تعالى شيئًا من ثواب الأعمال جاء موضحًا فى آيات أخر كقوله تعالى ( وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا ) أى لا ينقصكم من ثوابها شيئًا .

وقولة تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) .

والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة ، وقد قدمناها مراراً .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( ولن يتركم ) أصله من الوتر له وهو الفرد. فأصل قوله : لن يتركم لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياهـا .

## قوله تعالى : ﴿ وَإِن أَتُوْمِنُوا وَتَتَّقُواْ مُيؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ ﴾ .

هذه الأجور التى وعد الله بهما من آمن واتقى جاءت مبينة فى آيات كثيرة كقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجمل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) إلى غير ذلك من الآيات.

### قوله تمالى: ﴿ وَلاَ يَسْتَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ .

فى هذه الآية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسيرمنها أن المعنى: ولا يسألكم النبى صلى الله عليه وسلم أموالكم أجراً على ما بلفكم من الوحى المتضمن لخير الدنيا والآخرة.

وهذا الوجه تشهد له آیات کثیرة من کتاب الله کقوله تعالى : ( قل ما سألتيكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله ).

وقوله تعالى : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) . وقوله تعالى : (أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى ( ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) وذكرنا بعض ذلك في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) .

قوله تمالى : ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْفَنِي ۚ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَ آءِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضعة له قريباً فى الـكلام على قوله تمالى: ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُو ٓ ا أَمْثُلَكُمْ ﴾

وقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الـكملام على قوله تعالى ( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً ) .

بنيم النفر الخيائج في المنطقة المنطقة



# بسيب بندارهم الرجيم

قوله تمالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيناً ﴾ .

التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية ، لأنه فتح عظيم .

و إيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذى تهيأ به للمسلمين أن. يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام وبينوا لهم محاسنه.

فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام .

ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذى القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة .

ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة حين نقض الكفار العهد ، كان خروجه إلى مكة في رمضان عام ثمان .

وكان معه عشرة آلاف مقاتل ، وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سبباً لقوة المسلمين وكثرة عددهم .

وليس المراد بالفتح المذكور فتحمكة، وإنقال بذلك جماعة من أهل العلم. وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ماقلنا .

ولأن ظاهر القرآن يدل عليه لأن سورة الفتح هذه نزلت بمد صلح الحديبية في طريقه صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى المدينة.

ولفظ الماضي في قوله : ( إنا فتحنا ) يدل على أن ذلك الفتح قد مضى ، فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين خلاف الظاهر .

والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضى ، وهي توله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) الآية .

وقد أوضحنا فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب معنى اللام فى قوله : ( ليففر لك الله ماتقدم من ذنبك ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ لِيَزْدَادُوۤ ا إِيمَا مَّعَ إِيمَاٰهِم ﴾ •

مادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الإيمان يزيد دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: (وإذا تلميت عليهم آياته زادتهم إيماناً). وقوله تعالى: (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون)، وقوله تعالى: (ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً) إلى غير ذلك من الآيات، وقد أوضحناه مراراً.

والحق الذى لاشك فيه . أن الإيمان بزيد وينقص ، كما عليه أهل السنة والجماعة ، وقد دل عليه الوحى من الكتاب والسنة كما تقدم .

قوله تمالى: ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أن له جنودالسماوات والأرض، ربين فى المدّر أن جنوده هذه لايعلمها إلا هو ، وذلك فى قوله : ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) .

قوله تمالى : ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَخْرِى مِن تَخْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَبِّنَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَ لِكَ عَنْهُمُ سَبِّنَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَ لِكَ عَنْهُمُ سَبِّنَاتِهِمْ وَكَانَ ذَ لِكَ عَنْهُمُ سَبِّنَاتِهِمْ وَكَانَ ذَ لِكَ عَنْهُمُ مَنْهَا اللهِ فَوْزَآ عَظِيماً . وَيُعَذِّبُ ٱلثَّهْ فَقِينَ وَٱلْمُنْفَقِاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّالَ لِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ ﴾ .

أظهر الأقوال وأصمها في الآية أن اللام في قوله : (ليدخل) متعلقة بقوله (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم). وإيضاح المعنى (هو الذي أنزل السكينة) أي السكون والطمأنينة إلى

الحقى، فى قلوب المؤمنين، ليزدادوا بذلك إيمانًا لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق، وازدياد الإيمان جنات تجرى من تحتما الأنهار.

ومفهوم المخالفة فى قوله: (فى قلوب المؤمنين) أن قلوب غير المؤمنين للست كذلك وهو كذلك ، ولذا كان جزاؤهم مخالفا لجزاء المؤمنين كاصرح تمالى بذلك فى قوله: (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء).

و إيضاح المعنى أنه تمالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة ، وازدياد الإيمان وأشقى غيرهمن المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك ليجازى كلابمقتضى عمله.

وهذه الآية شبيهة فى الممنى بقوله تعالى فى آخر الأحزاب: (وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات).

قوله تعالى: ﴿ وَغَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَلَمَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَمْ وَسَاءِتْ مَصِيراً ﴾

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أنه يجازى المشركيز، والمشركات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات وهى غضبه ، ولعنته ، ونار جهم .

وقد بين فى بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة ، كقوله فى الفضب: (ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى). وقوله فى اللمنة ، (ومن يلمن الله فلن تجد له نصيراً) وقوله فى نار جهنم: (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) الآية .

فوله تمالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهْدِاً وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ .

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أنه أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم شاهداً ومبشراً ونذيراً .

وقد بين تعالى أنه يبعثه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شاهداً على أميه ، وأنه مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين. قال تعالى فى شهادته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على أمته (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) وقوله تعالى : (ويوم نبعث فى كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء).

فَآيَة النساء وآية النحل المذكورتان الدالتان على شهادته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على أمته تبينان آية الفتح هذه.

وماذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين أوضحه فى قوله تمالى: ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً ) .

وقد أوضعنا هذا فى أول سورة الكهف ، وماذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، ذكره وزيادة فى سورة الأحزاب فى قوله تعالى : ( ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ).

وقوله هنا: ( إنا أرسلناك شاهداً ) حال مقدرة . وقوله : ومبشراً ونذيراً كلاها حال معطوف على حال .

قوله تمالى: ﴿ قُلْ فَمَن كَالِكُ لَـكُم مِّنَ ٱللهِ شَبْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ أَنْفَمًا ﴾ .

أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار كاذبة: ( فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ) أى لا أحد يملك دفع الضر الذى أراد الله إنزاله بكم ولامنع النفع الذى أراد نفعكم به فلانافع إلا هو ولا ضار إلا هو تعالى ، ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده .

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة . ماجاء موضحاً في آيات أخر

من كتاب الله كقوله تعالى فى الأحزاب (قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً).

وقوله تمالى فى آخر يونس ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ) الآية .

وقوله فى الأنعام: (وإن يمسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير).

وقوله تمالى فى النساء (قل فن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميما ).

وقوله تمالى فى فاطر :(مايفتح الله للناس من رحمة فلاممسك لهاوما يمسك فلا مرسل له ) الآية .

وقوله تعالى فى الملك ﴿ قُل أُرأَيْمَ إِن أَهَلَكُنَى الله ومن مَعَى أُو رَحْمَا فَن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ .

وقد ذكرنا يعض الآيات الدالة على هذا فى أول سورة فاطر فى الكلام على قوله تعالى ( مايفتح الله للناس من رحمة ) الآية . وفى سورة الأحقاف فى الكلام على قوله تعالى : ( قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً ) .

قوله تمالى: ﴿ فَأَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ مَنِينَ ﴾.

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق والثبات والشجاعة عند البأس.

وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين فى براءة فى قوله تعالى: (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) وذكر إنزال سكينته على رسوله فى قوله فى براءة: (إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه) الآية.

وذَكر إنزاله سكينته على المؤمنين فى قوله ( فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ) الآية .

وهذه الآيات كلم الم يبين فيها موضع إنزال السكينة ، وقد بين في هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب ، وذلك في قوله : (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ هُو َ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ ودِينِ ٱلْخُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ﴾ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾

ماذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ذكره فى سورة التوبة وسورة الصف وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ، ولو كان المشركون يكرهونه ، فقال فى الموضعين (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولوكره المشركون ﴾ .

قوله تمالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ مَمَّهُ أَشِدً آءَ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَّاهِ بَيْبَهُمْ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة المائدة فى الكلام على قوله تعالى (فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين).

قوله تمالى. ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَتَازَرَهُ فَا سْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُمْجِبُ ٱلزُّرَاعَ ﴾. قرأ هذا الحرف ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر شطأه بفتح الطاء، والباقون من السبعة بسكون الطاء.

وقرأ عامة السبعة غير ابن ذكوان: فآزره بألف بعد الهمزة .

وقرأه ابن ذكوان عن عامر فأزره بلا ألف بعد الهمزة مجردًا .

وقرأ عامة السبعة غير قنبل على سوقه بواو ساكنة بعد السين .

وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلا من الواو وعنه ضم الهمزة بعد السين بعدها واو ساكنة .

وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل فى الإنجيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر فى أول نباته رقيقا ضميفا متفرقا، ثم ينبت بعضه حول بعض، ويفلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة ، العارفين بها، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا فى أول الإسسلام فى قلة وضعف ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا.

وقوله تعالى : (كزرع أخرج شطأه ) أى فراخه فنبت فى جوانبه . وقوله ( فآزره ) على قراءة الجمهور من المؤازرة ، بمعنى المعاونة والتقوية ، وقال بعض العلماء : ( فآزره ) أى ساواه فى الطول ، وبكل واحد من المعنيين فسر قول امرىء القيس :

بمحنیة قد آزر الصال نبتها مجر جیوش غانمین وخیب وأما علی قراءة ابن ذکوان (فأزره) بلاألف، فالممنی شد أزره أی قواه. ومنه قوله تمالی عن موسی (واجمل لی وزیراً من أهلی هارون أخی أشدد به أزری) الآیة. وقوله، (فاستغلظ) أی صار ذلك الزرع غلیظاً (۲۹ ــ أضواه البیان ج ۷) بعد أن كان رقيقاً ، وقوله : ( فاستوى ) أى استم وتكامل على سوقه أى على قصبه .

وما تضمنته الآية الكريمة من المثل المذكور في الإنجيل المضروب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم يكونون في مبدأ أمرهم في قلة وضعف ، ثم بعد ذلك يكثرون ويقوون . جاء موضحافي آيات من كتاب الله تعالى كقوله ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطف كم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ) الآية .

وقوله تمالى (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة) وقوله تمالى (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشونى) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .





## بسيما منيازهم أارجيم

قوله تمالى: ﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءِامَنُواْ لاَ تُتَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: لاتقدموا فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه: الأول منها وهو أصحها وأظهرها أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكناب بكسر الدال فيهما ، وهو اسم فاعل قدم بمعنى تقدم .

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة لاتقدموا بفتح التاء والدال المشددة وأصله لا تتقدموا فحذفت إحدى التاءين.

الوجه الثانى: أنه مضارع قدم المتعدى ، والمفعول محذوف لإرادة التعميم أى لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدى الله ورسوله بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدورا فيه عن أمر الله ورسو له

الوجه الثالث: أنه مضارع قدم المتعدية ولسكنها أجريت مجرى اللازم، وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها ، لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله .

ونظير ذلك قوله تمالى : (هو الذى يحيى ويميت) أى هو المتصف بالإحياء والإماتة ، ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول .

وكقوله تعالى : (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) لأن المراد ، أن المتصفين بالعلم لا يستوون مع غير المتصفين به .

ولا يراد هنا وقوع العلم على مفمول ، وكذلك على هذا القول : لاتقدموا ، لا تسكونوا من المتصفين بالتقديم .

وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية: (أفلا يتدبرون القرآن)أن لفظة بين يديه معناها أمامه، وذكرنا الآيات الدلة على ذلك.

والمعنى لاتتةدموا أمام الله ورسوله: فتقولوا فى شيء بغير علم ولا إذن من الله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهى عن التقديم بين يدى الله ورسوله، ويدخل فى ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن يه الله وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل مالم يحله، لأنه لاحرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله، ورسم الله والسم عليه الله.

وقد أوضحنا هذه بالآيات القرآنية بكثرة فى سورة شورى فى الكلام على قوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شىء فحسكه إلى الله )وفى سورة الكمف فى الكلام على قوله تعالى: (ولا يشرك فى حكمه أحداً)وفى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم)وفى غير ذلك من المواضع.

وقوله تمالى فى هذه الآية الـكريمة : (واتقوا الله) أى بامتثال أمره واجتناب نهيه .

وقوله ( إن الله سميع عليم ) فهو سميع لـكل ما تقولون من التقديم بين يديه وغيره ، عليم بـكل ما تفعلون من التقديم بين يديه وغيره .

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ لَا تَرْفَعُوۤ اَ أَصُو ٰ تَرَكُم ْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَدْطِ كُمُ لِبَهْضِ أَن تَحْبُطَ أَعْمَلُكُم ْ وَأَنْتُمْ لاَتَشْفُرُونَ ﴾ . سبب نزول هذه الآية الـكريمة ، أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد تميم ، أشار عليه أبو بكر رضى الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس ، وأشار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن حابس ابن عقال .

فقال له أبو بكر: ماأردت إلا خلافى ، فقال عمر: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما فأنزل الله: (لا ترفعوا أصوانكم فوقصوت النبي) ذكره البخارى في صحيحه وغيره.

وهذه الآبة الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي الله ويحترموه ويوقروه ، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوئه ، وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أى ينادونه باسمه : يامحمد ، يا أحمد، كاينادى بعضهم بعضاً .

و إنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقولوا يا نبي الله أو يارسول الله ونحو ذلك.

وقوله: (أن تحبط أعمالكم) أى لاتفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أوينها كم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أى لاتعلمون بذلك.

وما تضمنته هذه الآية السكريمة من لزوم توقير النبي ، وتعظيمه واحترامه جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله تعالى: (التؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه المنبي القول بأن الضمير في تعزروه وتوقروه المنبي وقوله تعالى (الاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) كا تقدم وقول تعالى (فالذين آمنوا بهو عزروه ونصروه) الآية. وقوله هنا: والاتجهروا له بالقول أي الاتنادوه باسمه: كيا محمد .

وقددلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه فى كتا به باسمه ، و إنما يخاطبه بما يدل على القعظيم والتوقير ، كقوله : (يا أيها النبي ) . (يا أيها الرسول ) . (يا أيها المزمل ) . (يا أيها المدثر ) مع أنه يتادى غيره من الأنبياء بأسمائهم كقوله (وقلنا يا آدم ) . وقوله : (وناديناه أن يا إبراهيم ) . وقوله : (قال يا نوح إنه ليس من أهلك ) . قيل (يا نوح اهبط بسلام منا ) . وقوله : (قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس ) . وقوله : (وإذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ) وقوله : (ياداود إنا جعلناك خليفة ) .

أما النبى صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه فى القرآن فى خطاب ، وإنما يذكر فى غير ذلك كقوله: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل). وقوله: (وآمنوا بما نزل على محمد). وقوله: (محمد رسول الله والذين معه).

وقد بين نعالى أن توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم بغض الصوت عنده لايكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، أى أخلصها لها وأن لهم بذلك عند الله المففرة والأجر العظيم ، وذلك فى قوله تعالى : ( إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مففرة وأجر عظيم ).

وقال بعض العلماء فى قوله : ( ولاتجهروا له بالقول ) أى لاترفعواعنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض .

قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية مانصه : وفي هذا دلبل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا، حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة ، أعنى الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم ، وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة ، وجلالة مقدار ها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها . انتهى محل الغرض منه .

وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر ، وقد قال القرطبي : إنه لا يحبط عمله بغير شعوره وظاهر الآية يرد عليه .

وقد قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية ، ما نصه : وقوله عز وجل : (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون )أى إنما نهينا كم عن رفع الصوت عنده خشية أن يفضب من ذلك فيفضب الله تعالى لفضبه ، فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدرى ، كا جاء فى الصحيح « إن الرجل ليتكلم بالكامة من رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالا يكتب له بها الجنة ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوى بها فى النار أبعد ما بين السماء والأرض ، اه محل الفرض منه بلفظه .

ومعلوم أن حرمة النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته فى أيام حياته ، وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم فى صخب ولفط. وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز ، ولا يليق ، وإقرارهم عليه من المنكر .

وقد شدد عمر رضى الله عنه النكبير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده صلى الله عليه وسلم ، وقال : لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً .

#### مسألتان

الأولى: اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشمر بالفض منه أو تنقيصه صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله .

وقد قال تعالى فى الذين استهزءوا بالنبى صلى الله عليه وسلم وسخروا منه فى غزوة تبوك لما ضلت راحلته: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا تخوض ونلعب قل ؛ أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانــكم ).

#### المسألة النانية

وهى من أهم المسائل، اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حتوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته ، التي لا يجوز صرفها لغيره ، وبين حقوق خلقه كحق النبي صلى الله عليه وسلم ، ليضع كل شيء في موضعه ، على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة .

وإذا عرفت ذلك فاعلم : أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص. ربو بيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا الله .

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي لا يجوز إلا لله وحده ، لأنه من خصائص الربوبية فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته وهو عين التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا.

وقد بين جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه ، أن التجاء المضطر من عباده إليه وحده ، في أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى .

من أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل أعنى قوله نعالى: (قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى) إلى قوله: (قل ها توابرها نير المطفى) إلى قوله: (قل ها توابرها نير المطفى).

فإنه جل وعلا قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات : (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون ).

ثم بين خصائص ربوبيته الدالة على أنه المبود وحده فقال: (أمن خلق

السهاوات والأرض وأنزل لكم من السهاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها أ إله مع الله بل هم قوم يعدلون ) .

فهذه المذكورات التي هي خلق السهاوات والأرض، وإنزال الماء من السهاء وإنبات الحدائق ذات البهجة ، التي لا يقدر على إنبات شجرها إلاالله ، من خصائص ربوبية الله، ولذا قال تعالى بعدها (أله مع الله) يقدز على خلق السهاوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به، والجواب لا، لأنه لا إله إلا الله وحده .

تم قال تمالى : (أمن جمل الأرض قراراً وجمل خلالها أنهاراً وجمل لها رواسى وجمل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لايعلمون).

فهذه المذكورات أيضاً ، التي هي جمل الأرض قرارا ، وجمل الأنهار خلالها ، وجعل الجبال الرواسي فيها ، وجمل الحاجز بين البحرين من خصائص. ربوبيته جل وعلا ، ولذا قال بعد ذكرها أإله مع الله ؟ والجواب لا .

فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الآيات من خصائص ربوبيته جلوعلا هو الحق ، وهو من طاعة الله ورسوله ، ومن تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تعظيم الله .

ثم قال تعالى وهو محل الشاهد (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجملكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاما تذكرون).

فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعا ، وكشف السوء وجعل الناس خلفاء في الأرض من خصائص ربوبيته جل وعلا ، ولذا قال بعدها أإله مع الله قليلا ما تذكرون .

فتأمل قوله تعالى : ( أ إله مع الله ) مع قوله : ( أمن يجيب كمضطر إ ذا

دعاه ويكشف السوء) تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجئوا ودعوا وكشف السوء عن المكروبين ، لا فرق فى كونه من خصائص الربوبية ، بينه وبين خلق السماوات والأرض ، وإنزال الماء وإنبات النبات ، ونصب الجبال وإجراء الأنهار ، لأنه جل وعلا ذكر الجميع بنسق واحد فى سياق واحد ، وأتبع جميعه بقوله : (أإله مع الله).

فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوى الذى هو فى ضمن قوله: (أإله مع الله) فلا فرق البتة بين تلك المذكورات فى كونها كلها من خصائص الربوبية.

ثم قا<sup>ن</sup> تعالى : (أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ).

فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في ظلمات البر والبحر ، وإرسال الرياح بشرا ، أى مبشرات ، بين يدى رحمته التي هي المطر ، من خصائص ربوبيته جل وعلا .

ولذا قال تعالى : ( أ إله مع الله ) ، ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون معه إله يستحق شيئاً مما ذكر فقال جل و علا : ( تعالى الله عما يشركون ) .

ثم قال تعالى : (أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ).

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث ، ورزقه للناس من السماء يإنزال المطر ، ومن الأرض بإنبات النبات ، من خصائص ربوييته جل وعلا ولذا قال بعدها (أإله مع الله).

ثم عجَّز جل وعلا كل من يدعى شيئاً من ذلك كله لغير الله ، فقال آمراً

نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بصيغة التعجيز : (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .

وقد اتضح من هذه الآيات القرآنية ، أن إجابة المضطرين الداعين ، وكشف السوء عن المكروبين ، من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء ، وإنبات النبات ، والحجز بين البحرين إلى آخر ماذكر.

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية ، كما أوضحه تعالى في هذه الآيات من سورة النمل جاء موضحاً في آيات أخر ، كقوله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم : ( وإن يمسمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده ) .

وقوله تعالى : ( و إن يمسلك الله بضر فلا كاشف إلا هو و إن يمسلك بخير فهو على كل شيء قدير ) .

وقوله تمالى : ( مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ومايمسك فلامرسل له ) الآية .

فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرآنية ونعتقد ماتضمنته ونعمل به لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم معظمين لله ولرسوله ، لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو اتباعه والاقتداء به ، في إخلاص العبادة لله جل و علا و حده .

فإخلاص العبادة له جل وعلا وحده ، هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويأمر به وقد قال تعالى: (وماأمروا إلاليمبدوا الله مخلصين له الدين). وقال تعالى: (قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) إلى قوله: (قل الله أعبد مخلصاً له دينى فاعبدوا ماشئتم من دونه).

واعلم أن الكفار فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون علماً يقيناً أن ماذكر من إجابة المضطر وكشف السوء عن المكروب، من خصائص الربوبية وكانوا إذا دهمهم الكروب، كإحاطة الأمواج بهم فى البحر، فى وقت المواصف يخلصون الدعاء لله وحده، لعلمهم أن كشف ذلك من خصائصه فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى الإشراك.

وقد بين الله جل وعلا هذا في آيات من كتابه كقوله تعالى : (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بربح طيبة وفرحوا بها جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ، فلما أنجاهم إذا هم يبفون في الأرض بغير الحق).

وقوله تعالى: (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كلكرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) الآية.

وقوله تمالى: (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون ماتشركون).

وقوله تعالى: (وإذا مسكم الضرفى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرأو يرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم عاصفا من الريح فيفرقكم بما كفرتم ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيما).

وقوله تمالى: ( فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) .

وقوله تمالى : ( و إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله محلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ) .

وقد قدمنا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تمالى: ( و إذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ) أن سبب إسلام عكرمة ابن أبى جهل رضى الله عنه أنه لما فتح النبى صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فاراً منه إلى بلاد الحبشة فركب فى البحر متوجها إلى الحبشة فجاءتهم ربح عاصف.

فقال القوم بعضهم لبعض إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا الله وحده . فقال عكرمة فى نفسه: والله إن كان لاينفع فى البحر غيره ، فإنه لاينفع فى البر غيره . اللهم لك على عهد لئن أخرجتنى منه لأذهبن فلأضمن يدى فى يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا جدنه رءوفا رحيا، فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رصى الله عنه . انتهى .

وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين لأنهم فى وقت الشدائد يلجئون لفير الله طالبين منه مايطلب المؤمنون من الله ، وبما ذكر تعلم أن ما انتشر فى أقطار الدنيا من الالتجاء فى أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جلوعلا كا يفعلون ذلك قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبور من يعتقدون فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه و محبة الصالحين كله من أعظم الباطل ، وهو انتهاك لحرمات الله وحرمات رسوله .

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص ربوبيته إلى

النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يمتقد فيهم الصلاح مستوجب سخط الله وسخط النبي صلى الله عليه وسلم وسخط كل متبع له بالحق .

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد من أصحابه ، وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء ، والله جل وعلا يقول : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون).

بل الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم هو ما يأمره الله بالأمر به في قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فتولوا اشهدوا بأنا مسلمون).

واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلا متديناً فى زعمه مدعياً حب النبى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وهو يعظم النبى صلى الله عليه وسلم و يمدحه بأنه هو الذى خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة ، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذى جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لهارواسى وجعل بين البحرين حاجزاً إلى آخر ما تضمئته الآيات المتقدمة ، فإن ذلك العاقل لايشك فى أن ذلك المادح المعظم فى زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله .

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لافرق بين ذلك وبين إجابة المضطرين و كشف السوء عن المكروبين. وألا نخالفه صلى الله عليه وسلم ولا نعصيه ، وألا نفعل شيئاً يشعر بعدم التعظيم والاحترام ، كرفع الأصوات قرب قبره صلى الله عليه وسلم ، وقصدنا النصيحة والشفقة لإخواننا المسلمين ليعملوا بكتاب الله ، ويعظموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويتركوا مايسميه الجهلة عليه وسلم تعظيم الموافق لما جاء به صلى الله عليه وسلم ويتركوا مايسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أواني وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ) .

واعلم أيضا رحمك الله : أنه لافرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطروكشف السوء عن المكروب، وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير.

فإن التجاء العبد إلى ربه فى ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته جل وعلا كا قال تعالى: (قل من يرزقكم من السماء والأرض) وقال تعالى: (فا بتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرواله). وقال تعالى: (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) الآية. وقال تعالى: (وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات) وقال تعالى: (واسألوا الله من فضله) إلى غير ذلك من الآيات.

وفى الحديث ﴿ إِذَا سَأَلَتَ فَاسَأَلُ اللَّهُ ﴾ .

( ٤٠ \_ أضواء البيان ج ٧ )

وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتجائهم اليه وقت الكرب يوم بدر في قوله : ( إذ تستفيئون ربكم فاستجاب لكم) الآية . فنبينا صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب النجئوا إلى الله وأخلصوا له الدعاء . فعلينا أن نتبع ولا نبتدع .

#### تنبي\_\_\_\_ه

اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل فى معنى المبادة ، وهى تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات فيخلص تقربه بذلك إلى الله ولا يصرف شيئاً منه لغير الله كائناً ما كان .

والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة فلا ينبغى للمُسلِمُ عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليميني على اليسرى كهيأة المصلى ، لأن هيأة الصلاة داخلة في جلمها فينبغى أن تكون خالصة لله ، كما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده .

قوله تعالى : ﴿ يُــاَيُّهَا الَّذِينَ ۥامَنُواْ إِنجَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَمَلْتُمْ نَلْدِمِينَ ﴾ .

نزلت هذه الآية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنى المصطلق من خزاعة ليأتيهم بصدقات أموالهم فلما سمعوا به تلقوه فرحاً به ، فخاف منهم وظن أنهم يريدون قتله ، فرجع إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله ، فقدم وفد منهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبروه بكذب الوليد فأنزل الله هذه الآمة .

وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره .

وصرح تعالى فى موضع آخر بالنهى عن قبول شهادة الفاسق ، وذلك فى قوله : (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) ولا خلاف بين العلماء فى رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره .

وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين :

الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أوكذب فإنه يجب فيه التثبت .

والثانى : هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) بدل بدليل خطابه ، أعنى مفهوم مخالفته أن الجائى بنبإ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين فى نبئه على قراءة : فتثبتوا ، وهو كذلك .

وأما شهادة الفاسق فهى مردودة كا دلت عليه آية النور المذكورة

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه فى مواضع متمددة من هذا الكتاب للبارك .

وقوله (أن تصيبوا قوما) أى لئلا تصيبوا قوماً ، أو كراهة أن تصيبوا قوماً بهالة ، أى لظنكم النبأ الذى جاء به الفاسق حقاً فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم للقوم المذكورين نادمين لظهور كذب الفاسق فيا أنبأ به عنهم ، لأنهم لو لم يتبينوا فى نبإ الوليد عن بنى المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين ؟ ولو فعلوا ذلك لندموا .

وقرأ هذا الحرف عامة السبمة غير حمزة والكسائى: فتبينوا بالباء التحتية الموحدة بمدها مثناة تحتية مشددة ثم نون. وقرأه حزه والكسائى: فتثبتوا

بالثاء المثلثة بعدها باء تحتية موحدة مشددة ثم تاء مثناة فوقية .

والأول من التبين ، والثانى من التثبت.

ومعنى القراءتين واحد ، وهو الأمر بالتأنى وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق .

قوله تمالى: ﴿ وَلَـٰكِنَ ٱللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَزَيِّنَهُ فِي أَنُو لِكُمْ وَكُو مِيْانَ ﴾ . أَنْكُهُ رَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْهِصْيَانَ ﴾ .

ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أنه هو الذى حبب إليهم الإيمان وزينه فى قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، جاءموضحاً فى آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدى من يشاء ويضل من يشاء، كتوله تعالى : ( من يهد الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ) .

وقوله تمالى : ( ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ) الآية .

وقوله تعالى : (من يهدالله فهوالمهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون). وقوله تعالى : (و نفسوماسواها فألهمها فجورهاوتقواها) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، نرجو الله الرحيم السكريم أن يهدينا وألا يضلنا .

قوله تمالى: ﴿ إِنَّمَا أَكْنُوْ مِنُونَ إِخُوةً ﴾ .

هذه الأخوة التي أثبت الله جل وعلا في هذه الآية الـكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب.

وقد بين تعالى أن الأخوة تكون فى الدين فى قوله تعالى ( فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين) الآية . وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الـكلام على قوله تعالى: ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم )، أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى من الأخوة النسبية، وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ يُــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءِامَّنُوا ۚ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مُّنْهُمْ ۚ وَلاَ نِسَاءٍ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مُّنْهُنَّ﴾.

قوله: (لايسخر قوم من قوم) أى لايستخفوا ولايستهزءوا بهم، والعرب تقول: سخر منه بكسر الخاء، يسخر بفتح الخاء على القياس، إذا استهزأ به واستخف.

وقد نهى الله جل وعلا فى هذه الآية الـكريمة عن السخرية من الناس، مبينا أن المسخور منه قد يكون خيراً من الساخر .

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنىء الأرذل بالأكرم الأفضل، واستهزاؤه به .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهى عن السخرية جاء ذم فاعله وعقو بته عند الله فى غير هذا الموضع ، كقوله تعالى : ( الذين يلعزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ) .

وقد بين تعالى أن الكفار المترفين في الدنياكانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا ، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال تعالى : ( زين للذين كفررا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) وقال تعالى : ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين

آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتفامزون) إلى قوله تعالى: ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون ).

فلاینبغی لمن رأی مسلماً فی حالة رئة تظهر بها علیه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه لهذه الآيات التی ذكرنا .

## قوله تمالى : ﴿ وَلاَ تُلْمِزُواْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

أى لايلمز أحدكم أخاه كما تقدم إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الـكملام على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) .

وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى : ( ويل لحكل همزة لمزة )، والهمزة كثير اللمز .

قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل كالفمز بالعين احتقاراً وازدراء، واللمز باللسان، وتدخل فيه الغيبة.

وقد صرح الله تعالى بالنهى عن ذلك فى قوله: (ولا يفتب بعضكم بعضاً) و نفر عنه غاية التنفير فى قوله تعالى : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكر هتموه) فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع فى عرض أخيه.

قوله تمالى: ﴿ يَا أَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُمْ مِّن ذَكِّرٍ وَأُنْهَىٰ ﴾ -

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه خلق الناسمن ذكر وأنثى، ولم يبين هناكيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين ولكنه بين ذلك فى مواضع أخر من كتاب الله . فبين أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من تراب، وقد بين الأطوار التي مربها ذلك التراب، كصيرورته طينا لازباوحماً مسنونا وصلصالا كالفخار.

وبين أنه خلق تلك الأنمى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي هو آدم فقال في سورة النساء: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء) وقال تعالى في الأعراف (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) وقال تعالى : في الزمر (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها).

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة :

الأول منها : خلقه لامن أنى ولا من ذكر وهو آدم عليه السلام .

والثانى : خلقه من ذكر بدون أنثى وهو حواء .

والثالث: خلقه من أنثى بدون ذكر وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام .

الرابع: خلقه من ذكر وأنثى وهو سائر الآدميين ، وهذا يدل على كال قدرته جل وعلا .

#### مسالة

قد دلت هذه الآيات القرآنية المذكورة على أن المرأة الأولى كان وجودها الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعا عنه.

وهذا أمركونى قدرى من الله ، أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه .

وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليممل به فى أرضه ، بمراعاة هذا الأمر الكونى القدرى فى حياة المرأة فى جميع النواحى .

فجعل الرجل قائمًا عليها وجعلها مستندة إليه في جميع شئونها كما قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) الآية .

فحاولة استواء المرأة مع الرجل فى جميع نواحى الحياة لايمكن أن تتحقق لأن الفوارق بين النوعين كونا وقدراً أولا، وشرعاً منزلا ثانياً، تمنع من ذلك منعاً باتاً.

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى ، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر » .

ولاشك أن سبب هذا اللمن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر ، لتحطيم هذه الفوارق التي لايمكن أن تتحطم .

وقد ثبت فی صحیح البخاری من حدیث ابن عباس رغی الله عنهما قال:

« لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » .

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل، وبينا هناك أن من لمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملمون في كتاب الله، فلو كانت الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من أراد ذلك اللمن من الله ورسوله.

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر والأثنى، فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق، فجعله بيد الرجل دون المرأة، وفي الميراث، وفي نسبة الأولاد إليه.

وفى تعدد الزوجات دون الأزواج: صرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد فى قوله تعالى: ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) الآية ، فالله الذى خلقهما لاشك أنه أعلم بحقيقتهما ، وقد صرح فى كتابه بقيام الرجل مقام امرأتين فى الشهادة .

وقد قال تمالى : (ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى) أى غير عادلة لمدم استواء النصيبين لفضل الذكر على الأنثى

ولذلك: وقعت امرأة عمران فى مشكلة لما ولدت مريم ، كما قال تعالى عنها: ( فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ) الآية .

فامرأة عمران تقول: (وليس الذكركالأنثى) ، وهي صادقة في ذلات ملا شك.

والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكرِ والأنثى سواء.

ولاشك عند كل عاقل في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة .

وقد أوضعنا في سورة بني إسرائيل في الـكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) وجه الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل وتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث وتعدد الزوجات ، وكون الولد ينسب إلى الرجل ، وذكر نا طرفاً من ذلك في سورة البقرة في الـكلام على قوله تعالى (وللرجال عليهن درجة ) وبينا أن الفوارق الطبيعية بيهما كون الذكورة شرفاً وكالا وقوة طبيعية خلقية ، وكون الأنوثة بمكس ذلك .

وبينا أن العقلاء جميعاً مطبقون على الاعتراف بذلك ، وأن من أوضح الأدلة التي بينها القرآن على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلى وحلل ، وذلك لجبر النقص الجبلى الخلق الذى هو الأنوثة كما قال الشاعر:

وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا وقد بينا أن الله تعالى أوضح هذا بقوله: (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )، فأنكر على الكفار أنهم مع ادعاء الولد له تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى .

ولذلك نشأت في الحلية من صفرها، لتفطية النقص الذي هو الأنوثة وجبره بالزينة، فهو في الخصام غير مبين.

لأن الأنثى لضعفها الخلقى الطبيعي لاتقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكور ، إذا اهتضمت وظلمت لضعفها الطبيعي .

وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلواله أنقص الولدين وأضعفهما كثير في القرآن كقوله تعالى: (اصطفى البنات على البنين مالكم كيف تحكمون) وقوله: (أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولا عظيا)، وقوله تعالى: (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق مايشاء) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وأما الذكر فإنه لاينشأ في الحلية ، لأن كال ذكورته وشرفها وقوتها الطبيعية التي لايحتاج معه إلى التزين بالحلية التي لاتحتاج إليه الأنثى، لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها.

ومما لانزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنثى إذا تعاشرا المعاشرة البشرية الطبيعية التي لابقاء للبشر دونها ، فإن المرأة تتأثر بذلك تأثراً طبعياً كونياً قدرياً ما نعالهامن مزاولة الأعمال كالحمل والنفاس وماينشاً عن ذلك من الضعف والمرض والألم .

بخلاف الرجل فإنه لايتأثر بشىء من ذلك ، ومع هذه الفوارق لايتجرأ على القول بمساواتهما في جميع الميادين إلا مكابر في المحسوس، فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا من أعمى الله بصيرته .

وقد قدمنا في الموضمين اللذين أشر نالهمامن هذا الكتاب المبارك مايكني المنصف ، فأغنى عن إعادته هنا .

قوله تمالى : ﴿ وَجَمَلْنَا لَكُمْ شُمُو بِأَ وَ قَبَا أِلَ لِتِمَارَفُواْ ﴾ .

لما كان قوله تعالى: (إنا خلقناكم من ذكر وأثى) يدل على استواء الناس فى الأصل ، لأن أباهم واحد وأمهم واحدة وكان فى ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض ، بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا أى يعرف بعضهم بعضاً ، ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه .

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعضوأ كرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب.

وقد بين الله ذلك هنا بقوله: ( إن أكر مكم عند الله أتقاكم) فاتضحمن هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل، ولقد صدق من قال:

فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبالهب وقد ذكروا أن سلمان رضى الله عنه كان يقول:

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أوتميم

وهذه الآيات القرآنية ، تدل على أن دين الإسلام دين سماوى صحيح ، لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر ، ولا إلى الجهات ، وإنما المعتبر فيه تقوى الله جلا وعلا وطاعته ، فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله ، ولاكرم ولا فضل لفير المتقى ، ولوكان رفيع النسب .

والشعوب جمع شعب ، وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي: الشعب ، والقبيلة ، والعارة ، والبطن ، والفخذ ، والفصيلة .

فالشعب يجمع القبائل ، والقبيلة تجمع العائر ، والعارة تجمع البطون ، والبطن يجمع الأفخاذ ، والفخذ يجمع الفصائل .

خزیمة شعب، وكنانة قبیلة ، وقریش عمارة ، وقصی بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصیلة .

وسميت الشعوب ، لأن القبائل تتشعب منها . ا ه .

ولم يذكر من هذه الست فى القرآن إلا ثلاث الشعوب ، والقبائل كما فى هذه الآية ، والفصيلة فى الممارج فى قوله : ( وفصيلته التى تؤويه ) وقد قدمنا مادلت عليه هذه الآيات موضحاً فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تمالى : ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ).

واعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الست على بعض كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر :

وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت برى، من قبائلها المشر كما قدمناه في سورة البقرة في الـكلام على قوله تعالى: ( ثلاثة قروء ).

قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءِامَنَّا قُل لِّمْ ثُوْمِنُواْ وَ لَـٰكَينِ قُولُواْ أَسُلَمْنَا وَلَكَ بَ أَسْلَمْنَا وَلَكًا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُو بِكُمْ ﴾ ·

ذكر جلُ وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية من المرب قالوا آمنا ، وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم : (لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) ، وهذا يدل على نفى الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم .

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام لأن نفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم .

وقد قدمنا مراراً أن مسمى الإيمان الشرعى الصحيح ، والإسلام الشرعى الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل ،

فمؤداها واحد كا يدل له قوله تعالى: ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) .

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة ، لأن الله نفي عنهم الإيمان دون الإسلام ، ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح ، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوى الذي هو الإستسلام والانتياد بالجوارح دون القلب .

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هناعلى الإسلام مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح، لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر. وأن توكل السرائر إلى الله .

فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتني به شرعاً ، وإن كان القلب منطوياً على الكفر .

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللفوية فى قوله : (ولكن قولوا أسلمنا) ، لأن انقياد اللسان والجوارح فى الظاهر إسلام لغوى مكتفى به شرعاً عن التنقيب عن القلوب .

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لفة · ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوى مسلم الجاهلية :

وأسفت وجهى لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالا دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبالا وأسلمت وجهى لمن أسلمت له المزن تحمل عذباً زلالا إذا هي سقيت إلى بلاة أطاعت فصبت عليها سجالا وأسلمت وجهى لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا فالا فالمراد بالإسلام فى هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد، وإذا حـل الإسلام فى قوله (ولكن قولوا أسلمنا) انقذنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح. فلا إشكال فى الآية.

وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون ، لأنهم مسلمون فى الظاهر ، وهم كفار فى الباطن .

الوجه الثانى: أن المراد بنغى الإيمان فى قوله: (لمتؤمنوا) نغى كال الإيمان، لانفيه من أصله.

وعليه فلا إشكال أيضا ، لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام ، وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمـــان يزيد وينقص .

وإنما استظهرنا الوجه الأول ، وهو أن المراد الإسلام معناه اللفوى دون الشرعى، وأن الأعراب المذكورين كفار فى الباطن وإن أسلموا فى الظاهر ، لأن قوله جل وعلا: (ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم) يدل على ذلك دلالة كا ترى ، لأن قوله : (يدخل) فعل فى سياق النفى وهو من صيغ العموم كا أوضحناه مراراً ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السمود :

ونحو لا شربت أو إن سربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا فقوله : (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) : في معنى لا دخول للإيمان في قلوبكم.

والذين قالوا بالثانى. قالوا: إن المراد بنفى دخوله نفى كاله ، والأول أظهر كا ترى.

وقوله تمالى: في هذه الآية السكريمة: (قالت الأعراب): المراد به بعض الأعراب، وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك، وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم: (ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مفرما ويتربص بكم الدوائر)، وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية، لأن الله بين في موضع آخر أن منهم من ليس كذلك، وذلك في قوله تمالي (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم).

قوله تعالى ؛ ﴿ قُلْ أَتَمَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

لما قال هؤلاء الأعراب: آمنا ، وأمر الله نبيه أن يكذبهم فى قوله: (قل لم تؤمنوا) وقوله: (ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم) أمر نبيهم أن يقول لهم بصيفة الإنكار: (أتعلمون الله بدينكم) وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخنى عليه شىء من حالهم ، وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما فى السموات والأرض وعالم بكل شىء.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تركية النفس بالكذب جاء موضحاً فى غير هذا الموضع كقوله تعالى : (هو أعلم بكم إذ أنشأ كم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة · قوله تمالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَّاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآیات الموضحة له فی أول سورة هود فی الكلام علی قوله تمالی : (ألا إنهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه ألا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون إنه علیم بذات الصدور ) .



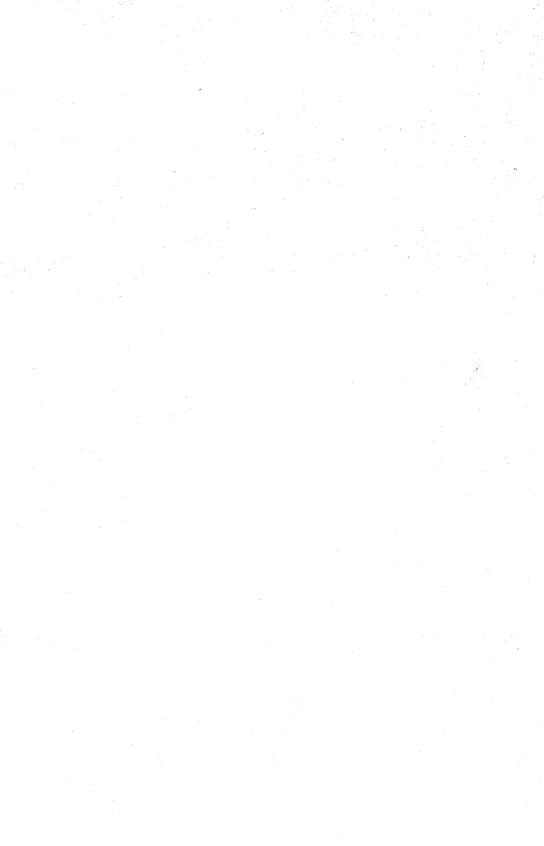

## بسهاندالرمزارميم

## قوله تمالي ﴿ قُ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُحِيدِ ﴾

المقسم عليه فى الآية محذوف، والظاهر أنه كالمقسم عليه المحذوف فى سورة ص ، وقد أوضحناه فى الكلام عليها ·

وقوله تعالى هنا ﴿ بَلْ عَجِبُو ٓ ا أَنْ جَـ ٓ ا ۚ هُمُّ ذُرِر ٓ مِّنْهُم ْ فَقَالَ الـكَاٰـ فِرُ وَنَ هَذَا شَىء ۗ عَجيبٌ ، أَ وَذَا مِتْنَا وَكَنَّا تُرَابًا ذَا لِكَ رَجْعُ ۖ بَعِيد ۗ ﴾

قد قدمنا في سورة من أن من المقسم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن رسالته حق ، كا دل عليه قوله في من : ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم )، وقد قدمنا في صقد دل على ذلك قوله هنا : (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم )، وقد قدمنا في صقوله هنا : (فقال الكافرون هذا شيء عجيب أثذا متنا وكنا ترابا ) الآية ، والحاصل أن المقسم عليه في صق ، بقوله : (والقرآن ذي الذكر ) ، وفي ق بقوله : (والقرآن ذي الذكر ) ، وفي ق بقوله : (والقرآن المجيد ) محذوف وهو تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة النبي وإنكارهم البعث ، وإنكارهم كون المعبود واحداً ، وقد بينا الآيات الذالة على ذلك في سورة صق ، وذكر نا هناك أن كون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل فيه إنكارهم لرسالة النبي مقطائية بدليل قوله : ( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ) وتكذيبهم في إنكارهم للبعث بدليل قوله : ( فقال الكافرون هذا شيء عجيب ) وبينا وجه إيضاح ذلك بالآيات المذكورة هناك وغيرها ، فأغني ذاك عن إعادته هنا .

# قوله تمالى ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَوْ قَهُمْ كَيْفَ بَنْيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ .

الهمزة في قوله : (أفلم) تتعلق بمحذوف ، والفاء عاطفة عليه ، كما قدمنا مرارا أنه أظهر الوجهين ، وأنه أشار إليه في الخلاصة بقوله :

#### .٠. وحذف متبوع بدا هنا استبح .٠.

والتقدير : أأعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ؛ أى ليس فيها من شقوق ولا تصدع ولا تفطر ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى للسماء وتزيينه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيها جاء كله موضعاً في آيات أخر كقوله جل وعلافى بنائه للسماء: (أأنتم أشد خلقا أم السماءبناها رفع سمكها فسواها)، وقوله تعالى: (والسماءبنيناها بأيد وإنا لموسعون)، وقوله تعالى: (وبنينا فوقكم سبعا شدادا) ، وقوله تعالى :( الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فىخلق الرحمن من تفاوت) ، وقوله تعالى :(ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الخلق غافلين )، وقوله تعالى في أول الرعد :(الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش) ، وقوله تعالى في لقان : (خلق السماوات بغير عمد ترونها) الآية . . إلى غير ذلك من الآبات . وكقوله تعالى في تزيينه للسماء (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين) ، وقوله تعالى : ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) الآية ، وقوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الـكواكب) ، وقوله تعالى : ( والقد جملنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين ) . وكقوله تعالى فى حفظهالسماء من أن يكون فيها فروج أى شتوق :( فارجع البصر هل ترى من فطور)، والفطور والفروج بمعنى واحد، وهو الشقوق والصدوع . وقوله تعالى : (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) ، أما إذا كان يوم القيامة فإن السماء تتشقق وتتفطر ، وتكون فيها الفروج كاقال تعالى: (ويوم تشقق السماء بالغام) . وقال تعالى: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة) الآية . وقال تعالى : (فيومئذ وقعت الواقعة وإنشقت السماء) الآية . وقال تعالى : (إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت) ، وقال تعالى : (إذا السماء انفطرت) ، وقال تعالى : (يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به). وقال تعالى : (فإذا السماء فرجت) .

قوله تمالى ﴿ وَالاَّ رَضَ مَدَدْنَا ﴾ وأَلْقَيْناً فِيهَارَوَاسِيَ وأَنْبَتْناً فِيهاً مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ ، تَبْصِرَةً وذِكْرَى الكُلِّ عَبْدِ مُنْيبٍ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض وألتي فيها الجبال الرواسي وأنبت فيهامن كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبدمنيب، وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: (وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) إلى قوله: (لقوم يتفكرون)، وكقوله: (خلق السماوات بغير عمد ترونها وألتي في الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيهامن كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيهامن كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «من كل زوج بهيج»أي من كل صنف حسن من أصناف النبات، وقوله: (تبصرة)أى قدرنا الأرض وألقينا فيها الراوسي وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة لأجل أن نبصر عبادنا كال قدرتنا على البعث وعلى من كل شيء وعلى استحقاقنا للعبادة دون غيرنا.

## قوله تمالى ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ ۖ بَلْدَةً مَيْنًا كَذَٰ لِكَ الْخُرُوجُ ﴾ .

قوله: كذلك الخروج، معناه أن الله تبارك وتعالى: ببين أن إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعدانعدامه واضمحلاله، دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم ترابا وعظاما. فقوله: كذلك الخروج يعنى أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه، بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد عدم، وهذا أحد براهين البعث التي بكثر الاستدلال عليه بها في القرآن، وقد قدمنا الآية الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة وأول النحل وأول الجاثية، وغير ذلك من المواضع.

### قوله تمالى ﴿ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلُّ فَحَقٌّ وَعِيدٍ ﴾ .

هذه الآية الكريمة تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أى يتحتم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه ، وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده ، لأن قال : إنه لا يخلف وعده ولم يتل إنه لا يخلف وعيده ، وأن إخلاف الوعيد حسن لاقبيح ، وإما القبيح ، وإخلاف الوعيد حسن لاقبيح ، وإما القبيح ، وإخلاف الوعد ، وأن الشاعر قال :

وإنى وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادى ومنجز موعدى

لا يصح بحال ، لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل كا دل عليه قوله هنا: (كل كذب الرسل فحق وعيد). وقد تقرر فى الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: سها فسجد. أى لعلة سهوه وسرق فقطعت يده أى لعلة سرقته ، ومنه قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ، فتكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليهم ، فدعوى جواز تخلفه باطلة بلاشك ، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة

جاء موضعاً في آيات أخر ، كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة : (قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى ) الآية ، والتحقيق : أن المراد بالقول الذى لا يبدل لديه هو الوعبد الذى قدم به إليهم .

وقوله تعالى فى سورة ص (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب). وبهذا تعلم أن الوعيد الذى لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب، لأن الله تعالى أوضح ذلك فى قوله: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وهذا فى الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين، ولا إشكال فى ذلك، وقد أوضحنا هذا فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى: (قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله).

قوله تمالى ﴿ أَ فَعِيبِنَا بِالْخَلْقِ الأَوْلِ بَلْ مُ فَى لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾.

هذه الآية الكريمة من براهين البعث، لأن من لم يعى بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لاشك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى، لأن الإعادة لايمكن أن تكون أصعب من البدء. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، كقوله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه). وقوله تعالى (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) وقوله: (فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وقد أوضحناالآيات الدالة على براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن، كخلق الناس أولا، وخلق السهاوات والأرض وما فيهما وإحياء الأرض بعدموتها، وغير ذلك أو مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك، في البقرة والنحل والحجوالجائية وغير ذلك، وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة.

قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَمْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ انَفْسُهُ ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة هود فى الكلام على. قوله تعالى: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ) .

قوله تمالى ﴿إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَمِيدٌ. مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّالَدَيهِ رِقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

قوله إذ: منصوب بقوله: أقرب، أى نحن أقرب إليه من حبل الوريد في الوقت الذي بتلقى فيه الملكان جميع مايصدر منه، والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، في وقت كتابة الحفظة أعماله لاحاجة له لكتب الأعمال، لأنه عالم بها لايخفى عليه منها شيء، وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لحكم أخرى كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة، كما أوضحه بقوله: (ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)، ومفعول التلقى في الغمل الذي هو يتلقى، والوصف الذي هو المتلقيان محذوف تقديره، إذ يتلقى المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه.

قال الزمخشرى: والتلقى التلقن بالحفظ والكتبة اه منه، والمنى واضح لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه، والمتلقيان ها الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان، وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعد أحدها عن يمينه ومقعد الآخر عن شماله.

والقعيد: قال بعضهم :معناه القاعد، والأظهر أن معناه المقاعد، وقد يكثر في العربية إطلاق الفعل إرادة المفاعل كالجليس بمعنى المجالس، والأكيل بمعنى

المآكل ، والنديم بمعنى المنادم ، وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم ، وكل ملازم دائماً أو غالباً يقال له قعيد ، ومنه تقول متمم بن نويرة التميمي:

قميدك ألا تسمينى ملامة ولا تنكئى قرح الفؤاد فيجعا والمعنى عن اليمين قميد وعن الشمال قعيد ، فحذف الأول لدلالة الثانى عليه، وهو أسلوب عربى معروف ، وأنشد له سيبويه فى كتابه قول عمرو بن أحمر الباهلى :

رمانى بأم كنت منه ووالدى بريئا ومن أجل الطوى رمان وقول قيس بن الخطيم الأنصارى :

نحن بما عندنا وأنت بميا عندك راض والرأى مختلف وقول ضابي بن الحارث البرجمي:

فمن یک أمسی بالمدینة رحله فإنی وقیار بها لغریب فتول ابن أحمر: کنت منه ووالدی بریثا أی کنت بریثامنه و کانوالدی بریئا منه .

وقول ابن الخطيم: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض: أى نحن راضون وأنت راض.

وقول ضابى ً بن الحارث: فإنى وقيار بها لغريب: يعنى إنى لغريب وقيار غريب، وهذا أسلوب عربى معروف ، ودعوى أن قوله فى الآية: قعيد هى الأولى أخرت وحذفت الثانية لدلالتها عليها لادليل عليه ، ولا حاجه إليه كا ترى ، لأن المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجة إلى أن هذا الأخير أصله هو الأول، ولادليل عليه . وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ما يلفظ

من قول: أى ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه ، أى إلا والحال أن عنده رقيباً . أى مللكاً مراقباً لأعاله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفو ته منهاشى . عتيد: أى حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من الملائكة يكتبون أعاله ، جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله . كةوله تعالى : (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) . وقوله تعالى : (أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) . وقوله تعالى : (وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) .

وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى (كلا سنكتب ما يقول) الآية .

وفى سورة الزخرف فى الـكلام على قوله تعالى: (ستكتب شهادتهم ويسألون)، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذى هو عن الهين يكتب الحسنات، وأن صاحب الحسنات أمين على صاحب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب الهين عشرا، وإذا عمل سيئة قال صاحب الهين لصاحب الشمال: أمهله ولاتـكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر ؟ وبعضهم يتول : يمهله سبع ساعات . والعلم عد الله تعالى .

#### تنبيـــه

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب و لا عقاب عليه ، هل تكتبه الحفظة عليه أو لا ؟ فقال بعضهم: يكتب عليه كل شيء حتى الأنين في المرض ، وهذا هو ظاهر قوله : (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) . لأن قوله : من قول نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة من ، فهى نص صريح في العموم.

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب، وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيا فيه ثواب أو عقاب فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، والذين يقولون يكتب الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب، إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلا، وبعضهم يقولون: يكتب أولا ثم يمحى. وزعم بعضهم أن محو ذلك ، وإثبات ما فيه ثواب أوعقاب هو معنى قوله تعالى: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت) الآية.

والذين قالوا: لا يكتب مالا جزاء فيه . قالوا: إن في الآية نعتاً محذوفا سوَّغ حذفه العلم به ، لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا عقاب ، وتقدير النعت المحذوف ، ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء ، وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل أسلوب عربي معروف ، وقدمنا أن منه قوله تعالى : (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) أي كل سفينة صحيحة لاعيب فيها بدليل قوله (فأردت أن أعيبها) وقوله تعالى : (وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة) الآية : أي قرية ظالمة بدليل قوله تعالى: (وما كنا مهلكي انقرى إلا وأهلها ظالمون) ، وأن من شواهده قول (وما كنا مهلكي انقرى إلا وأهلها ظالمون) ، وأن من شواهده قول

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد أى لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص: من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل أى قول فصل، وفعل جميل، ونائل جزل.

قوله تمالى ﴿ لَقَدْ كَنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطْآ ءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد ﴿).

قد قدمنا الآيات الوضعة له في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ) .

قوله تمالى ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَّتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ﴾.

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم يوم نقول بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة بوم يقول بالياء ، وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يه ود إلى الله ، واعلم أن الاستفهام في قوله : هل من مزيد فيه للعلماء قولان معروفان؛ الأول :أن الاستفهام إنكارى كتوله تعالى : (هل يهلك إلا التوم الظالمون ، وعلى هذا ، فمعني هل من مزيد لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار ، واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله كتوله تعالى : (ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالى : (وكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالى : (وتحت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالى : (لقد حق قدمنا الآيات الوضحة لهذا في سورة يس في السكلام على قوله تعالى : (لقد حق القول على أكثرهم) الآية ، لأن إقسامه تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام القول على أكثرهم) الآية ، لأن إقسامه تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام

التوطئة فى لأملان على أنه يملاً جهنم من الجنة والناس، دليل على أنها لا بد أن تمتلى ، ولذا قالوا: إن معنى هل من مزيد ، لا مزيد ، لأنى قد امتلات فليس فى محل للمزيد ، وأما القول الآخر ، فهو أن المراد بالاستفهام فى قول النار : هل من مزيد ؟ هو طلبها للزيادة ، وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول : قط قط أى كفانى قد امتلات ، وهذا الأخير هو الأصح، لما ثبت فى الصحيحين وغيرها عن النبى صلى الله عليه وسلم «أن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط» ، لأن فى هذا الحديث المتفق عليه التصريح بقولها قط ، أى كفانى قدامتلات ، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب بقولها قط ، أى كفانى قدامتلات ، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب عليها مستوفى فى سورة الأعراف والقتال . واعلم أن قول النار فى هذه الآية : هله من مزيد ، قول حقيقى ينطقها الله ، فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض : هله من مزيد ، قول حقيقى ينطقها الله ، فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض :

امتـ لأ الحوض فقال قطنى مهلا رويدا قد ملأت بطنى وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها خلاف التحقيق وقد أوضحنا ذلك بأدلته فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى : (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا). والعلم عند الله تعالى.

#### قوله تعالى ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلمُتَّقِينَ غَيْرِ بَمِيدٍ ﴾

قوله: أزلفت أى قربت وقوله غيربعيد: فيه معنى التوكيدلقوله: أزلفت سواء أعربت غير بعيد بأنها حال أو ظرف ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين جاء فى مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى: (وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ،) وقوله تعالى: (وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين).

قال البنوى رحمه الله في تفسير هذه الآية : غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوها

#### قوله تمالى ﴿ كُمُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾

قوله: لهم ما يشاءون فيها ، قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى: ( لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزى الله المتتمين).

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( ولدينا مزيد ) . قال بعض العلماء :

المزيد النظر إلى وجه الله الكريم ، ويستأنس لذلك بقوله تعالى: ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) ، لأن الحسنى الجنة ، والزيادة النظر ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ مَا قَبْلَهُمْ مِّنَ قَرْ فَ مُهُ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْمًا ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى ﴿ وَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مُنْهُمْ بِطُشًا وَمَضَى مثل الأولين ﴾ .

قوله تعالى ﴿ وَ لَقد ْ خَلَقْنَا السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُنُوبٍ ﴾ سِتَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُنُوبٍ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) وبينا هناك أن الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى : ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين \_ إلى قوله \_ فتضاهن سبع سماوات في يومين ) وأوضحنا ذلك في سورة فصلت واللغوب: التعب والإعياء من العمل .

قوله تمالى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَ بِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ﴾ الشَّمْسِ وقَبْلَ الْفُرُوبِ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تمالى لذبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جلو علا أطراف النهار، قد ذكره الله في عير هذا الموضع كقوله تمالى في أخريات طه: (فاصبر على ما يقولون: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى)، وأمره له بالتسبيح بعدأمره له بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به، والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا إيضاح ذلك، وذكرنا فيه حديث نعيم ابن هار في آخر الحجر في الكلام على قوله تمالى: (ولقد نعلم أنك بضيق صدرك بن هار في آخر الحجر في الكلام على قوله تمالى: (ولقد نعلم أنك بضيق صدرك بنا هنالك أن الله أمر بالاستمانة بالصبر وبالصلاة كما قال تمالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة) الآية.

قوله تمالى ﴿ يَوْمَ يَسْمَمُونَ الصَّيْحَة بِالْحَقِّ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له بكثرة في سورة يَـس في الكلام على قوله تعالى : (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون).

قوله تمالى ﴿ يَوْم تَشَقَّتُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٍ ﴾.

قرأ هذا الحرف نافع وَان كثير وابن عامر: تشقق بتشديد الشين بإدغام إحدى التاءين فيها، وقرأ الباقون بتخفيف الشين لحذف إحدى التاءين، وقوله تعالى: سراعاً: جمع سريع، وهو حال من الضمير المجرور في قوله: عنهم أي نشتق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي وهو الملك الذي ينفخ في الصور، ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر

قاصدين نحو الداعى ، جاء موضعاً فى آيات أخر من كتاب الله كتوله تعالى: ( يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ) ، وقوله تعالى: ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) . وقوله : ينسلون أى يسرعون ، وقوله تعالى ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين أى يسرعون ، وقد إلى الداع) الآية ، فقوله مهطعين: أى مسرعين مادى أعناقهم على الأصح ، وقد قدمنا الآيات الموضعة الهذا فى سورة يس فى الكلام على قوله : ( فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) .

#### فوله نمالي ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى : (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين).

#### قوله تمالى ﴿ فَذَ كُرْ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى: ( إِمَا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) الآية.

# بنيالنيالتخالخين

سورة الزارتاني

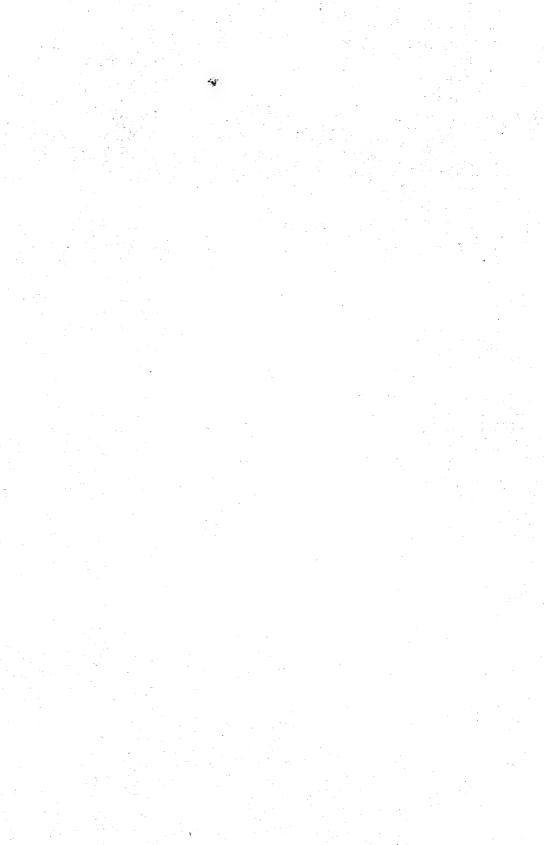

## ميا مندارهم الرحم

قوله تمالى ﴿ وَٱلذَّارَ يَاتِ ذَرْوًا فَالْخُمِلَاتِ وَقُرا ۖ . فَالْجُلِّرِياتِ يُسْرًا فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْراً إِنَّالَةً بِنَ لَوَ الْصَادِقُ . وإِنَّ الدِّينَ لَوَ أَقِعَ مُ اللَّهُ فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْراً . إِنَّمَا تُوعَدُونَ لصَادِقٌ . وإِنَّ الدِّينَ لَوَ أَقِعَ مُ اللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ الدِّينَ لَوَ أَقِعَ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّ

أكثر أهل العلم ، على أن المراد بالذاريات الرياح . وهو الحق إن شاء الله ، ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح .

ومنه قوله تمالى ( فأصبح هشيما تذروه الرياح ) ، ومعنى تذروه : ترفعه وتفرقه ، فهى تذرو التراب والمطر وغيرها ، ومنه قول ذى الرمة :

ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء.

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة (فالحاملات).

وقرأ أكثر أهل العلم على أن المراد بالحاملات وقرأ : السحاب . أى المزن تحمل وقرأ : السحاب . أى المزن تحمل وقرأ ثقلا من الماء .

ويدل لهذا التول تصريح الله جل وعلا بوصفالسحاب بالثقال، وهوجمع تقيلة ، وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذى تحمله كقوله تعالى : ( وينشىء السحاب الثقال ) ، وهو جمع سحا بة ثقيلة ، وقوله تعالى ( حتى إذا أقلت سحا با ثقالا سقناه لبلد ميت ) .

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقرا: السفن تحمل الأثقال من الناس وأمتعهم، ولو قال قائل: إن الحاملات وقرأ الرياح أيضاً لكان وجه ظاهرا.

ودلالة بعض الآيات عليه وانحة ، لأن الله تعالى صرح بأن الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء ، وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله ، فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح ، وذلك في قوله تعالى ( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ) الآية .

فقوله تعالى : (حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ) : أى حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا ، فالإقلال الحمل ، وهو مسند إلى الريح . ودلالة هذا على أن الحاملات وقرا هى الرياح ظاهرة كما ترى ، ويصبح شمول الآية لجميع ذلك .

وقد قدمنا مراراً أنه هو الأجود فى مثل ذلك ، وبينا كلام أهل الأصول فيه ، وكلامهم فى حمل للشترك على معنييه أو معانيه ، فى أول سورة النور وغيرها .

والقول بأن الحاملات وقرا : هي حوامل الأجنة من الإناث ، ظاهر السقوط ، وقوله تمالي في هذه الآية الكريمة : (فالجاريات يسرا) أكثر أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسرا : السفن تجرى في البحر يسرا أي جريا ذا يسر أي سهولة.

والأظهر أن هذا المصدرالمنكر حال كما قدمنا نحوه مرارا: أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخراً لهاالبحر ، ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجرى على السفن كقوله تعالى : (ومن آياته الجوارى في البحر) الآية ، وقوله : (إنا لما طفى الماء حملناكم في الجارية) ، وقوله تعالى : (والفلك تجرى في البحر بأمره) وقوله تعالى : (وهو الذي سخر لمكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) إلى غير ذلك من الآيات .

وقيل الجاريات الرياح . وقيل غير ذلك .

وقوله تعالى : ( فالمقسمات أمر ا) : هي الملائكة يرسلها الله في شئون وأمور مختلفة ، ولذا عبر عنها بالمقسمات ، ويدل لهذا قوله تعالى : ( فالمدبرات أمر ا ) ، فنهم من يرسل لكتابة الأعمال ، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال ، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح ، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم ، كما وقع لقوم صالح .

والتحقیق أن قوله: أمراً مفعول به للوصف الذی هو المقسمات، وهو مفرد أرید به الجمع.

وقد أوضحنا أمثلة ذلك فى القرآن العظيم وفى كلام العرب من تنكير المفرد كما هنا ، وتعريفه وإضافته فى أول سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى : (ثم نخر جكم طفلا) ، والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله : (إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع) ، والموجب لهذا هو شدة إنكار الكفار للبعث والجزاء.

وقوله . ( إنما توعدون ) ما ، فيه موصولة والعائد إلى الصلة محذوف ، والوصف بمعنى المصدر أى إن الذى توعدونه من الجزاء والحساب لصدق لاكذب فيه .

وقال بعض العلماء : ما ، مصدرية ، أى إن الوعد بالبعث والجزاء والحباب لصادق .

وقال بعضهم : إن صيغة اسم الفاعل فى لصادق بمعنى اسم المفعول . أى إن الوعد أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به ، ونظير ذلك قوله تعالى : ( فى عيشة راضية ) أى مرضية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من ضدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: ( إن الله لا يخلف الميعاد ). وقوله : ( إنما توعدون لآت ). وقوله تعالى : ( ليس لوقعتها كاذبة ) والآبات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

والمراد بالدين هنا الجزاء، أى وإن الجزاءيوم القيامة لواقع لامحالة كما قال تعالى (يومئذيوفيهم الله دينهم الحق) أى جزاءهم بالعدل والإنصاف، وكقوله تعالى: ( وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى )

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء ، وبين أن أن ذلك ظن الكفار ، وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار ، قال تعالى منكرا على من ظن عدم البعث والجزاء ، ومنزها نفسه عن أنه خلقهم عبثاً لالبعث وجزاء : (أفحستم أنما خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) . وقال تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما ببنهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) ، في قوله في آية ص هذه : باطلا أي عبثاً لا لبعث وجزاء .

قوله تمانى ﴿والسَمَآء ذَاتِ ٱلْخُبُكِ. إِنْكُمْ لَنِيقُولُ مُخْتَلِفٍ . يُؤْفَكُ مَنْ أُفْكَ ﴾ .

قوله تعالى: (ذات الحبك) فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا ، فذهب بعض أهل العلم ، إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك ، وعليه فالمعنى ذات الحبك أى ذات الطرائق ، فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الربح هو الحبك ، وهو جمع حبيكة أو حباك ، قالوا: ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك ، ومن هذا للعنى قول زهير :

مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحي مائه حبك وقول الراجز:

كأنم جلها الحواك طنفسة في وشيها حباك وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك.

وقال بعض أهل العلم: ذات الحبك أى ذات الخلق الحسن الححكم ، وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة .

وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى : ( الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ) إلى غير ذلك من الآيات .

وعلى هذا القول فالحبك مصدر ، لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه ، تقول فيــــه العرب : حبكه حبكا بالفتح على القياس. والحبك بضمتين بمعناه .

وقال بعض العلماء: ذات الحبك: أي الزينة .

وممن روى عنه هذا سعيد بن جبير والحسن ، وعلى هذا القول ، فالآية كقوله: (ولقد زينا السماءالدنيا بمصابيح) ، وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى فى الكلام على قوله : (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها) الآية .

وقال بعض العلماء: ذات الحبك أى ذات الشدة ، وهذا القول يدل له قوله تعالى: (وبنينا فوقكم سبماً شداداً ) .

والعرب تسمى شدة الخلق حبكا ، ومنه قيل للفرس الشديد الخلق : محبوك. ومنه قول امرىء القيس .

قد غدا يمحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر

والآية تشمل الجميع ، فكل الأقوال حق والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى ( إنكم لني قول مختلف ) أى إنكم أيها السكفار لني قول مختلف في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن القرآن ، لأن بعضهم يقول : هو شعر ، وبعضهم يقول: كهانة، وبعضهم يقول: أساطير الأولين، وقول من قال في قول مختلف أى لأن بعضهم مصدق ، وبعضهم مكذب خلاف التحقيق .

ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين . قوله تعالى فى ق (بل كذبوابالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج) أى مختلط . وقال بعضهم : مختلف ، والمعنى واحد .

وقوله منالى: (يؤفك عنه من أفك) أظهر الأقوال فيه عندى ولاينبغى العدول عنه في نظرى ، أن لفظة عن في الآية سببية كقوله تعالى: (وما نحن بتاركى المتناعن قولك) أى بسبب قولك ، ومن أجله ، والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف ، والمعنى يؤفك أى يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه ، أى عن ذلك القول المختلف أى بسببه من أفك أى من سبقت له الشقاوة في الأزل، فحرم الهدى وأفك عنه ، لأن هذا القول المختلف يكذب يعضه بعضا ويناقضه .

ومنى أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لايخفى ، فهذا القول المختلف الذى يحاول كفار مكة أن يصدوا به الناس عن الإسلام ، الذى يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر ، وبعضهم يتول شاعر، وبعضهم يقول : كذاب . ظاهر البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض ، فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلامن صرف ، أى صرفه الله عن الحق لشقاو ته

فى الأزل ، فمن لم يكتب عليه فى سابق علم الله الشقاوة والكفر لايصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه .

وهذا المعنى جاء موضحا فى غير هذا الموضع كقوله تعالى : ( فإنكم وماتعبدون. ما أنتم عليه بفاتنين ، إلا من هو صال الجحيم).

ومعنى هذه الآية أن دين الكفار، الذى هو الشرك بالله وعبادة الأوثان، مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ماهم بفاتنين ، أى ليسوا بمضلين عليه أحداً لظهور فساده وبطلانه إلا من هو صال الجحيم ، أى إلامن قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار في سابق علمه ، هذا هو الظاهر لنا في معنى هذه الآية الكريمة .

وأكثر المفسرين على أن الضمير فى قوله: (يؤفك عنه) راجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم أو القرآن ، أى يصرف عن الإيمان بالنبى أو القرآن ، من أفك أى صرف عن الحق ، وحرم الهدى لشدة ظهور الحق فى صدق النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن القرآن منزل من الله ، وهذا خلاف ظاهر السياق كا ترى .

وقول من قال: يؤفك عنه. أى يصرف عن التَّول المختلف الباطل من أفك، أى من صرف عن الباطل إلى الحق لايخفى بعده وسقوطه.

والذين قالوا: هذا القول يزعمون أن الإفك يطلق على الصرف عن الحق إلى الباطل، وعن الباطل إلى الحق، ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه.

### قوله تمالى ﴿ إِن الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وعُيُونٍ ﴾

لايخفى على من عنده علم بأصول النقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة

المعروفة عندأهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله والسبب الشرعى هو العلة على الأصح، وكون التتوى سبب دخول الجنات الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء موضحا فى آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى : ﴿ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً ) وقد قدمنا الآيات الوضحة لذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزى الله التتين) .

قوله تمالى (وفى الأرْضِ آ يَاتُ الله ُ وقِنِينَ وَفِي أَنْهُ سِكُمْ أَ فَلاَ تُبْصِرُ ونَ ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية .

#### قوله تمالى ﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقَـكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾

اختلف العاماء في المراد بكون رزق الناس في السهاء ، فذهبت جماعة من أهل العلم ، أن المراد أن جميع أرزاقهم منشؤها من الطر وهو أنزل من السهاء، ويكثر في القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر ، لهذا المعنى كقوله تعالى : ( هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السهاء رزقاً ) . وقوله تعالى : ( و اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السهاء من رزق ) الآية .

وقد قدمنا الآيات الوضحة لهذا في سورة الؤمن .

و إنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر سن أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده ، ومن أعظم نعمه على خلقه فى الدنيا ، ولذلك كثر الامتنان به فى القرآن على الخلق .

وقال بعض أهل العلم :معنى قوله : (وفى السماء رزقكم) أن أرزا المحمقدرة مكتوبة ، والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من السماء ،كما قال تعالى : (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض م يعرج إليه ) الآية:قوله تعالى : (وما توعدون)،

ما ، فى محل رفع عطف على قوله : (رزقكم) ، والمراد بما يوعدون ، قال بعض أهل العلم : الجنة ، لأن الجنة فوق السماوات ، فإطلاق كونها فى السماء إطلاق عربى صحيح ، لأن العرب تطلق السماء على كل ماعلاك كما قيل :

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر ولما حكى النابغة الجعدى شعره المشهور ، قال فيه :

بلفنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا قال له صلى الله عليه وسلم ﴿ إلى أين ياأ بى ليلى ؟ قال : إلى الجنة ، قال : نعم إن شاء الله » .

وقال بعض أهل العلم: وما توعدون من الخير والشركاه مقدر فى السماء، كا بيناه فى التول الثانى فى المراد بالررق فى الآية ، وهذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثانى فى معنى الرزق.

وقد وردت قضص تدل على أنه هو الذى يتبادر إلى ذهن السامع ، فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثورى أنه قال : قرأ واصل الأحدب هذه الآية (وفي السهاء رزقكم وما توعدون) فقال : ألا أرى رزقى في السهاء وأنا أطلبه في الأرض ، فدخل خربة يمكث ثلاثاً لايصيب شيئاً ، فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب ، وكان له أخ أحسن منه نية ، فدخل معه فصارتا دوخلتين ، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت.

ومن ذلك أيضا: ماذكره الزمخشرى فى تفسير هذه الآية قال: وعن الأصمعى قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابى على قعود له، فقال: بمن الرجل؟ قلت: من بنى أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل على فتلوت: والذاريات فلما بلغت قوله تعالى: (وفى السماء رزقكم) قال: حسبك فتام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من السماء رزقكم)

أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها وولى ، فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بى بصوت رقيق فالتفت ، فإذا أنا بالأعرابي قد نحل أصفر فسلم على واستقرأ السورة ، فلما بلغت الآية صاح ، وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، ثم قال : وهل غير هذا ؟ فقرأت (فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) فصاح وقال : ياسبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجئوه إلى المين ، قائلا ثلاثاً ، وخرجت معها نفسه . انتهى .

قوله تمالى ( هَلْ أَ تَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ السُكُرَ مِينَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا ﴾

إلى آخر القصة.قد قدمنا إيضاحه فى سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين ) الآيات. وفى سورة هود فى القصة المذكورة ، فأغنى ذلك عن إهادته هنا .

قوله تمالى ﴿ وَ مَرَكُنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَاَفُونَ ٱلْمَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحجر فى الـكلام على قوله تعالى : ( و إنها لبسبيل مقيم ) ، وفى غير ذلك من المواضع .

قوله تَمَالَى ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقْيِمَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الـكلام على قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم ريحاً صرصرا ) الآية :

قوله تمالى ﴿ فَأَخَذَ مُهُمُ الصَّعِيَّةُ وَكُمْ يَنظُرُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الوضعة له في سورة فصلت في الـكلام على قوله تعالى

(وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون) الآية .

#### قوله تمالى ﴿ والسَّمَاءَ بَنَيْنُهُمَا بِأَيُّدٍ وإِنَّا لَمُوسِمُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة ق في الكلام على قوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ) الآية .

#### ننب\_\_\_ه

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ، بنيناها بأيد ، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم ، لأن قوله بأيد ليس جمع يد: وإنما الأيد القوة ، فوزن قوله هنا بأيد فعل ، ووزن الأيدى أفعل ، فالهمزة فى قوله : بأيد فى مكان الفاء والياء فى مكان العين ، والدال فى مكان اللام . ولو كان قوله تعالى : بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلا ، فتكون الهمزة زائدة والياء فى مكان الفاء ، والدال فى مكان المعين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هى اللام .

والأيد ، والآدفى لغة للمرب بمعنى القوة ، ورجل أيد قوي ، ومنه قوله تمالى ( وأيدناه بروح القدس ) أى قويناه به ، فمن ظن أنها جمع يد فى هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشاً ، والممنى : والسماء بنيناها بقوة .

قوله تمالى ﴿كَذَٰ لِكَ مَاۤ أَنَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُولِ ۗ إِلاَّ قَالُوا سَاحِر ۗ أَوْ عَجْنُون ۗ. أَقَواصَوَا بِهِ بَلْ مُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أتى نبى قوما إلا قالواساحر أو مجنون، ثم قال: أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب

إبطال ، لأنهم لم يجمعوا فى زمن حتى بتواصوا فقال : ( بل هم قوم طاغون ) أى الوجب الذى جمعهم على اتفاقهم جميعًا على تكذيب الرسل وسبتهم للسحر والجنون «و اتحاد فى الطغيان الذى هو مجاوزة الحد فى الكفر .

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض فى الكفر والطفيان ، فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم .

وقد أوضح تعالى هذا المعنى فى سورة البقرة. (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم).

#### قوله تعالى ﴿ فَتَوَلُّ عَنْهُمْ فَأَ أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾

نفيه جل و علاف هذه الآية الكريمة للوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، يدل على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة .

وقد أوضح هذا المنى فى غير هذا الموضع كقوله تمالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نممتى ورضيت لكم الإسلام ديناً). وقوله تمالى: (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب)، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة معلومة.

#### قوله تمالى ﴿ وَ ذَكِّرْ ۚ فَإِنَّ الْذِّكْرَى ٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينِ ﴾

قد قدمنا فى ترجمة هذا الـكتاب المبارك ، أن من أنواع البيان التى تضمنها أن يجمل الله شيئاً لحسكم متمددة ، فيذكر بعض حكمه فى بعض المواضع ، فإنا نذكر بقية حكمه ، والآيات الدالة عليها ، وقد قدمنا أمثلة ذلك .

ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة ، فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهى رجاء انتفاع المذكر به ، لأنه تعالى قال هنا : (فذكر) ، ورتب عليه قوله : (فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) .

ومن حكم ذلك أيضًا خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد جمع الله هاتين الحكمتين فى قوله (قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون).

ومن حكم ذلك أيضاً النيابة عن الرسل فى إقامة حجة الله على خلقه فى أرضه لأن الله تعالى يقول (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناسعلى الله حجة بعد الرسل).

وقد بين هذه الحجة في آخر طه في قوله (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ) الآية .

وأشار لها فى القصص فى قوله (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك و نكون من المؤمنين ).

وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى (عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتهم).

## قوله تمالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاًّ لِيَعْبُدُونَ ﴾

اختلف العلماء في معنى قوله: ليعبدون، فقال بعضهم المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدنى السعداء منهم و عصينى الأشقياء، فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تعالى: ( فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين)، وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان.

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم · وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي :

فإن قتلوكم فاقتلوهم ، من القتل لامن القتال ، وقد بينا هذا فى مواضع متعددة ، وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاهر :

فسيف بني عبس وقد ضربوا به

نبا من يَدَى ورقاء عن رأس خالد

فتراه نسب الضرب لبنى عبس مع تصريحه أن الضارب الذى نبا بيده السيف عن رأس خالد يمنى ابن جعفر الكلابى ، هو ورقاء يمنى ابن زهير المبسى .

وقد قدمنا فى الحجرات أن من ذلك قوله تمالى (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) الآية بدليل قوله: (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر \_ إلى قوله \_ سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحيم ).

وقال بعض العلماء: معنى قوله: إلا لهعبدون: أى إلا ليقروا لى بالعبودية طوعا أو كرها ، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبراً عليه ، وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره ، ريدل له قوله تعالى: (ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها ) الآية ، والسجود والعبادة كلاها خضوع وتذلل لله جل وعلا ، وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها .

وعن مجاهد أنه قال: إلا ليمبدون: أى إلا ليمرفونى. واستدل بعضهم لمذا القول بقوله: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) ونحو ذلك من الآيات، وهو كثير في القرآن ، وقد أوضعنا كثرته فيه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تمالى (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم).

وقال بمض أهل العلم : وهو مروى عن مجاهد أيضاً معنى قوله : إلا

ليعبدون: أى إلا لآمرهم بعبادتى فيعبدنى من وفقته منهم لعبادتى دون غيره وعلى هذا التول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها باللام فى قوله: ليعبدون، إرادة دينية شرعية وهى الملازمة للأمر، وهى عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله لا إرادة كونية قدرية ، لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن، والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد) إلى آخر السورة.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة ( إلا ليعبدون ) ، أى إلا لآمرهم بعبادتى وأبتليهم أى أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم ، إن خيراً فير وإن شراً فشر ، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية ، لأنه تدل عليه آيات محكات من كتاب الله ، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا ، وأنه خلةهم ليجزيهم بأعمالهم .

قال تعالى فى أول سورة هود: (وهو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء)، ثم بين الحكمة فى ذلك فقال: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليتولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين).

وقال تعالى فى أول سورة الملك : ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) .

وقال تعالى فى أول الكمهف: ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أحسن عملا ) الآية .

فتصر يحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق ، هي ( ٣٠ ــ أضواء البيان ج ٧ )

ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ، يفسر قوله (ليعبدون). وخير ما يفسر به القرآن بالقرآن .

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانياً ، و جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، وذلك في قوله تعالى في أول يونس: ( إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالتسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) ، و قوله في النجم: ( ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ).

وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى ، أى مهملا ، لم يؤمر ولم ينه ، وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت أى ويجازيه على عمله ، قال تعالى : (أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمنى — إلى قوله — أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى).

والبراهين على البعث دالة على الجزاء، وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذى ظنه الكفار به تعالى ، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم منكراً ذلك عليهم فى قوله : ( أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ).

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى أول سورة الأحقاف فى الكلام على قوله تمالى : ( ما خلقنا السهاوات والأرض ومابينهما إلا بالحق وأجل مسمى ) .

#### تنبيـــه

اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض وأهلهما

وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافا ، والواقع خلاف ذلك . لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا ، وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر فى بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هى إعلام خلقه بأنه قادر على على كل شيء ، وأنه محيط بكل شيء علما ، وذلك فى قوله تعالى فى آخر الطلاق : ( الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ) .

وذكر فى مواضع كثيرة من كتابه أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده ، كةوله تعالى : ( وإله كم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) ، ثم أقام البرهان على أنه إله واحد بقوله بعده : إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار — إلى قوله — لآيات لقوم يمقلون ) ، ولما قال : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) بين أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعده : ( الذى خلقه كم والذين من قبلكم ) الآية .

والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جداً فى الترآن، وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه فى أول سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى: ( وخلق كل شيء فتدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً ) الآية، وفى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه فتشابه الخلق عليهم قى الله خالق كل شيء ) الآية، وفى غير ذلك من المواضع.

وذكر فى بعض الآيات أنه خلق السهاوات والأرض ليبتلى الناس، وذلك فى قوله: ( وهو الذى خلق السهاوات والأرض فى ستة أيام وكمان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ).

وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في قوله :( إنه

يبدأ الخلق ثم بعيده ليجرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالتسط) الآية ، وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ، فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافا مع أنها لا اختلاف بينها ، لأن الحكم المذكور فيها كامها راجع إلى شيء واحد ، وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده ، فتوله : (لتعلموا أن الله على كل شيء قدير) وقوله: (اعبدوا ربكم الذي خلقكم) راجع إلى شيء واحد هو العلم بالله ، لأن من عرف الله أطاعه ووحده .

وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضاه ليهلك من هلك عن بينة ، فالتكليف بعد العلم ، والجزاء بعد التكليف ، فظهر بهذا اتفاق الآيات لأن الجزاء لابد له من تكليف ، وهو الابتلاء المذكور في الآيات والتكليف لابد له من علم ، ولذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخاق للمخلوقات هي العلم بالخالق ، ودل بعضها على أنها الابتلاء ، ودل بعضها على أنها الجزاء ، وكل ذلك حق لااختلاف فيه ، وبعضه مرتب على بعض .

وقد بينا معنى إلا ليعبدون فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب فى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : (ولذلك خلقهم) وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام فى قوله : (ولذلك خلقهم) أى ولأجل الاختلاف إلى شقى وسعيد خلقهم ، وفى قوله : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس) إرادة كونية قدرية ، وأن الإرادة المدلول عليها باللام فى قوله : (إلا ليعبدون) ، إرادة دينية شرعية .

وبينا هناك أيضاً الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسما إلى شقى وسعيد ، وأنة كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم . وقال تعالى : ( هو الذى

خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) : وقال : (فريق فى الجنة وفريق فى السعير).

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية، ثم إن الله جلوعلا يهدى من يشاء منهم ويضلمن يشاء بإرادته الكونية القدرية ، فيصيرون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة ، وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ) . وقوله : ( ولذلك خلقهم )، وبينقوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )، وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية ، وهي ملازمة للأمر والرضا ، وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لها ، لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم وينا ، ويريد ذلك كونا وقدراً من بعضهم دون بعض ، كما قال تعالى ، ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا لَيْطَاعَ بِإِذِنْ اللهِ ﴾ ، فقوله : إلا ليطاع : أي فيما جاء به من عندنا ، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا ، وقوله : بإذن الله: يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كونا وقدرا ، والله جل وعلا يقول: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط.مستقيم) 6 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « كُلُّ ميسر لما خلق له » · والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْق و مَا أُرِيدُ أَن يُطْمِونِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : ( وهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ ) .

## قوله تمالى ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ ذَنُوبًا مِثْلُذَ نُوبِ أَصْحَابِهُمْ فَلاَ يَسْتَمْجُلُونَ ﴾

أصل الذنوب في لغة العرب الدلو ، وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والقلب بالدلو ، فيأخذ هذا منه ملء دلو ، ويأخذ الآخر كذلك ، ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب ، التي هي الدلو على النصيب . قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو:

لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب ويروى:

إنا إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب \* فإن أبى كان لنا القليب \*

ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة التميمى . وقيل عبيد :

وفى كل حى قد خبطت بنعمة فق لشأس من نداك ذنوب وقول أبى ذؤيب :

لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوب

فالذنوب فى البيتين النصيب ، ومعنى الآية الكريمة ، فإن للذين ظلموا بتكذيب النبى صلى الله عليه وسلم ذنوباء أى نصيباً من عذاب الله مثل ذنوب العابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم .

وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضًّا فى آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا

يكسبون . فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظاموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ) .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (فلا يستعجلون) قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى: (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خات من قبابهم المثلات). وفى سورة مريم فى الكلام على قوله: (فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداً) وغير ذلك من المواضع.

### قول تمالى ﴿ فَوَ يُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم القيامة لل ينالهم فيه من عذاب النار ، جاء موضاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في ص ( فويل للذين كفروا من النار ) . وقوله في إبراهيم (وويل للكافرين من عذاب شديد ) . وقوله في المرسلات : ( ويل يومئذ للمكذبين ) ، والآيات بمثل فلك كثيرة معلومة .

وقد قدمناأن كلمة (ويل) ، قال فيها بعض أهل العلم : إنها مصدر لا فعل له من لفظه ، ومعناه الهلاك الشديد ، وقيل : هو واد في جهنم تستعيذ من حره ، والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء .

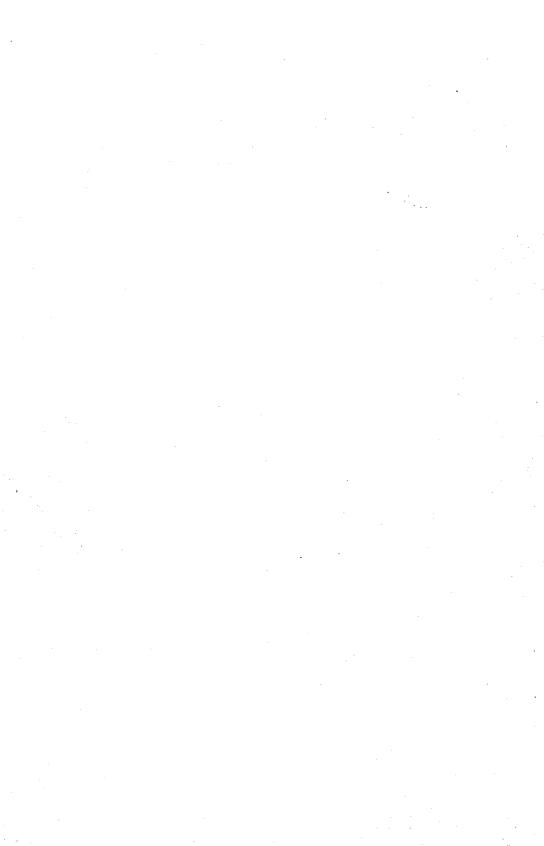



سُورِ الطَّالِيْنَ



#### بسلتارانادسيم

قوله تمالى ﴿ وَالطُّورِ ، وَكَتَـٰبِ مَّسْطُورِ ، فِي رَقَ مَّنْشُورِ، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ،إِنَّ عَذَابَ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ،إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ ، مَّالَهُ مِنْ دَافِعِ ﴾ رَبِّكَ لَوَاقِعْ ، مَّالَهُ مِنْ دَافِعِ ﴾

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة الكريمة أقسم ببعضها بخصوصه ، وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها .

أما الذى أقسم به منها إقساما خاصاً فهو الطور ، والكتاب المسطور ، والسقف المرفوع ، والأظهر أن الطور الجبل الذى كلم الله عليه موسى ، وقد أقسم الله تعالى بالطور فى قوله : ( والتين والزيتون وطور سينين ) .

والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم ، وقد أكثر الله من الإقسام به في كتابه كقوله تعالى : (حم والكتاب المبين). وقوله تعالى (يَس والقرآن الحكيم) وقيل هو كتاب الأعمال ، وقيل غير ذلك ، والسقف المرفوع : هو السماء ، وقد أقسم الله بها في كتابه في آيات متعددة كقوله : (والسماء ذات المبروج) وقوله تعالى (والسماء والسماء ذات المبروج) وقوله تعالى (والسماء وما يناها) ، والرق بفتح الراء كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها ، وقيل هو المجلد المرقق ليكتب فيه ، وقوله : منشور أى مبسوط ، ومنه قوله : (كتاباً علقاه منشور!) . وقوله : (بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) . والبيت المعمور : هو البيت المعروف في السماء المسمى بالضراح بضم الضاد ، وقيل فيه معمور ، لكثرة ما يفشاه من الملائكة المتعبدين ، فقد جاء الحديث وقيل فيه معمور ، لكثرة ما يفشاه من الملائكة المتعبدين ، فقد جاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون ألف ملك ، ولا يعودون إليه بعدها » .

وقوله: والبحر المسجور فيه وجهان من التفسير للعلماء. أحدها أن المسجور هو الموقد ناراً ، ومن هذا المعنى قوله تعالى: (ثم فى النار يسجرون).

والوجه الثانى: هو أن المسجور بمعنى الملوء، لأنه مملوء ماء، ومن إطلاق السجور على الملوء قول لبيد بن ربيعة في معلقته:

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها فتوله: مسجورة: أى عيناً مملوءة ماء، وقول النمر بن تولب المكلى: إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما وهذان الوجهان المذكوران فى معنى المسجور هما أيضاً فى قوله ( وإذا البحار سجرت )، وأما الآية العامة التى أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه الأقسام وغيرها، فهى قوله تعالى: ( فلا أقسم بما تبصرون وما لاتبصرون )، لأن الإقسام فى هذه الآية عام فى كل شىء.

وقوله تعالى فيهذه الآية الكريمة : ( إن عذاب ربك لواقع ) ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول الذاريات ، وفي غير ذلك من المواضع .

قوله تمالى ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَمًّا هَذِهِ النَّارُ ٱلَّـتِى كُنْتُم بِهَا تُسَكَّذً بُونَ » .

الدع فى لغة العرب: الدفع بتموة وعنف، ومنه قوله تعالى ( فذلك الذى يدع اليتيم ) أى يدفعه عن حقه بقوة وعنف، وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين:

أحدهما :أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة .

والثانى: أنهم يقال لهم يومالقيامة توبيخا وتقريعا : (هذه النار التي كنتم بها تكذبون ).

وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات أخر ، أما الأخير منهما ، وهو كونهم يقال لهم : هذه النار التي كنتم بها تكذبون) ، وقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله في السجدة (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) : وقوله في سبأ ( فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرأ ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ) وقوله تعالى في المرسلات : ( انطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون ، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . لاظليل ولا يغني من اللهب . إنها ترمى بشرر كالقصر ) الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وأما الأول منهما وهو كونهم يدفعون إلى الناربقوة فقد ذكره الله جل وعلا في آيات من كتابه كقوله تعالى: (خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) أى جروه بقوة وعنف إلى وسط النار . والعتل في لغة العرب: الجر بعنف وقوة ، ومنه قول الفرزدق:

ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل وقوله تعالى : (يعرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام) أى تجمع الزبانية بين ناصية الواحد منهم ،أى مقدم شعر رأسه وقدمه، ثم تدفعه في النار بقوة وشدة .

وقد بين جل وعلا أنهم أيضاً يسحبون فى النار على وجوههم فى آيات من كتا به كقوله تعالى ( يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مسسقر). وقوله تعالى : ( الذين كذبوا بالكتاب و بما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون . إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الخيم ثم فى النار يسجرون ). وقوله : فى هذه الآية الكريمة : يوم يدعون ، بدل من قوله : يومئذ ، فى قوله تمالى قبله (فويل يومئذ المكذبين).

قوله تمالى ﴿ ٱصْلَوْهَا ۚ فَاصْبِرُوۤ ا ۚ أَوْ لاَ نَصْبِرُواْ سَوَآءٍ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَاكَنْتُمْ تَهْمَلُونَ ﴾

ذكر جلوعلا فى هذه الأية الكريمة أن الكفار معذبون فى النار لامحالة، سواء صبروا أو لم يصبروا، فلا ينفعهم فى ذلك صبر ولا جزع، وقد أوضح هذا المعنى فى قوله: (قالوا لوهدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص).

#### قوله تمالى ﴿ كُلُّ أَمْرِيءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾

ظاهر هذه الآية الكريمة العموم فى جميع الناس، وقد بين تعالى فى آيات أخر أن أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم، وذلك فى قوله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين فى جنات يتساءلون عن المجرمين).

ومن المعلوم أن التخصيص بيان ، كما تقرر في الأصول .

قوله تمالی ﴿ وأَمدَ دُنامُ مِ بِفَلَكِمَةً وَ وَلَا هذا اللحم إلا أنه لم يَذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكمة ولا هذا اللحم إلا أنه مما يشتهون . وقد بين صفات هذه الفاكهة في مواضع أخر كقوله تعالى : وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة ) وبين أنها أنواع في مواضع أخر كقوله : ( ولهم فيها من كل المراث ) وقوله تعالى ( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ) الآية . وقوله تعالى ( أولئك لهم رزق معلوم فو اكه وهم مكرمون ) إلى غير ذلك من الآيات .

ووصف اللحم المذكور بأنه من الطير ، والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيره ، وذلك في قوله ( وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ) . قوله تعالى ﴿ يَتَنَارَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَمُوْ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٍ ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو : لا لغو بالبناء على الفتح ، ولا تأثيم كذلك لأنها ، لا ، التي النفي الجنس فبنيت معها ، وهي إن كانت كذلك نص في العموم ، وقرأه الباقون من السبعة ، لالغو فيها ولا تأثيم بالرفع والتنوين . لأن لا النافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعالها وإهالها ، والقراء تان في الآية فيهما المثال للوجهين ، وإعالها كثير ، ومن شواهد إهالها قراءة الجمهور في هذه الآية ، وقول الشاعر :

وما هجرتك حتى قلت معلنة لاناقة لى فى هذا ولاجمل وقوله : (يتنازعون فيها كأسا ) : أى يتعاطون ، ويتناول بعضهم من بعض كأسا أى خرا ، فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول ، فكل قوم يعطى بعضهم بعضاً شيئاً ويناوله إياه، فهم يتنازعونه كتنازع كؤوس الشراب والكلام، وهذا المعنى معروف فى كلام العرب .

ومنه في الشراب قول الأخطل:

وشارب مربح بالكأس نادمنى لا بالحصور ولا فيها بسوار نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار فقوله: نازعته طيب الراح: أى ناولته كؤوس الخمر وناولنيها ، ومنه فى الكلام قول امرىء القيس:

ولما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذى شماريخ ميال والكأس تطلق الكأس إلا

على الإناء المملوء، وهي مؤنثة، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ( لا لغو فيها ولا تأثيم) يعنى أن خر الجنة التي يتعاطاها المؤمنون، فيها مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنيا، فخمر الآخرة لالغو فيها، واللغوكل كلام ساقط لاخير فيه، فخمر الآخرة لاتحمل شاربيها على الكلام الخبيث والهذيان، لأنها لاتؤثر في عقولهم بخلاف خر الدنيا، فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم، فتكلموا بالكلام الخبيث والهذيان، وكل ذلك من اللغو.

والتأثيم: هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم، فخمر الآخرة لايأثم شاربها بشربها ، لأنها مباحة له ، فنعم بلذتها كما قال تعالى: (وأنهار من خمر لذة للشاربين) ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثما بخلاف خمر الدنيا ، فشاربه يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع فى المحرمات كالقتل والزنا والقذف.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من مخالفة خمر الآخرة لحمر الدنيا ، جاء موضحا في آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى ( يطاف عليهم بكأسمن معين بيضاء لذة للشاربين لافيها غول ولا هم عنها ينزفون ) وقوله لافيها غول: أى ليس فيها غول يفتال العقول ، فيذهبها كخمر الدنيا . ولاهم عنها مترفون: أى لا يسكرون ، وكقوله تعالى : ( يطوف عليهم ولدان مخادون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ): وقوله لا يصدعون: أى لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها .

وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة خمر الآخرة ، وبينا أنها محالفة في جميع الصفات لخمر الدنيا . وذكرنا الشواهد العربية في ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ) الآية :
قوله تعالى ﴿ ويَطُوفُ عَكَيْهِمْ غِلْمَانَ \* لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُولُونُ مَكَنْهُمْ غِلْمَانَ \* لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُولُ مَكَنْهُمْ غِلْمَانَ \* لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُولُ مَكَنْهُمْ عَلْمَانَ \* لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُولُ مَكَنْهُمْ عَلْمَانَ \* لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُولُ مَكَنْهُونَ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوف عليهم غلمان جمع غلام، أى خدم لهم، وقد قدمنا إطلاقات الفلام وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى (قالوا لا توجل إنا نبشرك بفلام عليم).

ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به ، وذكر هنا حسنهم بقوله : كأنهم لؤلؤ مكنون في أصدافه ، لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه ، وقيل : مكنون أى مخزون لنفاسته ، لأن النفيس هو الذي يخزن ويكن .

وبين تعالى فى الواقعة بعض ما يطوفون عليهم به فى قوله ( يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ) . وزاد فى هذه الآية كونهم مخلدين ، وذكر بعض ما يطاف عليهم به فى قوله : ( يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب ) ، وقوله تعالى : ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ، قواريرا من فضة قدروها تقديرا ) .

والظاهر أن الفاعل المحذوف فى قوله: يطاف عليهم فى آيه الزخرف والإنسان المذكورتين هو الغلمان المذكورون فى الطور والواقعة ، وذكر بعض صفات هؤلاء الغلمان فى الإنسان فى قوله تعالى: (ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا).

قوله تعالى ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِ بِنَ. فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا مُشْفِقِ بِنَ. فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَ قَـلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ عَلَيْنَا وَوَ قَـلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة،أن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا، وأن المسئول عنهم يقول للسائل: إناكنا قبل، أى فى دار الدنيا فى أهلنا مشفقين أى خائفين من عذاب الله ، وبحن بين أهلنا أحياء فهن الله علينا.

( ٤٤ \_ أضواء البيان ج ٧ )

أى أكرمنا ، وتفضل علينا بسبب الخوف منه فى دار الدنيا فهدانا ، ووفقنا فى الدنيا ووقانا فى الآخرة عذاب السموم ، والسموم النار ولفحها ووهجها ، وأصله الربح الحارة التى تدخل المسام ، والجمع سمأتم . ومنه قول عمر بن أبى ربيعة المخزومى:

أنامل لم تضرب على البهم بالضحى بهن ووجه لم تلحـه السمائم وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد، ومنه قول الراجز: اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم فلا ألومه

الفاء في قوله : فمن الله علينا ، تدل على أن علة ذلك هي الخوف من الله في دار الدنيا ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا ، سبب للسلامة في الآخرة ، يفهم من دليل خطابه ، أعنى مفهوم مخالفته أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاءموضحاً في غير هذا الموضوع . فذكر تعالى أن السرور فى الدنيا وعدم الخوف من الله سبب العذاب يوم القيامة ، وذلك فى قوله ( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان فى أهله مسرورا إنه ظن ألن يحور ) الآية .

وقد تقرر فى مسلك الإيماء والتنبيه أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل ، فتوله : إنه كان فى أهله مسرورا ، علة لقوله : فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعيرا.

والمسرور فى أهله فى دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف ، ويؤيد ذلك قوله بعده : إنه ظن أن لن يحور ، لأن معناه ، ظن ألن يرجع إلى الله حياً

يوم القيامة ، ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب ، لأنه لا يؤمن بالحساب والجزاء ، وكون لن يحور، بمعنى لن يرجع ممروف فى كلام العرب ، ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبى :

أليلتنا بذى حسم أنبرى إذا أنت انقضيت فلا تحورى فقوله: فلا تحورى، أى فلا ترجعى.

وقول لبيد بن ربيعة العامرى:

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد ما هو ساطع

أى يرجع رمادا ، وقيل: يصير ، والمعنى واحد . وقوله تعالى : ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم ، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ) الآية ، لأن تنعمهم فى الدنيا المذكور فى قوله ( أإذا متنا وكنا المذكور فى قوله ( أإذا متنا وكنا تراباً ) الآية . دليل على عدم إشناقهم فى الدنيا ، وهو علة كونهم فى سموم وحميم .

وقد قدمنا قريباً أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل ، فقوله تعالى : ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) الآية. علة لفوله (في سموم وحميم ) الآية .

وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة ، كما دل عليه منطوق آية الطور هذه ، قال تعالى فى المعارج ( والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون – إلى قوله – أولئك فى جنات مكرمون ) ، وذكر ذلك من صفات أهل الجنة فى قوله تعالى ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون – إلى قوله حالى ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون – إلى قوله عالى

أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون) ، وقد قال تعالى : ( والسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات النعيم ) .

وقوله فى آية الواقعة المذكورة: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أى يديمون ويعزمون على الذنب الكبير، كالشرك وإنكار البعث، وقيل المراد بالحنث: حنثهم فى المين الفاجرة كما فى قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت).

قوله تمالى ﴿ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَا هِنٍ وَلاَ عَبْمُونِ وَلاَ عَبْمُونِ ﴾ تَجْنُون ﴾ تَجْنُون ﴾ تَجُنُون ﴾

نفى الله جل وعلا عن نبيه وَلَيْكَانِهُ فَى هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث صفات قبيحة عن نبيه وَلِيَكَانِهُ رماه بها الكفار ، وهى الكهانة والجنون والشعر ، أما دعواهم أنه كاهن أو مجنون ، فقد نفاها صريحاً بحرف النفى الذى هو ما فى قوله : فما أنت ، وأكد النفى بالباء فى قوله : بكاهن وأما كونه شاعراً فقد نفاه ضمنا بأم المنقطعة فى قوله : أم يقولون شاعر ، لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفى .

وقد جاءت آیات أخر بنفی هذه الصفات عنه و کقوله تعالی فی نفی الجنون عنه فی أول القلم: ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) وقوله فی الت کویر ( وما صاحبکم بمجنون ) و کقوله فی نفی الصفتین الأخیرتین أعنی الکمانة والشمر: ( وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون) ، وقد قدمنا بعض الکلام علی هذا فی سورة الشعراء وغیرها.

وقوله تعالى في هذه الآية الـكريمة ( نتربص به ريب المنون ) أي ننتظ.

جه حوادث الدهر ، حتى يحدث له منها للوت ، فالمنون : الدهر ، وريبه : حوادثه التى يطرأ فيها الهلاك والتفيير ، والتحتيق أن الدهر هو للراد فى قول أبى ذؤيب الهذلى :

أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع لأن الضمير فى قوله: وريبه يدل على أن المنون الدهر، ومن ذلك أيضاً قول الآخر:

تربس بها ريب المنون لعلما تطلق يوماً أو يموت حليلها وقال بعض العلماء: المنون في الآية الموت ، وإطلاق المنون على الموت معروف في كلام العرب، ومنه قول أبى الغول الظهوى:

هم منعسوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنسون لأن الذين ما توا عند ذلك الماء المسمى بالوقبا ، جاءوا من جهات مختلفة، قمع الموت بينهم في محلل واحد ، ولو ما توا في بلادهم لكانت مناياهم في جلاد شتى .

#### قوله تمالى ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّ ثُلِهِ إِنْ كَا نُواْ صَلْدَقِينَ ﴾

قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة البقرة في قوله: (فأتوابسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله) الآية. وفي سورة يونس في قوله تعالى (قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله) الآية.

وتحداهم فى سورة هود بعشر سور منه فى قوله (قل فأتوا بعشر سور مثله من تربات وادعوا من استطعتم من دون الله ) الآية .

وتحداهم في سورة الطور 'هذه به كلم مي قوله ( فليأ تو ا بحديث مثله ) الآية.

وبين فى سورة بنى إسرائيل أنهم لا يقدرون على شىء من ذلك فى قوله ( قل ائن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) الآية .

وقد أطاق جل وعلا اسم الحديث على القرآن فى قوله هذا ( فليأتوا بحديث مثله ) كما أطاق عليه ذلك فى قوله ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها ) الآية ، وقوله تعالى (ماكان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه )الآية.

توله تمالى ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلِـ لِقُونَ ﴾

قد قدمنا الـكلام عايه وعلى الآيات المشابهة له فى سورة مريم فى الكلام على قوله تعالى ( أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) .

قوله تمالى ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِهُونَ فِيهِ الْآية ﴾

قد قدمنا الـكلامعليه وعلى الآيات المشابهة له فيسورة الحجر في الكلام على قوله تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها)الآية .

قُواله تعالى ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَكَـكُمُ الْبَنُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الوضحة له في سورة النحــل في الــكلام على قوله تعالى ( ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ) ، وفي مواضع أخر متعددة .

قوله تعالى ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُ مِ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّفْرَمٍ مَّثْقَلُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الوضحة له وما يتعلق بها من الأحكام في سورة هود في الـكلام على قوله تعالى (ويا قوم لا أسألـكم عليه مالا) الآية .

قوله تمالى ﴿ وَإِنْ يَرَواْ كَسْفًا مِنَ السَّمَاء سَاقِطًا يَقُولُونَ حَجَابِ مَّرَكُومْ ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى (ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم) الآية ، وني غير ذلك من المواضع.

#### قوله تعالى ﴿يَوْمَ لاَ يُدْفِي عَنْهُمْ ۚ كَـيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية أن كيد الـكمفار لا يغنى عنهم شيئـاً في الآخرة في غير هذا الموضع ، كتوله تعالى (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لـكم كيد فـكيدون).

وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضاً كقوله تعالى في هذه السورة الـكريمة ( أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المـكيدون) وقوله ( إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيدا) الآية ، وقوله ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدى متين ) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَلِكَ وَلَكِنَّ أَكُنَّ هُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

الظاهر أن قوله عذاباً دون ذلك هو ماعذ وا به فى دار الدنيا من القبل وغيره ، لما دل على ذلك قوله ( ولنذية نهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) الآية . وقوله تعالى ( قاتلوهم يعدبهم الله بأيديكم ) إلى غير ذلك من الآيات ، ولا مانع من دخول عذاب القبر فى ذلك ، لأنه قد يدخل فى ظاهر الآية ، وما قيل فى معنى الآية غير هذا لا يتجه عندى . والعلم عند الله تعالى .



## 



#### بسماندالرم الرحسيم

قوله تعالى ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى اللَّهِ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى اللَّهِ وَمَا غَوَى اللَّهِ وَمَا غَوَى ال وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى إِنْ هُو إِلَّا وَمْيْ يُوحَىٰ ﴾

اختلف العلماء فى المرادبهذا النجم الذى أقسم الله به فى هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به الشياطين، وقال بعضهم: إن المراد به الثريا، وهو مروى عن ابن عباس وغيره، ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة، فلا تـكاد العرب تطلق لفظ النجم مجردا إلا عليها، ومنه قول نابغة ذبيان:

أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تثبت نظرة حار

فقوله · والنجم: يعنى الثريا . وقوله تعالى إذا هوى : أى سقط مع الصبح ، وهذا اختيار ابن جرير . وقيل النجم : الزهرة ، وقيل المراد بالنجم نجوم السماء ، وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقوله : (ويولون الدبر) يعنى الأدبار . وقوله : (وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) أى والملائكة . وقوله : (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا) أى الغرف .

وقد قدمنا أمثلة كثيرة لهذا في النرآن ، وفي كلام العرب في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : (ثم نخرجكم طفلا) ، وإطلاق النجم مراداً به النجوم معروف في اللغة ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :

ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب وقول الراعى:

فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدى الآكلين جمودها

وعلى هذا القول ، فمعنى هوى النجوم سقوطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة . وقيل : النجم النبات الذى لا ساق له . وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم الجملة النازلة من القرآن ، فإنه نزل على النبى صلى الله عليه وسلم أنجما منجما فى ثلاث وعشرين سنة ، وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقا عربياً صميحاً كما يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة ، والكتابة المنجمة على العبد المكاتب .

وعلى هذا فتوله: إذا هوى ، أى نزل به الملك من السماء إلى النبى صلى الله عليه وسلم . وقوله: هوى يهوى هُوياإذا اخترق الهوى نازلا من أعلا إلى أسفل.

اعلم أولا أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصها ، وإن اختاره ابن جرير وروى عن ابن عباس وغير واحد ، ليس بوجيه عندى .

والأظهر أن النجم يراد به النجوم . وإن قال ابن جرير بأنه لايصح ، والدليل على ذلك جمع تعالى للنجوم فى القسم فى قوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم) ، لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا، كالمراد بمواقع النجوم فى الواقعة .

وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بمواقع النجوم فقال بعضهم : هي مساقطها إذا غابت . وقال بعضهم : منازلها في الساء ، لأن النازل في محل واقع فيه . وقال بعضهم : هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندى وأقربها للصواب فى نظرى، أن المراد بالنجم إذا هوى هنا فى هذه السورة، وبمواقع النجوم فى الواقمة هو نجوم القرآن التى نزل بها الملك نجما فنجما، وذلك لأمرين أحدها أنهذا الذى أقسم الله عليه بالنجم إذا هوىالذى هو أن النبى صلى الله عليه وسلم على حق وأنه ماضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلاوحى يوحى موافق فى المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله: ( إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون ـ إلى قوله ـ تنزيل من رب العالمين ).

والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبى صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحاً فى آيات من كتاب الله كتوله تعالى : (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم) . وقوله تعالى : (حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلى محميم) وخير ما يفسر به القرآن لعلى محميم) وخير ما يفسر به القرآن .

والثانى: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم ، هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده: (وإنه لقسم مولو تعلمون عظيم) ، لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة .

ولا شك أن القرآن الذى هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى .

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة: (ماضل صاحبكم وما غوى) ، قال بعض العلماء: الضلال يتمع من الجهل بالحق ، والغيى هو العدول عن الحق مع معرفته ، أى ما جهل الحق وما عدل عنه ، بل هو عالم متبع له .

وقد قدمنا إطلاقات الضلال فى القرآن بشو اهدها المربية فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى : (قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين) وفى سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم) الآية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم ، جاء موضحاً فى آيات كثيرة ، من كتاب الله كقوله تعالى : ( فتوكل على الله أي إنك على الحق المبين ) وقوله تعالى ( فلا ينازعنك فى الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ) وقوله تعالى: ( وإنك لتهدى إلى صر اط مستقيم ).

وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذا في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : ( فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط. مستقيم ) . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ( إن هو إلا وحي يوحي ) استدل به علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد ، واندين قالوا إنه قد يتع منه الاجتهاد ، استدلوا بقوله تعالى : ( عفا الله عنك لمأذنت لهم ) الآية . وقوله تعالى : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) الآية . وقوله تعالى : ( ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) الآية تعالى : ( ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) الآية

قالوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهاد ، لما قال (عنا الله عنك لم أذنت لهم) الآية. ولما قال: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى) ، ولا منافاة بين الآيات، لأن قوله: إن هو إلا وحى يوحى ، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن يبلغه ، فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة ، أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكفرهم ، ولا ينافى ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك ، وأسر الأسارى يوم بدر ، واستغفر لعمه أبى طالب من غير أن ينزل عليه وحى خاص فى ذلك ، وقد أوضحنا هذا فى غير هذا الموضع .

#### قوله تمالي ﴿ عَلَّمَهُ مُشَدِيدٌ الْقُوسَىٰ ﴾

المراد شدید القوی فی هذه الآیة: هو جبریل علیه السلام، والمعنی أنه صلی الله علیه وسلم علمه هذا الوحی. ملك شدید القوی هو جبریل.

وهذه الآية الكريمة قد تضمنت أمرين:

أحدها: أن هذا الوحى الذى من أعظمه هذا القرآن العظيم ، علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله .

والثاني: أن جبريل شديد القوة .

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع .

أما الأول منهما وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحى وعلمه إياه ، فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) الآية . وقوله تعالى : (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) . وقوله تعالى: (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) . وقوله تعالى : (لانحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) أى إذا قرأه عليك المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع قرآنه ، أى اقرأ كا سمعته يقرأ .

وأما الأمر الثانى، وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحى ، فقد ذكره في قوله: (إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين). وقوله فى آية التكوير هذه: (لقول رسول) أى لقوله المبلغ له عن الله ، فقرينته ذكر الرسول تدل على أنه إنما يبلغ شيئاً أرسل به ، فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه، وجبريل مبلغ عن الله ، وبهذا الاعتبار نسب القول له . لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه إلا منه ، فهو القول الذي أرسله الله ؛ وأمره بتبلينه ، كا تدل عليه قرينة ذكر الرسول ، وسيأتى إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التكوير . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالي ﴿ مَازَاغَ الْبَصَرُ ومَا طَغَي ﴾

قد قدمنا بعض الركملام عليه في أول سورة الإسراء.

قوله تعالى ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَنْدَىٰ بِاللَّهَ إِذَا قِسْمَةٌ ۖ ضِيزَى ٰ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: (و يجعلون بلهالبنات) الآية ، وفي مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك.

#### قوله تعالى ﴿ فَللَّهِ ٱلآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴾

بين جل وعلا فرهذه الآية الـكريمة أن له الآخرة والأولى وهى الدنيا ، وبين هذا فى غير هذا الوضع كةوله ( إن علينا للهدى و إن لنا للآخرة والأولى) وبين فى موضع آخر أن له كل شى، ، وذلك فى قوله: ( قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء ) ، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة.

قوله تعالى ﴿ وَكُم مِن مَّلَكَ فِي السَّمَـٰوَاتِ لَا نَّهُ نِي شَفَّعَتُهُم ۗ مُنْ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ شَبْئًا إلَّا مِن بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ أَلَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى : ( واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ) الآية ،وفى غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى ﴿ إِنَّ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ

وقد قدمنا الآيات الموضحة في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) ، وفي غير ذلك من المواضع . قوله تمالى ﴿ وَ لِلهِ مَافِي السَّمَا وات ومَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَنُّوا بِمَا عَمِلُوا ۚ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى (ما خلتمنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى)، وفي سورة الداريات في الكلام على قوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنَبُونَ كَبِيرً الْإِنْمِ وَالْفُواحِشَ لِلاّ اللَّهُمَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة شورى في الـكلام على قوله تعالى: ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ).

قوله تعالى ﴿ إِذْ أَنْشَأَ كُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّةٍ عَلَى ﴿ إِذْ أَنْشُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّةٍ عَلَى ﴿ إِذْ أَنْشُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النساء فى الكلام على قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء) ، وفى غير ذلك من المواضع .

قوله تمالى ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تُولَّىٰ وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى اللَّهِ اللَّهِ وَأَكْدَى الْحَدْدَهُ عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُو يَرَى اللَّهِ أَمْ لَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فَي مُحُف مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَقَىٰ أَلا تُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَنِ إِلاّ مَاسَمَىٰ . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ بُرَى . ثُمَّ يُجُزّيهُ الْجُزْلَةِ الْاوْقَىٰ ﴾ الجُزْلَةِ الْاوْقَىٰ ﴾

قرله : تولى : أي رجع وأدبر عن الحق . وقوله : أعطى قليلا ، قال بعضهم : قليلا من الحكلام الطيب . وقوله : قليلا من الحكلام الطيب . وقوله : ( ٥٠ ـ أضواء البيان ج ٧ )

وأكدى أى قطع ذلك العطاء ولم يتمه ، وأصله من أكدى صاحب الحفر . إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يتمدر على الحفر فيها ، وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر ونحوه فتمنعه الحفر ، وهذا الذي أعطى قليلاوأ كدى، الحتلف فيه العلماء ، فتميل هو الوليد بن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعيَّره بعض المشركين ، فقال : أتركت دين الأشياخ وضلاتهم؟ قال : إنى خشيت عذاب الله ، فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله ، فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيَّره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه ثمامة . فأنزل الله عز وجل الآية .

وعلى هذا فتوله: تولى: أى الوليد عن الإسلام بعد أن قارب ، وأعطى قليلا من المال للذى ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه . وأكدى: أى بخل عليه بالباقى ، وقيل : أعطى قليلا من الكلام الطيب كدحه للقرآن واعترافه بصدق النبى صلى الله عليه وسلم ، وأكدى أى انقطع عن ذلك ورجع عنه . وقيل: هو العاص بن وائل السهمى ، كان ربما وافق النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الأمور ، وذلك هو معنى إعطائه القليل ثم انقطع عن ذلك ، وهو معنى إكدائه، وهذا قول السدى ولم ينسجم مع قوله بعده : (أعنده علم الغيب) الآية .

وعن محمد بن كعب القرظى أنه أبو جهل ، قال : والله ما يأمرنا محمد على الله عليه وسلم إلا بمكارم الأخلاق ، وذلك معنى إعطائه قليلا ، وقطعه الذلك معروف .

واقتصر الزمحشرى على أنه عنمان بن عنمان رضى الله عنه ، قال : روى أن عنمان بن عنمان كان يعطى ماله فى الخير فقال له عبدالله بن سعد بن أبى سرح، وهو أخوه من الرضاعة : يوشك ألا يبقى لكشىء . فقال عنمان : إن لى ذنوبا وخطايا ، وإنى أطلب بما أصنع رضا الله تعالى ، وأرجو عفوه ، فقال عبدالله: وغطايا ، وإنى أطلب بما أصنع رضا الله تعالى ، وأرجو عفوه ، فقال عبدالله: وأعطنى ناقتك برحلها ، وأنا أتحمل عنك ذنو بك كلها ، فأعطاه وأشهد عليه ، وأمسك عن العطاء فنزلت الآية .

ومعنى تولى ترك المركز يوم أحد ، فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل انتهى منه .

ولا يخنى سقوطهذا التول وبطلانه ، وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه .

وقد تضمنت هذه الآيات الـكريمة سبعة أمور:

الأول: إنكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة في قوله: (أعنده علم الغيب) والمراد نفي علمه للغيب.

ا ثنانى : أن لكل من إبراهيم وموسى صحفاً لم ينبأ بما فيها هذا الكافر . الثالث : أن إبراهيم وفّى أى أتم القيام بالتكاليف التى كانه ربه بها . الرابع : أن فى تلك الصحف ، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى . الخامس : أن فيها أيضاً أنه ليس للإنسان إلا ما سعى .

السادس : أن سعيه سوف يُرى .

السابع: أنه يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأكمل الأنم .

وهذه الأهور السبعة قد جاءت كامها موضحة في غير هذا الموضع

أما الأول منها ، وهو عدم علمهم الغيب ، فقد ذكره تعالى فى مواضع كثيرة كقوله تعالى : (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) . وقوله : (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً) . وقوله : (وما كان الله ليطلعكم على الغيب أم وقوله تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) الآية . وقوله تعالى : (قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، وقد قدمناها مراراً .

والثانى : الذى هو أن لإبراهيم وموسى صحفًا لم يكن هذا المتولى المعطى

قليلا الكدى عالما بها ، ذكره تعالى في قوله : ( إن هذا لني الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) .

والثالث: منها وهو إبراهيم وفى تكاليفه ، فقد ذكره تعالى فى قوله : (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ، وقد قدمنا أن الأصح فى الكلمات التي ابتلى بها أنها التكاليف .

وأما الرابع منها: وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، فقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وماهم محاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون) وقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى و إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل معه شيء ولوكان ذا قربى ).

وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذا ، والجواب عما يرد عليها من الإشكال ، في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وذكرنا وجه الجمع بين الآيات الواردة في ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : ( ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) .

وأما الخامس منها: وهو أنه ليس للإنسان إلا ماسعى ، فقد جاء موضعاً في آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) الآية . وقوله: (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) الآية وقوله: (ومن عمل صالحا فلا نفسهم يمهدون) والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) يعل على أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه ، ولم تتعرض هذه الآية لانتفاعه بسعى غيره بنفي ولا إثبات، لأنقوله: وأليس للإنسان إلا ماسعى .

قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا يملك شيئاً إلا بسعيه ، ولم تتعرض لنقى الانتفاع بما ليس ملكا له ولا مستحقاً له .

وقد جاءت آية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع بسمى غيره و وهى قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء ) .

وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ماسعى) وبين قوله: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان) الآية. في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة النجم ، وقلنا فيه ما نصه: والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الآية إنما دات على نفى ملك الإنسان لفير سميه ، ولم تدل على نفى انتفاعه بسمى غيره ، لأنه لم يقل: وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سمى ، وإنما قال وأن ليس للإنسان ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، لأن سمى الغير ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير ، وإن شاء أبتماه لنفسه .

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدءاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه.

الثانى : أن إيمان الذرية هوالسبب الأكبر فى رفع درجاتهم ، إذ لو كانوا كفاراً لما حصل لهم ذلك . فإيمان العبد وطاعته سعى منه فى انتفاعه بعمل غيره من المسلمين ، كما وقع فى الصلاة فى الجماعة ، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفرداً ، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الفير سعى فيه المصلى بإيمانه وصلاته فى الجماعة ، وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى : ( واتبعتهم ذريتهم بإيمان ) .

الثالث: أن السمى الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولادكم

هو نص قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ولكن من سعى الآباء فهو سعى للآباء أقر الله عيونهم بسببه ، بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا فى الجنة برؤيتهم .

فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها ، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد ، فانتفاع الأولاد تبعفهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم ، كما تفضل بذلك على الولدان والحور المين ، والخلق الذين ينشؤهم للجنة - والعلم عند الله تعالى . اه منه .

والأمر السادس والسابع: وها أن عمله سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ، فقد جاءا موضعين فى آيات كثيرة كقوله تعالى: ( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ) الآية .

وقوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذُرة شراً يره ) .

وقوله تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثمّال حبة من خردل أتينا بها وكني بنا حاسبين ).

وقوله تعالى: (ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا اقرأ كتابك كني بننسك اليوم عليك حسيبًا ) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقوله تعالى فى هذه الآية الحكريمة: فهو يرى: أى يعلم ذلك الغيب، والآية تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شى، فى مقابلة تحمل الذنو عمن أعطى لأن فاعل ذلك ليس عنده علم الغيب، فيعلم به أن الذى ضمن له تحمل ذنوبه بفعل ذلك، ولم ينبأ بما فى الصحف الأولى، من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى أى لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى.

وقد قدمنا تفسيره موضحاً فى سورة بنى إسرائيل ، وأنه لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعى نفسه ، وقد اتضح بذلك أنه لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره ، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة معلومة .

وقال أبو حيان في البحر: أفرأيت بمعنى أخبرنى ، والمفعول الأول هو الموصول وصلته. والمفعول الثاني هو جملة أعنده علم الغيب فهو يرى .

قوله تمالى ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِن أَنطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الزوجين أى النوعين الذكر والأنثى من نطفة ، وهي نطفة المنى إذا تمنى أى تصب وتراق في الرحم، على أصح الةولين .

ويدل قوله تعالى : (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقوله تعالى : (ألم يك نطفة من منى يمنى).

والعرب تقول: أمنى الرجل ومنى إذا أراق المنى وصبه .

وقال بعض العلماء : من نطفة إذا تمنى أى تقدر بأن يكون الله قدر أن يتشأ منها حمل ، من قول العرب : منى المانى إذا قدر . ومن هذا المعنى قول أبي قلابة الهذلى ، وقيل سويد بن عامر المصطلقى :

لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المنايا توافى كل إنسان واسلك سبيلك فيها غير محتشم حتى تلاقى ما يمنى لك المانى وقد قدمنا الكلام على النطفة مستوفى منجهات في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: (خلق الإنسان من نطفة) الآية. وفي سورة الحجف الكلام

على قوله تعالى : ( يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث ) ، وفى كل من الموضعين زيادة ليست فى الآخر .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين ،أعنى الذكر والأنثى من النطقة جاء موضحاً فى غيرهذا الموضع ، وأنه يستدل به على أمرين : ها قدرة الله على البعث ، وأنه ما خلق الإنسان إلا ليكلفه و يجازيه ، وقد جمع الأمرين قوله تعالى : (أيحسب الإنسان أن يترك سدا ، ألم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ، أليس ذلك يمنادر على أن يحيى الموتى ) فذكر دلالة ذلك على البعث فى قوله : (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ) ، وذكر أنه ما خلقه ليهمله من التكليف و الجزاء، منكراً على من ظن ذلك بقوله : (أيحسب الإنسان أن يترك سدا ) و مهملا من التكليف و الجزاء .

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى : ( وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا ) .

قُوله تمالي ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ِ النَّشَّأَةَ الْأُخْرَى ۗ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له ، وأحلنا عليها مراراً كثيرة .

قوله تمالى ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَتُمُودًا فَمَآ أَبْقَى ﴾

وقد قدمنا الآيات الموضعة لما أهاك به عاداً ، والآيات الموضعة لما أهلك به عاداً ، والآيات الموضعة لما أهلك به ثمود في سورة فصلت في قوله تعالى في الكلام في شأن عاد: ( فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا الآية ). وقوله في شأن ثمود: ( فأخذتهم صاعتة العذاب الهون ) الآية :

قوله تمالى ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَا نُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴾ قوله: (وأنه أهلك عاداً الأولى) أى وأهلك قُوم نوح ولم يبين هنا كيفية إهلاكهم، ولكنه بين ذلك فى مواضع أخرمن كتابه كقوله تعالى: (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم) الآية . وقوله تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون).

وقوله تعالى : (ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ) .

وقوله تعالى : ( مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ) .

وقوله تعالى : ( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مفرقون ) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى ، أى أشد ظلما وطغيانا من غيرهم ، قد بينه تعالى فى آيات أخر كقوله تعالى : ( قال نوح رب لمننى دعوت قومى ليلاونهاراً فلم يزدهم دعائى إلا فراراً ، وإنى كا دعوتهم لمتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبروا ).

وقوله تعالى : (قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ومكروا مكراً كبارا \_ إلى قوله \_ وقد أضلوا كشيراً ) .

وقولة تعالى : ( لمنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا لملا فاجراً كفاراً ) .

وقوله: ( ويصنع الفلك وكما مر عليه ملاً من قومه سخروا منه ) .

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ) لأن قوماً لم يتأثروا بدعوة نبى كريم ناصح فى هذا الزمن الطويل ، لاشك أنهم أظلم الناس وأطغاهم .

#### قوله تعالى ﴿ وَالْمُؤْ تَفَكَّةً أَهْوَى ۗ ﴾

المؤتفكة ، مفتعلة من الإفك ، وهو القلب والصرف ، والمراد بها قرى قوم لوط بدليل قوله فى غيرهذا الموضع : والمؤتفكات . بالجمع ؛ فهومن إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضعناه مراراً ، وأكثرنا من أمثاته فى القرآن وفى كلام العربوأحلنا عليه مراراً ، وإنماقيل لها : مؤتفكة ، لأن جبريل أفكها فأتفكت ، ومعنى أفكها أنه رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلها ، وجعل عاليها أسفاها ، هو ائتفاكها وإفكها .

وقد أوضح تعالى هذا المعنى فى سورة هود فى قوله تعالى: ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة ) الآية .

وقوله تمالى فى سورة الحجر : ( فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل).

وقد بينا قصة قوم لوط فى هود والحجر ، وقوله فى هذه الآية السكريمة : أهوى . تقول العرب : هوى الشىء إذا انحدر من عال إلى أسفل . وأهواه : غيره إذا ألقاه من العلو الى السفل ، لأن الملك رفع قراهم ثم أهواها أى ألقاها تهوى الى الأرض ، منقلبة أعلاها أسفلها .

#### قوله تمالى ﴿ أُزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴾

قـقدمنا الآيات الموضعة له فىأول سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى ( أَنَى أَمْرِ اللهُ ) ، وفى سورة المؤمن فى قوله تعالى : ( وأنذرهم يوم الآزفة )الآية - قوله تعالى ﴿ أَ فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَمْجَبُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات التي فيها إطلاق اسم الحديث على القرآن في سورة العاور. في الكلام على قوله تعالى : ( فليأنوا بحديث مثله ) الآية .

# بين النا التخاليجين



### بسيسانيا احمن ارجيم

#### قوله تمالى ﴿ ا فَتَرَبَّتِ السَّاءَةُ ﴾

قد قدمنا الآیات الموضحة له فی أول سورة النحل فی الکلام علی قوله تعالی (أتی أمر الله) وفی غیر ذلك من المواضع.

#### قوله تمالى ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُمْرِضُوا ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الأنعام، فى الكلام على قوله تعالى ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهُم ) الآية.

قوله تَعَالَى « يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُـُمْ جَرَادُ مُنْتَشَرُ. مُهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ مُهطِعِينَ إلى الدَّاعِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحه له فى سورة يس فى الكلام على قوله تعالى ( فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) وفى سورة ق فى الكلام على قوله تعالى ( يوم تشتق الأرض عنهم سراعا ) .

#### قوله تمالى ﴿ يَقُولُ الْكَا فَرُونَ مَذًا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان ، فى الكلام على قوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) وفى سورة الحجف الكلام على قوله تعالى (وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون).

قُولُه تَمَالَى ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أُنِّى مَنْلُوبٌ فَا نَتَصِرْ فَفَتَحْنَآ أَبُوابَ السَّمَاءِ بِهَآءِ مِنْهَمِرٍ . وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ فُدرَ ﴾

قرأ هذا الحرف ابن عامر ، ففتحنا بتشديد التاء للتكثير، وباقى السبعة بتخفيفها .

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً دعاه قائلا: إن قومه غلبوه سائلار به أن ينتصر له منهم ، وأن الله انتصر لهمنهم ، فأهلكهم بالغرق ، لأنه تعالى فتح أبواب السماء بماء منهمر أى متدفق منصب بكثرة وأنه تعالى فجر الأرض عيونا .

وقوله: عيونًا ، تمييز محول عن المفعول ، والأصل فجرنًا عيون الأرض. والتفجير : إخراج الماء منها بكثرة ، وأل ، في قوله: النقى الماء للجنس، ومعناه النقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر ، أي قدره الله وقضاه.

وقيل: إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض جعلم ما الله بمقدار ليس أحدهما أكثر من الآخر، والأول أظهر.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلاءأن ينتصرله، من قومه فينتقم منهم، وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعاً بالغرق في هذا الماء المتلقى من السماء والأرض ، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأنبياء : (ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم و نصرناه من القوم الذين كذبوابا يا تنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين).

وقوله تعالى فى الصافات (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم \_ إلى قوله \_ ثم أغرقنا الآخرين).

وقد بين جلوعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكا مستأصلا، وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا : فانتصر وذلك كقوله تعالى ( وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك

ولا يلدوا إلا فاجراكفارا) وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد غير القليل الذى آمن ، وذلك في قوله تعالى (وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) ، وقد قال تعالى (وما آمن معه إلا قليل) .

وقوله تعالى (عيونا) قرأه ابن كثير وابن عامر فى رواية ابن ذكوان وعاصم، فى رواية شعبة وحمزة والكسائى: عيونا بكسر المين لمجانسة الياء.

وقرأه نافع وأبو وعمرو وابن عامر فى رواية هشام وعاصم فى رواية حفص عيونا بضم العين على الأصل.

#### قوله تمالى ﴿ وَحَمْلُنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَنْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾

لم يبين هنا ذات الألواح والدسر ، ولكنه بين في مواضع أخر أن المراد وحملناه على سفينة ذات ألواح ، أى من الحشب ودسر: أى مسامير تربط بعض الخشب ببعض ، وواحد الدسر دسار ككتاب وكتب ، وعلى هذا القول أكثر المفسرين .

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: الدسور الخيوط التي تشد بها ألواح السنينة.

وقال بعض العلماء: الدستور جؤجؤ السفينة أى صدرها ومقدمها الذى تدفعه و تمخره به ، قالوا: هو من الدسر وهو الدفع .

فن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة. قوله تمالى ( إنا لما طفا الماء حملناكم في الجارية ) أى السفينة كما أوضحناه في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى ( ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ).

وقوله تعالى : فأنجيناه وأصحاب السفينة )وقوله تعالى (وآية لهم أناحملنا ذريتهم في الفلك المشحون) إلى غير ذلك من الآيات .

#### قوله تعالى ﴿ وَ لَقَدْ تُوَ كُنَّاهَا آيَةً فَهَلُ مِن مُدَّ كِن ﴾

الضمير في قوله تعالى: تركناها ، قال بعض العلماء إنه عائد إلى هذه الفعلة التي فعل بقوم نوح.

والمعنى ، ولقد تركنا فعلتنا بتوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن بعدهم لينزجروا ويكفواعن تكذيب الرسل ، لثلا نفعل بهم مثل مافعلنا بقوم نوح ، وكون هذه الفعلة آية نص عليه تعالى بقوله ( وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية ) وقوله تعالى ( فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ، ثم أغرقنا بعد الباقين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) ،

وقال بعض العلماء: الضمير في تركناها عائد إلى السفينة ، وكون سفينة نوح آية بينه الله تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى ( فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ) وقوله تعالى ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ).

قوله تمالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْ آَنَ لِلذِّ كُرِ فَهَلَ مِن مُدَّ كِرٍ ﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْ آَنَ لِلذِّ كُرِ فَهَلَ مِن مُدَّ كِرٍ ﴾ وقد قدمنا إيضاحه في سورة القتال في كدلامنا الطويل على قوله تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقى الها) .

قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم ۚ رِبِحَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ

قد قدمنا الآیات الموضحة له ، وكلام أهل العلم في يوم النحس المستمر ، في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى : ( فأرسلنا عليهم ريحاً صرصرا في أيام نحسات ).

قوله تمالى ﴿فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ﴾ الآية

ونوله تعالى ﴿ أَءْلَقْيَ اللَّاكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ الآية

قد قدمنا الآیات الوضعة لهما فی الـکلام علی قوله تعالی : (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) ، وقوله تعالی : (أؤلقی الذكر علیه من بیننا بل هم فی شك من ذكری ) الآیة .

### قوله تمالى ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ۚ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ ﴾

قوله : مرسلوا الناق : أى مخرجوها من الهضبة ، فتنة لهم أى ابتلاء واختباراً ، وهو مفعول من أجله ، لأنهم اقترحوا على صالح إخراج ناقة من صخرة ، وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوه ، فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح ، وفتنة لهم أى ابتلاء واختبارا ، وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوها ، وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه .

والمفسرون يقولون : إنهم قالواله : إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة و براء عشراء اتبعناك .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة المتحاناً واختبارا، وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه ،التي هي الناقة بسوء أهلكهم، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كتوله تعالى في سورة الأعراف :

(قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم)، وقوله تعالى في سورة هود عن صالح (وياقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب)، وقوله تعالى في الشعراء: (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم).

وقد بين تعالى : أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأعراف : ( فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم - إلى قوله \_ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) ، وقوله تعالى : ( فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب ) ، وقوله ( فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم بذنبهم ) الآية .

وقد أوضحناهذا غاية الإيضاح في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: ( فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بماكانوا يكسبون ) .

قوله تعالى ﴿ وَنَبِيْهُ مْ أَنَّ الْمَآءَ قِدْمَةٌ مَ يَنْهُمْ كُلُّ شِرْبِ

قوله تعالى (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر). أى أخبر يا صالح بمود أن الماء وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها الناقة وقسمة عينهم ، فيوم للناقة ويوم لثمود ، فتوله : بينهم : أى بين الناقة وبمود ، وغلب العتلاء على الناقة . كل شرب محتضر أى يحضره صاحبه ، فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر بمود شرب يومها .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاءموضحاً في آية أخرى وهي قوله تعالى في الشعراء (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) وشرب الناقة

حو الذى حذرهممنه صالح لئلا يتعرضوا له فى قوله تعالى: ( فقال لهم رسول الله ناقة الله وستمياها ) .

#### قوله تعالى ﴿ فَنَادَوْا ْصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَمَقَرَ ﴾

قوله: فتعاطأ ، قال أبو حيان في البحر: فتعاطى هو مطاوع عاطا ، وكأن حذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا ، فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده . انتهى محل الغرض منه.

والعرب تقول : تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله ، وعاطاه إذا تناوله ، ومنه قول حسان رضى الله عنه :

كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل

وقوله : فمتمر أى تماطى عتمر الناقة فعقرها ، فمفعولا الفعلين محذوفان تقديرهما كما ذكرنا، وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه صاحبهم ، وعبر عنه فى الشمس بأنه أشقاهم وذلك فى قوله ( إذا انبعث أشقاها ) .

وهذه الآية الكريمة تشير إلى إزالة إشكال معروف في الآية ، وإيضاح خلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة ، لأنه نال : فتعاطى فعقر ، بالإفراد مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخر إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف : (فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم) الآية ، وقوله تعالى في هود (فعتروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) وقوله في الشعراء : (فعقروها فأصبحوا نادمين) ، وقوله في الشمس : (فكذبوه فعقروها).

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى (فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عتر الناقة ، فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه ، أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره . ومعلوم أن التمالئين على العقر كلهم عاقرون ، وصحت نسبة العقر إلى المنفذ المباشر

للعقر، وصحت نسبته أيضاً إلى الجميع ، لأنهم متمالئون كما دل عليه ترتيب تعاطى العقو بالفاء فى قوله : فتعاطا فعقر على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم فى مباشرة العقو فى قوله تعالى : فنادوا صاحبهم أى نادوه ليعقرها .

وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخر ، وهو أن إطلاق المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربى مشهور ، وهو كثير فىالقرآن وفى كلام العرب

وقد قدمنا في سورة الحجرات أن منه قراءة حمزة في قوله تعالى: ( فإن قتلوكم فاقتلوهم ) بصيغة الحجرد في الفعلين ، لأن من قتلومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله ، بل المرادفي إن قنلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر ، ونظيره قول ابن مطيع :

فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل أى فإن تقتلوابعضنا، وأن منه أيضاً: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) لأن هذا فى بعضهم دون بعض . بدليل قوله تعالى : (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر \_ إلى قوله \_ سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحيم ) . وقد قدمنا فى الحجرات وغيرها ، أن من أصرح الشواهد العربية فى ذلك وقد قدمنا

قول الشاعر :

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نبا بيدى ورقاء عن رأس خالد وقوله تعالى: فعقر:أىقتلها .والعرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح ومنه قول امرىء القيس:

تقول رقد مال الغبيط بنا معا عترت بعيرى يامرأ القيس فانزل ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: تعدون عقر الذيب أفضل مجدكم بنى ضوطرا لولا الكمى المتنعا

# قوله تمالى ( إِ أَنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِم ْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾

قد قدمنا الآیات الموضعة له بکثرة فی سورة فصلت ، فی الکلام علی قوله تعالی ( فآخذتهم صاعتة العذاب الهون بماکانوا یکسبون ) .

قوله تمالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطٍ تُجَّيْنَهُمْ عِسَحَرٍ ﴾

قوله: إنا أرسلنا عليهم حاصباً: قد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مار السوم) ، وقوله: ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) قد قدمنا الآيات الموضعة له إيضاحا شافياً بكثرة.

وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه فى سورة هود وسورة الحجر فى الكلام على القصة المذكورة فى السورتين .

قوله تمالى ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ وَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذُّنُوا بِّا يَتْنَا كُلِّهُا فَأَخَذْ نَـلُهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مُقَتْدِرٍ ﴾

تضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور:

الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر .

الثانى: أنهم كذبوا بآيات الله .

الثالث . أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر .

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت موضعة في آيات أخر من كتاب الله، أما الأول منها وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر ، فقد أوضعه تعالى في آيات كثيرة من كتابه . اعلم أولا أن قوله ( جاء آل فرعون النذر ) ، قيل : هو جمع نذير وهو الرسول . وقيل هو مصدر بمعنى الإنذار فعلى أنه مصدر .

فقد بینت الآیات القرآنیة بکثرة أن الذی جاءهم بذلك الإندار هو موسی وهارون ، وعلی أنهجم نذیر أی منذر ، فالمراد به موسی وهارون ، وقد جاء فی آیات کثیرة إرسال موسی وهارون لفرعون كقوله تعالی فی طه ( فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنی إسرائیل ولا تمذبهم قد جئناك بآیة من ربك ).

ثم بين تعالى إندارها له فى قوله: (إنا قد أوحى إلينا أن المذاب على من كذب وتولى) ونحوها من الآيات ، وفى هذه الآية سؤال معروف ، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين ها موسى وهارون ، كا قال تعالى: (فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) وهنا جمع النذر فى قوله (ولقد جاء آل فرعون النذر) ، وللعلماء عن هذا أجوبة. أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو المقرر فى أصول مالك بن أنس رحمه الله ، وعقده صاحب مراقى السعود بقوله:

أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأى الإمام الحمير

قالوا ، ومنه قوله تعالى : ( فقد صفت قلوبكما ) ولها قلبان فقط وقوله : ( فإن كان له إخوة فلا مه السدس ) والمراد بالإخوة اثنان فصاعدا كما عليه الصحابة فمن بمدهم خلافا لابن عباس ، وقوله ( وأطراف النهار ) وله طرفان. ومنها ما ذكره الزمخشرى وغيره من آن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرها من الأنبياء ، لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون. ومنها أن النذر مصدر يمفنى الإنذار. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في الجواب ، أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بسولا واحدا فقد كذب جميع المرساين ، ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذر ، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة ، وهي مضمون لا إله إلاالله كا أوضحه تعالى بقوله: ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقوله تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون). وقوله تعالى: ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون).

وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم فى قوله تعالى ته ( ويقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ) الآية ، وأشار إلى ذلك فى قوله . ( لا نفرق بين أحد من رسله) . وقوله ( لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسلمون) . وقوله تعالى : ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ) الآية .

وقد أوضح تعالى فى سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل، وذلك فى قوله: (كذبت قوم نوح المرساين) ثم بين أن تكذيبهم للمرساين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده، حيث فرد ذلك بقوله: (إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون \_ إلى قوله \_ قال رب إن قومى كذبون) وقوله تعالى: (كذبت عاد المرساين)، ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده، حيث فرده بقوله: ﴿ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون) ونحو ذلك. فى قوله تعالى فى قصة صالح وقومه، ولوط وقومه، وشعيب وأصحاب الأيكة، كا هو معلوم، وهو واضح لاخفاء فيه، ويزيده إيضاحا قوله المسلمة إنا معاشر

الأنبياء أولاد علات ديننا واحد » يعنى أنهم كلهم متفقون فى الأصول وإن اختلفت شرائعهم فى بعض الفروع .

وأما الأمر الثانى: وهو كون فرءون وقومه كذبوا بآيات الله ، فقد جاء موضحا فى آيات أخر كقوله تعالى: (وقلوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين)، وقوله تعالى: (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى). وقوله تعالى: (فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى). وقوله تعالى: (فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى). وقوله تعالى: (وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسةين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين).

وأما الأمر الثالث وهو قوله تعالى (أخذهم أخذ عزيز مقيدر) ، فقد جاء موضحا في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : (وفي موسى إذرأر سلناه إلى فرعون بسلطان مبين \_ إلى قوله \_ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم) وقوله تعالى : (فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم) وقوله تعالى : (وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله : (أخذ عزيز متتدر) يوضحه قواه تمالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ا قرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد).

وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى عَلَيْتُهُ قال : « إن الله ليم للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. مم تلى قوله تعالى

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ) الآية » ، والمزيز الفالب ، والمقندر : شديد القدرة عظيمها .

# قوله تمالى ﴿ أَكُمُّ الرُّكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْ لِيَّـكُمْ ﴾.

قد قدمنا الآيات الوضعة له فى سورة الزخرف، فى الكلام على قوله تمالى ﴿ فأهلكنا أشدمنهم بطشا ﴾ ، وفى صدر سورة الروم ، وغير ذلك من المواضع .

قوله عالى ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ .

قد قدمنا الـكلام عليه في ورة الطور في الـكلام على قوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ).

### قوله تمالي ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَّقْ ـُنَّــهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين).

قولة تعالى ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَمَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَنِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرَ ۗ﴾.

الصحيح في معنى الآية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم في الزبر، التي هي صحف الأعمال، وكل صغيروكبير مستطر، أي مكتوب عليهم لايترك منه شيء.

وهذا المهنى جاء موضحا فى آيات من كتباب الله كقوله تعالى (: ويقولون على ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ) وقوله تمالى ( يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضر أ وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ) .

والزبر: جمع زبور، وهو الكتاب. والمستطر معناه المسطور، أي المكتوب، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.

### قوله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَّنَّتِ وَنَهُرٍ ﴾.

أى فى جنات وأنهاركما أوضح تعالى ذلك فى قوله ﴿ تَجْرَى مَن مُحَتَهَا الْأَنْهَارِ ﴾ وقوله تعالى ( فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ) .

وقد ذكرنا كثيرا من أمثلة إطلاق المفرد، وإرادة الجمع كما هنا فىالقرآن العظيم، مع تنكير المفردو تعريفه وإضافته، وأكثرنا أيضامن الشواهد العربية على ذلك فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى (ثم نخرجكم طفلا)، وفى غيرذلك من المواضع. والعلم عند الله تعالى.

بنيالزمز أزجيم ومرازحيم المناورة المنافرة المناف



# بب النيالرهم الرحيم

# قوله تعالى ﴿ الرَّحْمَانُ . عَلَّمَ الْقُرْءَانَ ﴾

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية لما تجاهل الكفار الرحمن جلوعلا، كما ذكره الله عنهم فى قوله تعالى (و إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالو او ماالرحمن) كما تقدم فى الفرقان .

وقد قدمنا معنى الرحن وأدلته من الآيات في أول سورة الفاتحة ·

## وقوله تمالى ﴿ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ ﴾

أى علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فتلقته أمته عنه ، وهذه الآية السكريمة تتضمن رد الله على الكفار فى قولهم إنه تعلم هذا القرآن من بشركا تقدم فى قوله : (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر) ، وقوله تعالى (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) أى يرويه محمد عن غيره .

وقوله تمالى (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا).

فقوله تعالى هنا (الرحمن علم القرآن) أى ليس الأمركا ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر، بل الرحمن جل وعلا هو الذى علمه إياه، والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، كقوله تعالى (قل أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض)، وقوله تعالى (ألم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)، وقوله تعالى (حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربيا لةوم يعلمون بشيرا ونذيراً) وقوله تعالى (ولقد جئناهم بكتاب

فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقوله تعالى (وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا). وقوله تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا) وقوله تعالى ( إن علينا جمه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) وقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولاالإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ) وقوله تعالى ( تحن نقص ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ) وقوله تعالى ( تحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافاين ). وقوله تعالى ( وعله ك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) ومن أعظم ذلك هذا الترآن العظيم .

وقوله تعالى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) .

و تعليمه جل وعلا هذا القرآن العظيم ، قد بين فى مواضع أخر أنه من أعظم نعمه كما قال تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا \_ إلى قوله تعالى \_ ذلك هو الفضل الكبير ).

وقد علمالله تعالى الناسأن يحمدوه على هذه النعمة العظمى التى هى إنزال القرآن ، وذلك فى قوله تعالى(الحمد الله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) ، وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا فى آيات من كتابه كقوله تعالى (وماكنت ترجو أن يلتى إليك الـكتاب إلا رحمة من ربك) وقوله (إناكنا مرساين رحمة من ربك) وقد بينا الآيات الموضحة لذلك فى الكهف والزخرف .

(علم الترآن) حذف فيه أحد المفعولين ، والتحقيق أن المحذوف هو الأول لاالثاني ، كا ظنه الفخر الرازي ، وقد رده عليه أبو حيان ، والصواب

هو ما ذكره ، من أن المحذوف الأول ، وتقديره : علم النبي القرآن وقيل جبريل ، وقيل الإنسان .

# أوله تعالى ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾

اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة ، كما أشار تعالى لذلك بقوله ، فى أول النحل : (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) ، وقوله : فى آخر يس (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) .

فالإنسان بالأمس الحفة واليوم هو فى غاية البيان وشدة الخصام يجادل فى ربه وينكر قدرته على البعث ، فالمنافاة العظيمة التى بين النطفة وبين الإبانة فى الخصام ، مع أن الله خلقه من الطفة وجعله خصيا مبينا آية من آياته جلوعلا دالة على أنه المعبود وحده ، وأن البعث من القبور حق .

وقوله جل وعلافى هذه الآية الكريمة (خلق الإنسان) لم يبين هنا أطوار خلقه للإنسان، ولكنه بينها فى آيات أخركقوله تعالى فى الفلاح ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالةين).

والآ ات المبينة أطوار خلق الإنسان كثيرة معلومة .

وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام فى جميع أطواره قبل ولادته فى أول سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى ( ياأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب) الآية ، وبينا هناك معنى النطفة والعلقة والمضغة فى اللغة .

وقوله جل وعلا في هذه الآية الـكريمة (علمه البيان) التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد جاءمو ضحا في قوله تعالى (فإذا هو خصيم مبين) في سورة النحل ويس، وقوله (مبين) على أنه اسم فاعل أبان المتعدية، والمفعول محذوف للتعميم، أى مبين كل ما يريد بيانه ، وإظهاره بلسانه مما في ضميره ، وذلك لأنه ربه علمه البيان ، وعلى أنه صفة مشبهة من أبان اللازمة ، وأن المعنى فإذا هو خصيم مبين أى بين الخصومة ظاهرها ، فكذلك أيضاً ، لأنه ما كان بين الخصومة إلا لأن الله علمه البيان.

وقد امتن الله جلا وعلا على الإنسان بأنه جمل له آلة البيان التي هي اللسان والشفتان ، وذلك في قوله تعالى (ألم نجمل له عينين ولسانا وشفتين)

#### قولة تمالى ﴿ الشَّمْسُ والْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ﴾

الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف والنون ، كا زيدت في الطغيان والرجعان والكنران ، فمعنى بحسبان أى بحساب وتقدير من العزيز العليم وذلك من آيات الله ونعمه أيضاً على بنى آدم ، لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام ، ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعددالنساء اللاتى تعتد بالشهور ، كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها .

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريّة جاء موضعاً فى آيات أخر من كتاب الله كتوله تعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون).

وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذا في سورة بني لمسرائيل في الـكملام على

قوله تعالى : (فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلامن ربكم ولتعاموا عدد السنين والحساب).

# **ئول**ه تمالى : ﴿ وَالنَّجْمُ وِالشَّجَرُ ۚ بَسْجُدَانِ ﴾

اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية ، فقال بعض العلماء : النجم هو مالا ساق له من النبات كالبقول ، والشجر هو ماله ساق ، وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم نجوم السماء .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه أن المراد بالنجم هو نجوم السماء ، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا فى سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر ، ولم يذكر فى آية من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه. ونعنى بآية الحج قوله تعالى ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السماوات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ) الآية .

فدلت هذه الآية أن الساجد من الشجر في آية الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج، وخير ما يفسر به القرآن القرآن الذي اخترناه، فالمراد بالنجم النجوم، وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وأول سورة الحج، وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجم قول الراعى:

فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدى الآكلين جمودها وقول عرو بن أبي ربيعة المخرومي :

أبرزها مثل المهاة تهادى بين خمس كواعب أتراب ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصا والتراب (۲۷ ـ أضواء البيان ج۷) وقوله فى هذه الآية الكريمة: يسجدان، قد قدمنا الكلام عليه مستوفَّ فى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى: ( ولله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدو والآصال).

#### قوله تمالى : ﴿ وَٱلدُّمَا ٓ ءِ رَفَمَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾

قوله: والسماء رفعها قد بينا الآيات الموضعة له في سورة ق في الكلام على قوله تمالى: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) الآية.

وقوله: ووضع الميزان، قد قدمنا الـكلام عليه في سورة شورى في الـكلام على قوله تعالى: ( الله الذي أنزل الـكتاب بالحق والميزان ) الآية.

# قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنمام في الكلام على قوله تمالى: (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسمها) ، وذكرنا بمضه في سورة شورى .

# قوله تمالى: ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ . فِيَهَا فَلْمَكُمَةُ وَالنَّخْلُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللّهُ الل

ذكر جل وعلا فى هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام وهو الخلق ، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم ، القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ، ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع . من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم ، ولذا قال تعالى بعده : (فبأى آلاء ربكها تكذبان).

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع ، وجعلها آية لهم ، دالة على كال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده واء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : (وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين )الآية ، وقوله تعالى : (وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منا كبها وكلوا من رزقه ) الآية .

وقوله تعالى ( والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعا لكم ولأنعامكم ) ، وقوله تعالى ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) وقوله تعالى ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً ) الآية .

وقوله تعالى (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهينج، تبصرة وذكرى لـكل عبد منيب، ونزلنا من السهاء ماء مباركا) الآية.

وقوله تعالى ( هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعاً ) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (فيها فاكهة) أى فواكه كثيرة، وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربى ممروف، وأوضحنا ذلك بالآيات وكلام الهرب.

وقوله: (والنخل ذات الأكام) ذات أى صاحبة ، والأكام جمع كم بكسر الكاف ، وهو ما يظهر من النخلة فى ابتداء إثمارها ، شبه اللسان ثم ينفخ عن النور ، وقيل: هو ليفها ، واختار ابن جرير شموله للأمرين.

وقوله : ( والحب ) كالقمح ونحوه .

وقوله: ( ذو العصف ) ، قال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع ،ومنه قوله تمالى ( فجعلهم كعصف مأكول ) وقيل العصف : التبن .

وقوله (والريحان): اختلف العلماء فى معناه، فقال بعض أهل العلم: هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم لنتمتع بريحه. وقال بعض العلماء الريحان: الرزق، ومنه قول النجم بن تولب العكلى:

> فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء درر غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر

ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والسكسائى ،وأماعلى قراءة غيرها فهو محتمل للأمرين المذكورين .

و إيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: والحب ذو العصف والريحان بضم الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث، وهو عطف على فاكهة أى فيها فاكهة ، وفيها الحب إلخ، وقرأه ابن عامر:

والحب ذا العصف والريحان، بفتح الباء والذال والنون من السكلمات الثلاث، وفي رسم المصحف الشامى ذا العصف بألف بعد الذال، مكان الواو، والمعنى على قراءته: وخلق الحب ذا العصف والريحان، وعلى ها تين القراءتين، فالريحان محتمل لكلا المعنيين المذكورين.

وقراءة حمزة والكسائى بضم الباء فى الحب وضم الذال فى ذو العصف وكسر نون الريحان عطفا على العصف ، وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المشموم

لأن الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عصف وهو الورق أو التين وليس صاحب مشموم طيب ريح.

فيتمين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من ورق وتبن ، والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب ، فالآية على هذا المعنى كقوله ( متاعا لحم ولأنعامكم ) وقوله تعالى ( فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ) . وقوله تعالى ( فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم ) وقوله تعالى ( لكم منه شراب ومنه شجر فيه تديمون . ينبت لكم به انزرع والزيتون ) الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( فيها فا كهة ) ، ماذكره تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التى هى أنواع ، جاء موضحاً فى آيات أخرمن كتاب الله كقوله تعالى فى سورة الفلاح ( لـكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون) وقوله تعالى ( وفاكهة وأبا ) إلى غير ذلك من الآيات .

وما ذكره هنا من الامتنان بالحب جاء موضحا في آيات أخر ، كقوله تعالى : ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ، وقوله تعالى ( فأنبتنا فيها حبا وعنبا ) وقوله تعالى : ( وأخرجنا منها حبا فمنه يأ كلون ) ، وقوله تعالى ( نخرج منها حبا متراكبا ) الآية. وقوله تعالى : ( إن الله فالق الحب والنوى) إلى غير ذلك من الآيات .

وما ذكره تعالى هنامن الامتنان بالنحل ، جاء موضعاً في آيات كثيرة كقوله تعالى . ( والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقا للعباد ) ، وقوله تعالى ( فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وما ذكره هذا من الامتنان بالريحان ، على أنه الرزق كما فى قراءة حمزة والكسائى ، جاء موضحا فى آيات كثيرة أيضا كقوله تعالى : ( هو الذى بريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا) وقوله تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء و الأرض) الآية ، وقوله تعالى : ( أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه ) . وقوله تعالى : ( وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

#### مسألة

أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله تعالى: (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً) أن الأصل فيا على الأرض الإباحة ، حتى يرد دليل خاص بالمنع ، لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض ، وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه فى آية الرحمن هذه ، وامتن عليهم بأنه خلق لهم مافى الأرض جميعا فى قوله: (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا).

و معلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام إذ لا منة فى شىء محرم ، واستدلوا لذلك أيضا بحصر المحرمات فى أشياء معينة فى آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير ) الآية ، وقوله تعالى : (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) الآية . وقوله تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ) الآية .

وفي هذه المسألة قولان آخران .

أحدها : أن الأصل فما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة ،

واحتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا ، والأصل فى ملك الفير منع التصرف فيه إلا بإذنه ، وفى هذا مناقشات معروفة فى الأصول ، ليس هذا محل بسطها .

القول الثانى: هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل، فتحصل أن في المسألة ثلاث مذاهب: المنع، والإباحة، والوقف.

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: الذى يظهر لى صوابه فى هذه المسألة هو المتفصيل ، لأن الأعيان التى خاقها الله فى الأرض للناس بها ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها . الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة .

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى ، فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر ، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك العموم قوله : (هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميما ) . وقوله (والأرض وضعها للاً نام ) الآية .

و إن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهى على التحريم لقوله عَيْنَا ﴿ لاضرر ولاضرار » .

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات: الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر.

والثانية: عكس هذا.

والثالثة : أن يتساوى الأمران .

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع لحديث « لاضرر ولا ضرار » ، ولأن در المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وإن كان النفع أرجح ، فالأظهر الجواز ، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة ، كما أشار له في مراقي السعود بقوله :

#### \* وألغ إن يك الفساد أبعدا \*

أو رجح الإصلاح كالأسارا تفدى بما ينفع للنصارا وانظر تدلى دولى العنب فى كل مشرق وكل مفرب

ومراده: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ، أو البعيدة عثلاً له بمثالاً له بمثالاً له بمثلاً له

الأول منهما: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدى العدو بالفداء مصلحة راجعة قدمت على المفسدة المرجوحة ، التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى .

الثانى: أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب، مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة، وهذا التفصيل الذى اخترنا، قد أشار له صاحب مراقى السعود بقوله: والحريم مابه يجىء الشرع وأصل كل ما يضر المنع

اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع، ويقولون إن الدليل على ذلك عقلى، وهو البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلى حتى يرد دليل ناقل عنه.

ونحن نقول: إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب المدم الأصلى قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة ، ومن ذلك أن الله للا أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله تعالى ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله) الآية ، وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الربا ، اكتسبوها قبل نزول التحريم، بين الله تعالى لهم أن مافعلوه من الربا ، على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لاحرج عليهم فيه ، إذ لا تحريم إلا ببيان ، وذلك في قوله تعالى: نزول التحريم لاحرج عليهم فيه ، إذ لا تحريم إلا ببيان ، وذلك في قوله تعالى: ولا نتحريم ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ( ولا تنكحوا قبل نزول التحريم ، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف ) وقوله تعالى ( وأن تجمهوا بين مانكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف ) وقوله تعالى ( وأن تجمهوا بين الأختين إلا ماقد سلف ) والأظهر أن الاستثناء فيهما في قوله : إلا ماقد سلف . منقطع أى لكن ماسلف من ذلك قبل نزول التحريم ، فهو عفو ، لأنه البراءة الأصلية .

ومن أصرح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون ) لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبى طالب بعدمو ته على الشرك ، واستغفر المسلمون لمو تاهم المشركين عاتبهم الله فى أوله ( ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوأولى قربى ) الآية . ندموا على الاستغفار لهم ، فبين الله لهم أن استغفارهم لهم لامؤ اخذة به ، لأنه وقع قبل بيان منعه ، وهذا صريح فيا ذكرنا .

وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية بعذر به فى الأصول أيضاً فى الكلام على قوله تعالى ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وبينا هناك كلام أهل العلم فى ذلك ، وأوضحنا ماجاء فى ذلك من الآيات القرآنية . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَـَـلَ كَالْفَخَّارِ . وَخَلَقَ الْجَاآنَ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴾

الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة ، أي صوت إذا قرع بشيء ، وقيل الصلصال المنتن ، والفخار الطين المطبوخ ، وهذه الآية بين الله فيها طورا من أطوار التراب الذي خلق منه آدم ، فبين في آيات أنه خلقه من تراب كقوله تعالى ( إن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) وقوله تعالى (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا كمن تراب). وقوله تعالى ( ومن آياته أن خلق كم من تراب ثم من نطفة ) وقوله تعالى ( هو الذي خلق كم من تراب ثم من نطفة ) وقوله تعالى ( منها خلقنا كم وفيها نعيد كم ) .

وقد بينا فى قوله تعالى ( فإنا خلقنا كم من تراب ) وقوله ( منها خلقنا كم) أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها ، لأنه أصلهم وهم فروعه ، ثم إن الله تعالى عجن هذا الترب بالماء فصار طيناً ، ولذا قال (أأسجد لمن خلقت طينا) وقال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) وقال تعالى ( وبدأ خلق الإنسان من طين ) . وقال ( إنا خلقناهم من طين لازب ). وقال تعالى ( إنى خالق بشرا من طين ) ثم خر هذا الطين فصار حماً مسنونا ، أى طينا أسود متغير الربح ، كما قال تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون)

الآية . قال تمالى ( إنى خالق بشراً من صلصال من حما مسنون ) وقال عن إبليس ( قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون ) والمسنون قيل المتغير وقيل المصور وقيل الأملس ، ثم يبس هذا الطين فصار صلصالا . كما قال هنا ( خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) وقال ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون ) .

فالآيات يصدق بعضاً، ويتبين فيها أطوار ذلك التراب كما لايخنى. قوله ( والجان ) أى وخلق الجان وهو أبو الجن ، وقيل هو إبليس . وقيل : هو الواحد من الجن .

وعليّه فالألف واللام للجنس ، والمارج : اللهب الذى لادخانفيه، وقوله من نار : بيان لمارج . أى من لهب صاف كائن من النار .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من أنه تعالى خلق الجان من النار ، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الحجر ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم) وقوله تعالى ( قال أنا خير منه خلقتي من نار وخلقته من طين ).

وقد أوضحنا الكلام على هذا فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى ( إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) .

قوله تمالى: ﴿ رَبُّ الْمَشْرِ قَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِ بَيْنِ ﴾

قد أوضحنا الكلام عليه فى أول الصافات فى الكلام على قوله تعالى ( رب الساوات والأرض ومابينهما ورب المشارق ) .

قوله تمالى: ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ كَيْلَتَقِيَانِ . تَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لاَ كَيْنِيَانِ ﴾ قد قدمنا الآيات الموضعة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى

(وهو الذى مرج البحرين هذاعذب فرات وهذاملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا).

قوله تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ .

قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول ، وعليه فاللؤلاؤ نائب فاعل يخرج وقرأه باقى السبعة : يخرج بفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل ، وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج .

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما أىمن مجمهوعها الصادق بالبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لايخرجان من البحر الملح وحده دون العذب .

وهذا القول الذى قالوه فى هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لاشك فى بطلانه ، لأن الله صرح بنقيضه فى سورة فاطر، ولاشك أن كل ماناقض القرآن فهو باطل ، وذلك فى قوله تعالى ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحاطريا وتستخرجون حلية تلبسونها) فالتنوين فى قوله : من كل تنوين عوض أى من كل واحد من العذب ولللح تأكلون لحا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ، وهى اللؤلؤ والمرجان ، وهذا عما لانزاع فيه (١).

<sup>(</sup>۱) هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله ، يعتبر فتحا من الله لأنه توصل إليه استنتاجاً ، فجاء الواقع يشهد بذلك ، وإن لم يطلع عليه رحمه الله. مما يلزم التعليق والتنبية عليه .

وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء المذب كاذهب إليه رحمه الله ، كاجاء =

وقد أوضحنا هذا فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى ( يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ) الآية و اللؤلؤ الدر ، والزجان الخرز الأحمر . وقال بعضهم : المرجان صغار الدر واللؤلؤ كباره .

قوله تعالى: ﴿ وَلِهُ الْجُوارِ الْمُنْشَئَاتُ فِي الْبَحْرِ كَا لْأَعْلَمْ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام).

= فى دائرة ممارف الشعب المصرية عدد ٧٣ صيفة ٥٣٧ تـكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء فيها مانصه:

وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤاؤ ولسكنه يوجد غالباً فى أنواع معينة منها. فلقد عثر مثلا على لآلىء رائعة الجمال فى محار المياه العذبة الذى يعيش فى بريطانيا وخاصة أنهار ويلز واسكتلندا ...

وأشهر لؤلؤة منها عثر علمها فى نهر كونواى فى القرن السابع عشر ، وأهداها أحد نبلاء الانجليز إلى الملكة كاترين زوجة شارل الثانى . ومازالت محفوظة ضمن مجوهرات التاج البريطانى فى برج لندن . ولا يزال الأهالى يقتنون المحار عند مصب هذا النهر ... الح .

فكان إثبات الشيخ رحمه الله وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء المذب مغايراً لما عليه جميع المفسرين إثباناً مؤيداً بنور الله ، شهد له الواقع وصدقه الحس ، وفى ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صربحاً لما ذهب إليه ، ولما فهمه من كتاب الله . وإن غار أقوال الآخرين ، مادام له مستند ظاهر كهذه المسألة .

وهذا مصداق ماجاء عن على رضى الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينها سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشىء من الوحى ؟ نقال: لا . إلا بما فى هذه الصحيفة أو فهما فى كتاب الله ، يمطيه من شاء من عباده .

وهذا هو الفهم الصحرح المستند إلى نص صريح 6 يعطيه الله تمالى له ، رحمه الله رحمة واسمة .

قوله تمالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ · وَيَبْقَى ٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذَو الْجَلَالِ وَالْإِ كُرَامٍ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية السكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء وجهه جل وعلا المتصف بالجلال والإكرام ، جاء موضحا فى غير هذا الموضع كقوله تعالى . (كل شىء هالك إلا وجهه) ، وقوله تعالى : (وتوكل على الحىالذى لا يموت) . وقوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) إلى غير ذلك من الآيات.

والوجه صفة من صفات الله العلى وصف بها نفسه، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق .

وقد أوضعنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة الأعراف ، وفي سورة القتال . والعلم عند الله تمالي .

قوله تمالى : ﴿ يَلْمَفْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَفْتُمْ أَنْ تَنْفُذُواْ مِنْ أَفْطَارِ السَّمَلَوَ تَ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُواْ لَا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانِ ﴾ مِنْ أَفْطَارِ السَّمَلَوَ تَ وِالْأَرْضِ فَأَنْفُذُواْ لَا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: (وحفظناها من كل شيطان رجيم) وتكلمنا أيضا هناك على غيرها من الآيات التي يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معانيها ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تمالى: ﴿ فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ السَّمَآءِ فَسَكَا نَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ ذكر جلا وعلا في هذه الآية الكريمة أن الساء ستنشق يوم القيامة ،

وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان ، وقوله : وردة : أى حمراء كلون الورد ، وقوله كالدهان : فيه قولان معروفان للعلماء .

الأول منهما : أن الدهان هو الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصبروردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه .

والثانى . أن الدهان هو مايدهن به ، وعليه ، فالدهان ، قيل : هو جمع دهن ، وقيل : هو مفرد ، دهن ، وقيل : هو مفرد ، ومنه قول امرىء القيس :

#### كأنهما مزادتا متعجل فريان لما تدهني بدهان

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر ، يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الحمرة فشبهها بحمرة الورد . وحمرة الأديم الأحمر .

قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة . وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها ومادونهامن الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحر على حقيقته ، وأنهايوم القيامة ترى على حقيقة لونها .

وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به ، فإن الله وقد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين أحدها حرة لونها ، والثانى أنها تذوب وتصير مائمة كالدهن.

أما على القول الأول ، فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية ، بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر .

وأما على القول الثانى الذى هو أنها تذوب وتصير مائعة ، فقد أوضعه الله فى غير هذا الوضع وذلك فى قوله تعالى فى المعارج (إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل ) ، والمهل شىء ذائب على كلا القواين سواء قلنا : إنه دردى الزيت وهو عكره ، أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوها .

وقد أوضح تعالى فى الكمهف أن المهل شىء ذائب بشبه الماء شديدالحرارة، وذلك فى قوله تعالى: (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا).

والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الـكميت وهو الأحمر لأن حمرته تتلون باختلاف الفصول ، فتشتد حمرتها في فصل ، وتميل إلى الصفرة في فصل، وإلى الغبرة في فصل .

وأن المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تقلون بألوان مختلفة واضح البعد عن ظاهر الآية ، وقول من قال : إنها تذهب وتجيء معناه له شاهد في كتاب الله ، وذلك في قوله تعالى : ( يوم تمور السماء مورا ) الآية ، ولكنه لا يخلو عندى من بعد .

وما ذكره تعالى فى هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة ، جاء موضحا فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( إذا السماء انشقت ) وقوله تعالى ( فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ) وقوله : ( ويوم تشقق السماء بالفهام ) الآية . وقوله : ( إذا السماء انفطرت ) ، وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة قى فى الكلام على قوله تعالى : ( ومالها من فروج ) .

قوله تمالى : ﴿ فَيَوْمَيْنِهِ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلاَ جَآنَ ۗ ﴾ .

ذكر جل و علا فى هذه الآية الكريمة ، أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جانا عن ذنبه ، وبين هذا الممنى فى قوله تعالى فى القصص : (ولايسأل عن ذنوبهم المجرمون) .

وقد ذكر جل وعلا فى آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة الرسل والمرسل إليهم ، وذلك فى قوله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) ، وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) .

وقد جاءت آيات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات ،ااتى قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا ،اعلم أولا أن للسؤال المنفى فى قوله هذا (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) ، وقوله (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) أخص من السؤال المثبت فى قوله (فو ربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون) ، لأن هذه فيها تعميم السؤال فى كل عمل ، والآيتان قبلهاليس فيهما ننى السؤال إلاعن الذنوب خاصة ، وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء .

الأول منها: وهوالذى دل عليه القرآن ، وهومحل الشاهد عندنامن بيان القرآن بالقرآن هنا ، هو أن السؤال نوعان: أحدها سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع المذاب ، والثانى هو سؤال الاستخبار والاستملام .

فالسؤال المنفى فى بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام ، لأن الله أعلم بأثمالهم منهم أنفسهم كما قال تعالى : (أحصاه الله ونسوه).

وعليه فالمعنى لايسألءن ذنبه إنس ولا جان ، سؤال استخبار واستعلام لأن الله أعلم بذنبه منه .

( ٤٨ ـ أضواء البيان ج v )

والسؤال المثبت في الآبات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع ،سواء كان عن ذنب أو غير ذنب ، و مثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ و تقريع قوله تعالى : (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقو االعذاب بماكنتم تكفرون) ، ومثاله عن غير ذنب قوله تعالى: (وقفوهم إنهم مسئولون مالكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون) وقوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ، هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا) الآية ، قوله (ألم يأتكم رسل منكم) .

أما سؤال الموءودة فى قوله : ( وإذا الموءودة سئلت ) فلا يعارض الآيات النافية السؤال عن الندب ، لأنها سئلت عن أى ذنب قتلت وهذا ليس من ذنبها ، وللراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه ، لأنها هى تقول لا ذنب لى، فيرجع اللوم على من قتلها ظلما .

وكذلك سؤال الرسل، فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه، مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته، وباقى أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن، وموضوع هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن، وقد بينا بقيتها فى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب فى أرل سورة الأعراف.

وقد قدمنا طرفا من هذا في هذا الكتاب المبارك في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ).

قوله تمالى : ﴿ يُمْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَـٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَفْدَامِ ﴾ .

قوله بسیاهم : أى بملامتهم المميزة لهم ، وقد دل القرآن على أنها هى سوادوجوههم وزرقة عيونهم، كاقال تمالى :(يوم تبيض وجوهوتسودوجوه

فأما الذين اسودت وجوههم الآية ، وقال تعالى : ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) ، وقال تعالى : ( وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ) ، وتال تعالى ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) ، لأن معنى قوله ترهقها قترة أى يعلوها ويغشاها سواد كالدخان الأسود، وقال تعالى فى زرقة عيونهم : (ونحشر المجرمين يومئذ زرقا) ولا شىء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون ، ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح علل البخيل بأسوإ الأوصاف وأقبحها ، فوصفها بسواد الوجوه وزرقة الميون ، فوصفها بسواد الوجوه وزرقة الميون ، ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح علل البخيل بأسوإ الأوصاف وأقبحها ، فوصفها بسواد الوجوه وزرقة الميون حيث قال :

وللبخيل على أمواله علل زرقالميون عليها أوجه سود

ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره، كما فى قوله: (عليها غيرة ترهقها قترة) فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة: ( فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) ،وقد قدمنا تفسيره والآيات الموضحة له فى سورة الطور فى الكلام على قوله تمالى: ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً ) .

قوله تمالى: ﴿هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهِاَ المُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ تَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانَ ﴾ .

أما قوله : (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون) فقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الطور أيضا فى الكلام على قوله تعالى : (هذه النار التي كنتم بها تكذبون).

وأما قوله تمالى: (يطوفون بينها وبين حميم آن فقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحج فى الكلام على قوله: (يصب من فوق رءوسهم الحميم ، يصهر به ما فى بطونهم ) الآية .

### **هُولُهُ** تَمَالَى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ .

وقد بينا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك ، أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له قرآن ، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق، وذكرنا لذلك أمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك، ومن ذلك هذه الآية الكريمة .

و إيضاح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء، كلاهما يشهد له قرآن .

أحدها: أن المراد بقوله: مقام ربه: أى قيامه بين يدى ربه ، فالمقام اسم مصدر بمنى القيام ، وفاعله على هذا الوحه هو العبد الخائف ، وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه ، وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى: (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى) ، فإن قوله: ونهى النفس عن الهوى: قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدى ربه ، فنهى نفسه عن هو اها .

والوجه الثانى: أن فاعل المصدر الميمى الذى هو المقام ، هو الله تعالى: أى خاف هذا العبد قيام العبد قيام الله عليه ومر اقبته لأعماله وإحصائه اعليه، ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم كه قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) ، وقوله تعالى: (أفهن هو قائم على كل نفس بما كسبت) ، وقوله تعالى: (ولا تعملون من عمل إلاكنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا فى سورة الأحقاف فى الكلام على قوله تعالى فى شأن الجن : ( ياقومنا أجيبوا داعى اللهو آمنوا به يغفر لكم من ذنو بكم) الآية ، أن قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان ، وتصريحه بالامتنان بذلك على الإنس والجن فى قوله (فبأى آلاء ربكما تكذبان)، نص قرآنى على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة .

## قوله تعالى : ﴿ مُتَّكِيْنِ عَلَى فُرُشِ بَطَآ يْنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾

قد بينا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) جميع الآيات القرآنية الدالة على تنمم أهل الجنة بالسندس والإستبرق ، والحلية بالذهب والفضة ، وبينا أن جميع ذلك يحرم على ذكور هذه الأمة في دار الدنيا .

### هوله تعالى ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَ اتُ الطُّرْفِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه مستوفى فى سورة الصافات فى الكلام على قوله تمالى : ( وعندهم قاصر ات الطرف عين ) .

# قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مُّقصُورَاتٌ فِي الْجِيَامِ ﴾

قد قدمنا معنى القصر فى الخيام ، وقصر الطرف على الأزواج فى سورة الصافات فى الكلام على قواله تعالى : (وعندهم قاصرات الطرف عين) ، وقدمنا الآيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب فى سورة البقرة والصافات . وغير ذلك .





سولالواقعة



# ميا مندارهم أرحيم

## قوله تمالى: ﴿ إِذَا وَتَمَتِ الْوَاقِعَةُ . لَبْسَ لِوَقْمَتُهَا كُذْ بِهُ ﴾ .

الذى يظهر لى صوابه أن إذا هنا هى الظرفية المضنة معنى الشرط ، وأن قوله الآتى : ( إذا رجت الأرض رجاً ) بدل من قوله : ( إذا وقعت الواقعة ) وأن جواب إذا هو قوله : فأصحاب الميمنة ، وهذا هو اختيار أبى حيان خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة معنى الشرط هنا ، وأنها منصوبة بأذكر مقدرة أو أنها مبتدأ ، وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة بليس الذكورة بعدها .

والمعروف عند جهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى الشرط منصوب مجزائه ، وعليه فالمعنى : إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( إذا وقمت الواقعة ) أى قامت القيامة ، فالواقعة من أسماء القيامة كالطامة والصاخة والآزفة والقارعة .

وقد بين جل وعلا أن الواقمة هي القيامة في قوله : ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقمة ، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة: ( ليس لوقمتها كاذبة ) فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها حق ، وبمضها يشهد له قرآن .

الوجه الأول: أن قوله كاذبة مصدر جاء بصفة اسم الفاعل ، فالكاذبة بمعنى الكذب كالعافية بمعنى المعافاة ، والعاقبة بمعنى العابي ، ومنه قوله تعالى

عند جماعات من العلماء ( لاتسمع فيها لاغية ) قالوا معناه لاتسمع فيها لغواً ، وعلى هذا القول ، فالمعنى ليس لقيام القيامة كذب ولاتخلف بل هو أمر واقع يقيئاً لامحالة .

ومن هذا المعنى ، قولهم : حمل الفارس على قرنه فما كذب ، أى ما تأخر ولاتخلف ولاجبن .

ومنه قول زهير :

ليث يعثر يصطاد الرجال إذا ماكذب الليث عن أقرانه صدقا وهذا المهنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه) الآية ، وقوله تعالى: (وأن الساعة آتية لاريب فيها) ، وقوله تعالى: (ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه) ، وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذا في سورة شورى في الكلام على قوله تعالى: (وتنذر بوم الجمع لاريب فيه).

الوجه الثانى: أن اللام فى قوله: لوقعتها ظرفية ، وكاذبة اسم فاعل صفة للحذوف أى ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها.

وهـذا المهنى تشهد له فى الجملة آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( لايؤمنون به حتى يروا المذاب الأليم ) ، وقوله تعـالى : ( ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بفتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ) .

وقد قدمنا الآیات الموضعة لهمذا فی سورة الیمل فی الکلام علی قوله تمالی: ( بل ادارك علمهم فی الآخرة بل هم فی شك منها بل هم منها عون ) ، وباق الأوجه قد يدل على معناه قرآن ولكنه لا يخلو من بعد عندى ، ولذا لم أذكره ، وأقربها عندى الأول .

### قوله تمالى : ﴿خَافِضَةٌ رَّافِمَةٌ ﴾ .

خبر مبتدأ محذوف أى هى خافضة رافعة ، ومفعول كل من الوصفين محذوف.

قال بعض العلماء: تقديره هي حافضة أقواماً في دركات النار، راقعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجنة، وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة كقوله: ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار)، وقوله تعالى (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار) وقوله تعالى: (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا)، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.

وقال بمض العلماء: تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في الدنيارافعة أقواماً كانوا منخفضين في الدنيا ، وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله تعالى ، كقوله تعالى ، ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروابهم يتفامزون — إلى قوله — فاليوم الذين آمنوا من الكفار بضحكون ، على الأراثك ينظرون ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقال بعض العلماء: تقديره ، خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كانجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة ، وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة ، كا قال تعالى : ( و إذا الكواكب انتثرت ) وقال تعالى : ( و إذا النجوم انكدرت ) .

رافعة : أى رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال التي ترفع من أما كنها وتسير بين السماء والأرض كما قال تعالى : ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) ، لأنها لم يبق على

ظهرها شيء من الجبال ، وقال تعالى : ( وترى الجبال تحسمها جامدة وهي تمر مر السحاب ) .

وقد قدمنا أن التحقيق الذى دل عليه القرآن ، أن ذلك يوم القيامة ، وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذى هو المزن .

وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم القيامة. (وذلك في قوله تعالى: ( فإذا نفخ في الصور نفخة و احدة وحملت الأرض والجبال) الآية.

وعلى هذا القول ، فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة ، وأنه يختل فيه نظام العالم ، وعلى القولين الأولين ، فالمراد الترغيب والترهيب ، ليخاف الناس فى الدنيا من أسباب الخفض فى الآخرة فيطيعوا الله ويرغبوا فى أسباب الرفع فيطيعوه أيضاً ، وقد قدمنا مراراً أن الصواب فى مثل هذا حمل الآية على شمولها للجديع .

قوله تمالى: ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا · وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا . فَكَانَتْ مَبَآءِ مُنْبَقًا ﴾

قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: إذا رجت. بدل من قوله: إذا وقعت الواقعة ، والرج: التحريك الشديد ، ومادلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكا شديداً جاء موضعاً في آيات أخر كقوله تعالى: (إذا زلزلت الأرض زلزالها) ، وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذا في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) ، وقوله تعالى: (وبست الجبال بساً) في ممناه لأهل العلم أوجه متقاربة ، وقوله تعالى: (وبست الجبال بساً) في ممناه لأهل العلم أوجه متقاربة ،

وقد قدمنا في ترجة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد يكون

فيها أوجه كلما حق وكلما يشهد له قرآن ، فنذكر جميع الأوجه وأدلتها القرآنية .

قال أكثر المفسرين ( وبست الجبال بسا ) أى فتت تفتيتاً حتى صارت كالبسيسة ، وهى دقيق ملتوت بسمن ، ومنه قول لص من غطفان أراد أن يخبز دقيقاً عنده فخاف أن يعجل عنه ، فأمر صاحبيه أن يلتاه ليأ كلوه دقيقاً ملتوتاً ، وهو البسيسة .

لا تخبزا خبزاً وبسابسا ولا تطیلا بمناخ حبسا وهذا الوجه یشهد له قرآن کقوله تسالی : ( یوم ترجف الأرض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا) ، فقوله : ( کثیباً مهیلا) أی رملا متهایلا، ومنه قول امریء القیس :

ويوماً على ظهر الكثيب تمذرت على وآلت حلفة لم تحلل ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة ، فقوله : (وكانت الجبال كثيبا مهيلا) مطابق في المعنى لتفسير (وبست الجبال بساً) بأن بسها هو تفييتها وطحنها كما ترى .

وما دات عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية وتقصف بعد الصلابة والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق، والرمل المهايل يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن، كقوله تعالى (وتكون الجبال كالعهن المنفوش)، وتوله تعالى : (يوم تكون السماء كالمهل (وتكون الجبال كالعهن) وأصل العهن أخص من مطلق الصوف السماء كالمهل (وتكون الجبال كالعهن) وأصل العهن أخص من مطلق الصوف المصوغ خاصة ؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمي في معلقته :

كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم وقال بمضهم: الجبال منهاجدد بيض وحرو مختلف ألو انها وغرابيب سود،

فإذا بست وفنتت بوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الربح في الحوى ، وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباء منبثا بالفاء على قوله : (وبست الجبال بساً) لأن الهباء هو ما ينزل من السكوة من شعاع الشمس إذا قابلتها : (منبثا) أى متفرقا ، ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البس عمني التفتيت والطحن .

الوجه الثانى: أن معنى قوله: (وبست الجبال بسا) أى سيرت بين السماء والأرض، وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها وتسييرهامن قول العرب: بسست الإبل أبسها، بضم الباء وأبسستها أبسها بضم الممزة وكسر الباء المقان يمعنى سقتها، ومعه حديث: « يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام، والمراق يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( ويوم نسير الجبال ) . الآية ، وقوله ( وتسير الجبال سيرا ) .

وقد قدمنا الآيات الموضعة لهذا في سورة النمل في الـكملام على قوله: (وترى الجبال تحسبها جامدة ، وهي تمر مر السحاب ) .

الوجه الثالث: أن معنى قوله: (وبست الجبال بسا) نوعت من أما كمها وقلمت، وقد أوضعنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول مع الإيضاح البما لأحوال الجبال يوم القيامة، وأطوارها، بالآيات القرآنية، وفي سورة طهفي المكلام على قوله تعالى: (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً)، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (فكانت هباء منبثا) كةوله تعالى: (وسيرت الحبال فكانت سرابا)، والهباء إذا انبث، أى تفرق، واضمحل وصار لا شيء، والسراب قد قال الله تعالى فيه: (حتى إذا جاءه لم يجده شمئا).

### قوله تعالى ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا مُلَثَّةً ﴾

أى صرتم أزواجاً ثلاثة ،والعرب تطلق كان بمعنى صار ، ومنه (ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين )أى فتصيرا من الظالمين .

ومنه قول الشاعر :

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها وقوله: أزواجاً: أى أصنافاً ثلاثة ، ثم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله: (فأصحاب الميمنة ، ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابةون السابقون ، أولئك المقربون ، فى جنات النميم )أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب الميمن ، كاأوضحه تعالى بقوله : (وأصحاب الميمن ماأصحاب الميمن في سدر مخضوض ) الآيات ، وأصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال كاأوضحه تعالى : بقوله (وأصحاب الشمال كاأوضحه تعالى . بقوله (وأصحاب الشمال كاأوضحه تعالى : بقوله (وأصحاب الشمال في سموم وجحيم ) الآيات .

قال بعض العلماء: قيل لهم أصعاب اليمين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم . وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة .

وقيل: لأنهم عن يمين أبيهم آدم ، كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كُذلك ليلة الإسراء.

وقيل سموا أصحاب اليمين ، وأصحاب الميمنة لأنهم ميا مين،أى مباركون على أنفسهم ، لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة ، واليمن البركة .

وسمى الآخرون أصحاب الشمال ، وقيل : لأنهم يؤتون كتبهم بشما تايهم.

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار، والعرب تسمى الشمال شؤماً، كما تسمى اليمين يميناً، ومن هنا قيل لهم أصحاب المشأمة أو لأنهم مشائم على أنفسهم: فمصوا الله فأدخلهم النار، والمشائم ضد الميامين، ومنه قول الشاعر: مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابها وبين إجل وعلا أن السابقين هم المقربون ، وذلك في قوله: (والسابقون السابقون أولئك المقربون) ، وهذه الأزواج الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضا في آخرها ، وذلك في قوله: ( فأما إن كان من المقربين ، فروح وريحان وجنة نعيم ، وأما إن كان من المسكذبين من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، فنزل من حميم ، وتصلية جحيم ) .

والمكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال .

وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة فى البلد فى قوله تعالى: (فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسفبة يتبا ذا مقربة \_ إلى قوله تعالى \_ أولئك أصحاب الميمنة ، والذين كفروا بآياتنا همأ صحاب المشأمة عليهم نارمؤ صدة).

وقوله تعالى في هذه الآية السكريمة: ما أصحاب الميمنة ، وقوله :ما أصحاب المثأمة ، استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة ، وشأن هؤلاء في الشقاوة ، والجلة فيهما مبتدأ وخبر ، وهي خبر المبتدأ قبله ، وهو أصحاب المشأمة في الثاني .

وهذا الأسلوب بكثر فى القرآن نحو الحاقة ما الحاقة ، والقارعة ما القارعة. والرابط فى جملة الخبر فى جميع الآيات المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ فى جملة الخبر كا لا يخنى ، وقوله : والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كا ذكره فيا قبله ، ولكنه ذكر فى مقابلة تكرير لفظ السابقين .

والأظهر فى إعرابه أنه مبتدأ وخبر على عادة العرب فى تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخار يالثانى عن الأول، يعنون أن اللفظ الحجبر عنه هو المعروف خبره الذى لا يحتاج إلى تعريف. ومنه قول أبى النجم:

أنا أيو النجم وشمرى شمرى الله درى ما أجن صدرى فقوله : وشعرى شعرى يعنى شمرى هو الذى بلغك خبره ، وانتهى إليك وصفه .

### قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ أُثَلَّةُ مِّنَ الْأُوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾

وقوله: ثلة : خبر مبتدأ محذوف، والتقدير، هم ثلة، وألثلة الجماعة من الناس، وأصلما القطعة من الشيء وهي الثل، وهو الكسر.

وقال الزنحشرى: والثلة من الثل، وهو الكسر، كما أن الأمة من الأمّ وهو الشبح، كأنها جماعة كسرت من الناس، وقطعت منهم. اه. منه.

واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة ، ومنه قول الشاعر :

فِاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبد لأن قوله: تيار من السيل: يدل على كثرة هذا الجيش المعبر عنه بالثلة.

وقد اختلف أهل العلم فى المراد بهذه الثلة من الأولين ، وهذا القليل من الآخرين المذكورتين فى قوله : ( ثلة من الأولين وثلةمن الآخرين) . فقال بعض أهل العلم : كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة ، وأن المراد بالآدلين منهم الصحابة .

و بعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخيرفي قوله صلى الله عليه وسلم « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم » الحديث . والذين قالوا : هم كلهم من هذه الأمة ، قالوا : إنما المراد بالقليل ، وثلة من الآخرين ، وهم من بعد ذلك إلى قيام الساعة .

وقال بعض العلماء : المراد بالأولين فى الموضعين الأمم الماضية قبل هذه الأمة ، والمراد بالآخرين فيهما هو هذه الأمة .

( ٤٩ \_ أضواء البيان ج ٧ )

قال مقيده عفا الله عنه، وغفر له ؛ ظاهر القرآن في هذا المقام : أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية ، والآخرين فيهما من هذه الأمة ، وأن قوله تعالى : ( ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين) في السابقين خاصة ، وأن قوله: ( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) في أصحاب اليمين خاصة .

و إنما قلنا: إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة ، التي هي شمول الآيات لجميع الأمم ، وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين ، وكون الله من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين لأنه واضح من سياق الآيات .

أماشمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة ، لأن قو له :(إذا وقمت الواقعة \_ إلى قوله \_ ف—كانت هباء منبثا / لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة ، وأن الجميع مستوون فى الأهوال والحساب والجزاء .

فدل ذلك على أن قوله: (وكنتم أزو اجاً ثلاثة) عام فى جميع أهل المحشر، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة، ومنهم من هو من هذه الأمة.

وعلى هذا ، فظاهر القرآن ، أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة ، وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة ، الأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله: ( وقليل من الآخرين ) وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة ( وثلة من الآخرين ).

ولاغرابة فى هذا ، لأن الأمم الماضية أمم كثيرة . وفيها أنبياء كثيرة ورسل ، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابقى هذه الأمة وحدها .

أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم ، لأن الثلة تتناول العدد الكنير ، وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر ، مع أنهما كلاها كثير .

ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير ، لا ينافى ماجاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة .

فأماكون قوله (وقليل من الآخرين) دلظاهرالقرآن على أنه في خصوص السابقين ، فلا أن الله قال (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم) ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين).

وأماكون قوله: وثلة من الآخرين فى خصوص أصحاب اليمين ، فلا أن الله تعالى قال (فجعلناهن أبكارا، عربا أثرابا، لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين، وثلة من الآخرين)، والمعنى هم أى أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهذا واضح كا ترى.

قوله تعالى : ﴿ عَلَى سُرُرِ مُّوضُونَةٍ . مُتَّكِيْنِ عَلَيْهَا مُتَقْدِينِينَ ﴾

السرر جمع سرير ، وقد بين تعالى : أنسر رهم مرفوعة فى قوله : فى الفاشية ( وسرر مرفوعة ) وقوله تعالى ( موضونة ) منسوجة بالذهب ، وبعضهم يقول بقضبان الذهب مشبكة بالدر و الياقوت ، وكل نسج أحكم ودوخل بعضه فى بعض ، تسميه العرب وضنا ، وتسمى المنسوج به موضونا ووضينا ، ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل بعض حلقاتها فى بعض .

و منه قول الأعشى :

ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عيرا فميرا وقوله أيضاً:

وبيضاء كالنهى موضونة لها قونس فوق جيب البدن ومن هذا القبيل تسمية البطان الذى ينسج من السيور ، مع إدخال بعضها فى بعض وضينا .

ومنه قول الراجز :

إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها \*

وهذه السرر المزينة ، هى المعبر عنها بالأرائك فى قوله ( متكنين فيها على الأرائك ) وقوله (هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون ) وقوله فى هذه الآية الكريمة (متكئين ) حال من الضمير فى قوله ( على سرر ) والتقدير: استقروا على سرر فى حال كونهم متكئين عليها .

وما ذكره جل وعلافى هذه الآية الكريمة من كونهم على سررمتقا بلين، أى ينظر بعضهم إلى وجه بعض ،كلهم يقابل الآخر بوجهه ، جاء موضحا فى آيات آخر كقوله تعالى فى الحجر ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقا بلين ) وقوله فى الصافات (أولئك لهم رزق معلوم ، فواكه وهم مكرمون فى جنات النعيم ، على سرر متقا بلين ) .

قوله تمالى : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلَّدُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة العاور فى السكلام على قوله تعالى ( ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ) .

# قوله تمالى: ﴿ وَكُأْسٍ مِّن مَّمين . لاَ يُصَدَّءُونَ ءَ ۚ إَ وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾

قد قدمنا الآيات الوضعة له فى سورة الطور فى الكلام على قوله تعالى (يتنازعون فيها كأسالالغو فيها ولا تأثيم) وفى المائدة فى السكلام على قوله تعالى (إنما الخمر والميسر) الآية .

قوله تمالى: ﴿ وَفَلْكُمْ مَمَّا يَتَخَيَّرُونَ . وَلَحْم طَيْرٍ مِّمَّا يَشْهُونَ ﴾ قد قد منا الكلام على قوله تمالى ( وأمددناهم بفاكه ولحم مما يشتهون ) .

# قوله تمالى: ﴿ وَحُورٌ عِينٌ . كَأَمْقُلِ اللَّؤُلُو ِ الْمَكْنُونِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى ( لهم فيها أزواج مطهرة ) الآية ، وفى الصافات فى الكلام على قوله تعالى ( وعندهم قاصرات الطرف عين ) وفى غير ذلك من المواضع .

قوله تمالى: ﴿ لَا يَسْمَمُونَ فِيَهَا لَهْوَا وَلَآتَأْ ثَبِيمًا . إِلاَّ قِيلاً سَلَمًا سَلَمًا ﴾

قد قدمنا السكلام عليه بإيضاح في سورة مريم في السكلام على قوله تعالى (لا يسمعون فيها لفوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً) وتسكلمنا هناك على الاستثناء المنقطع وذكرنا شواهده من القرآن وكلام العرب، وبينا كلام أهل العلم في حكمه شرعاً.

قوله تمالى: ﴿ وَظِلِّ مُمْدُودٍ . وَمَآء مَسْكُوبٍ . وَفَلَكِهَةَ كَرْبُهُ مَا مُسْكُوبٍ . وَفَلْكِهَةَ كَرْبُة

أما قوله (وظل ممدود) فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الـكلام على قوله تعالى (وندحلهم ظلا ظليلا) وأما قوله (وماء مسكوب) فقد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى (فيها أنهار من ماء غير آسن) وقوله ( إن المتقين في جنات وعيون) وقوله ( ونادى أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه إذا صبه بكثرة ، والمفسرون يقولون : إن أنهار الجنة تجرى فى غير أخدود ، وأن الماء يصل إليهم أيما كانوا كيف شاءوا ، كما قال تعالى (عينا يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا )وأما قوله (وفا كمة كثيرة) الآية : فقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الطور فى الكلام على قوله تعالى (وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنشَأْ بَهُنَّ إِنشَاءَ . فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَاراً . عُرُباً أَرُابًا. لِأَصْحُبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ .

الضمير في أنشأناهن . قال بعض أهل العلم : هو راجع إلى مذكور ، وقال بعض العلماء . هو راجع إلى غير مذكور ، إلا أنه دل عليه المقام .

فمن قال إنه راجع إلى مذكور ، قال هو راجع إلى قوله ( فرشمرفوعة ) قال : لأن المراد بالفرش النساء ، والعرب تسمى المرأة لباسا و إزارا وفراشاً ونعلا ، وعلى هذا فالمراد بالرفع فى قوله ( مرفوعة ) رفع المنزلة والمكانة .

ومن قال: إنه راجع إلى غيرمذكور، قال: إنه راجع إلى نساء لم يذكرن، ولكن ذكر الفرش دل عليهن، لأنهن يتكثن عليها مع أزواجهن. وقال بعض العلماء : المراد بهن الحور العين ، واستدل من قال ذلك بقوله ( إنا أنشأناهن إنشاء ) لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع .

وقالت جماعة من أهل العلم: أن المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز شمطا رمصا، وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القول: فمعنى أنشأناهن إنشاء أي خلقناهن خلقاً جديدا.

وقوله تمالى ( فجملناهن ) أى فصيرناهن أبكارا ، وهو جمع بكر ، وهو ضد الثيب .

وقوله (عربا) قرأه عامة القراء السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم عربا بضم العين والراء ، وقرأه حمزة وشعبة عربا بسكون الراء ، وهي لغة تميم ، ومعنى القراءتين واحد ، وهو جمع عروب ، وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل ، وهذا هو قول الجمهور . وهو الصواب إن شاء الله .

ومنه قول لبيد :

وفى الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر

وقوله تعالى : (أثرابا) جمع ترب بكسر التاء،والترب اللدة . و إيضاحه أن ترب الإنسان ما ولد معه فى وقت واحد ، ومعناه فى الآبة : أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة وعجوز ، ولكنهن كامهن على سن واحدة فى غاية الشباب .

وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات فى السن على قدر بنات ثلاثة وثلاثين سنة ، وجاءت بذلك آثار مروية عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وكون الأتراب بمعنى المستويات فى السن مشهور فى كلام العرب

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :

أبرزوها مثل المهاة تهادى بين خس كواعب أتراب وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة من صفات نساء أهل الجنة ، جاءت موضعة في آيات أخر .

أماكوبهن يوم القيامة أبكاراً ، فقد أوضعه في سورة الرحمن في قوله تعالى : (لم يطمئهن إنس قبلهم ولاجان) في الموضعين لأن قوله : (لم يطمئهن إنس قبلهم ولاجان) في الموضعين لأن قوله : (لم يطمئهن عربا أي متحببات إلى أزواجهن ، فقد دل عليه قوله في الصافات : (وعندهم قاصرات الطرف عين) لأن معناه أنهن قاصرات العيون على أزواجهن لاينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم واقتناعهن بهم ، كما قدمنا إيضاحه ، ولاشك أن المرأة التي لاتنظر إلى غير زوجها متحببة إليه حسنة التبعل معه

وقوله فى ص : ( وعده قاصرات الطرف أثراب ) ، وقوله فى الرحمن : ( فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن إنس قبلهم ولاجان ) ، وأما كونهن أترابا فقد بينه تعالى فى قوله فى آية ص هذه ، ( وعندهم قاصرات الطرف أتراب ) ، وفى سورة النبإ فى قوله تعالى · (إن للمتقين مفازا ، حداثق وأعنابا . وكواعب أترابا ) .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : (لأصحاب اليمين) يتعلق بقوله : ( إنا أنشأناهن)، وقوله ( فجملناهن ) أى : أنشأناهن وصيرناهن أبكارا لأصحاب اليمين .

قوله تمالى : ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ . فِي سَمُومٍ وَخَرِيمٍ . وَظِلَّ مِّن يَحْمُوم ﴾ .

قد قدمنا معنى أصحاب الشال في هذه السورة الكريمة، وأوضعنا معنى

السموم فى الآيات القرآنية التى يذكر فيها فى سورة الطور ، فى الكلام على قوله تعالى ( فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) .

وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة فى سورة النساء فى الكلام على قوله تعالى ( وندخلهم ظلا ظليلا ) وبينا هناك أن صفات ظل أهل النار هى المدكورة فى قوله هنا ( وظل من محموم لاباردولا كريم ) وقوله فى المرسلات (انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ، لاظليل ولايغنى من اللهب) .

وقوله: (من يحموم)أى من دخان أسود شديد السواد،ووزن اليحموم يفعول ، وأصله من الحمم وهو الفحم ، وقيل : من الحم ، وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار .

قوله تمالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلْكِ مُثْرَفِينَ . وَكَانُواْ يُصِرُونَ عَلَى ٱلَّـٰذِثِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله تمالى: (قالوا إناكنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. ) الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَكَا نُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعَظَمًا أَمْنًا لَمُبْمُوثُونَ ﴾ .

لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب ، بين بعض أسبابه ، فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك فى دار الدنيا مترفين أى متنعمين ، وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعم والسرور فى الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة ، لأن صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله ، كا دلت عليه هذه الآية الكريمة ، وقوله تعالى : ( فسوف يدعو ثبور او يصلى

سميراً إنه كان فى أهله مسروراً )، وقد أوضحنا هذا فى الكلام على آية الطور المذكورة آنفا .

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سبباً لدخول النار، لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من مجموم ، بين أن من أسهاب ذلك أنهم قالوا (أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما) لآية جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى (وإن تعجب فمجب قولهم أإذا كنا ترابا . أإنا لنى خلق جديد ، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أضحاب النارهم فيها خالدون) .

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميرا )، وماذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكارهم بعث آبائهم الأولين في قوله (أوآباؤنا الأولون) وأنه تعالى بين لهم أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله ، ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) جاء موضحاً في غير هذا الموضع، فبينا فيه أن البعث الذي أنكروا ، سيتحقق في حال كونهم أذلاء صاغرين، وذلك في قوله تمالي في الصافات ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ، أإذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا إنا لمبعو ثون، أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون، الأولون)، قرأه عامة القراء السبعة ، غير ابن عامر وقالون عن نافع : أو آباؤنا بفتح الواو على الاستفهام والعطف،وقد قدمنا مراراً أن همزة الاستفهام إذا جاءت بمدها أداة عطف كالواو والفاء وثم نحو أو آبأؤنا ، أفأمن أهل القرى ، أثم إذا ماوقم ، أن فى ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين الأول ، منهما أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ماقبلها ، وهمزة

الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف العطف، ولكنها قدمت عليه لفظاً لامعنى لأن الأصل في الاستفهام التصدير به كما هو معلوم في محله.

والممنى على هذا واضح وهو أمهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإنكار التى هى الهمزة ، وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث آبائهم الأولين ، بأداة الإنكار التى هى الهمزة المقدمة عن محلها لفظا لارتبة ، وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء المربية ، واختاره أبو حيان في البحر المحيط وابن هشام في مفنى اللبيب ، وهو الذي صرنا نميل إليه أخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره .

الوجه الثانى: هو أن همزة الاستفهام فى محلما الأصلى، وأمها متعلقة بجملة محذوفة، والجلة المصدرة بالاستفهام معطوفة على المحذوفة بحرف العطف الذى بعد الهمزة، وهذا الوجه يميل إليه الزمخشرى فى أكثر المواضع من كشافه، وربما مال إلى غيره.

وعلى هذا القول ، فالتقدير: أمبعو ثون نحن وآباؤنا الأوثون الوماذكره الزمحشرى هنامن أنقو له: وآباؤنا المعطوف على واوالرفع فى قوله: لمبعو ثون . وأنه ساغ العطف على ضمير رفع متصل من غير توكيدبالضمير المنفصل لأجل الفصل بالهمزة لايصح ، وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرها .

وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله :

وحذف متبوع بداهنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح

وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر أوآباؤنا بسكون الواو، والذى يظهرلى على قراءتهما أو بمدنى الواو الماطفة ، وأن قوله : آباؤنا ، ممطوف على محل المنصوب الذى هو اسم إن ، لأن عطف المرفوع على منصوب إن بعد

ذكر خبرها جائز بلا نزاع ، لأن اسمها وإنكان منصو با فأصله الرفع لأنه مبتدأ في الأصل، كما قال ابن مالك في الخلاصة :

وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا

وإيما قلنا إن أو بمعنى الواو ، لأن إنيانها بمعنى الواو معروف فى القرآن وفى كلام العرب، فهنه فى القرآن: (فالملقيات ذكراً، عذراً أو نذراً)لأن الذكر الملقى للعذر ، والنذر معا لا لأحدها ، لأن المعنى أنها ألقت الذكر إعذاراً وإنذارا، وقوله تعالى : (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) أى ولا كفورا ، وهو كثير فى كلام العرب ، ومنه قول عمرو بن معد يكرب :

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهرة أو سافع

فالممنى ما ببن الملجم مهره وسافع: أى آخذ بناصيته ليلجمه ، وقول نابغة ذبيان:

قالت ألاليت ماهذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فسبوه فألفوه كما زعمت ستاو ستين لم تنقص ولم تزد

فقوله: أو نصفه بمنى ونصفه كما هو ظاهر من معنى البيتين المذكورين، لأن مرادها أنها بمنت أن يكون الحام المار بها هو ونصفه معه لهامع حمامتهاالتي منها، ليكون الجميع مائة حمامة ، فو جدوه ستاً وستين و نصفها ثلاثو ثلاثون، فيكون المجموع تسماً وتسعين ، والمروى في ذلك عنها أنها قالت :

> ليت الحيام ليه إلى حمامتيه و نصفيه قديه تم الحيام مايه

> > وقول تو بة بن الحير :

قسد زعمت ليلي بأنى فاجر لنفسى تقاها أو عليها فجورها

وقوله تعالى : (أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبموثون) جمع عامة القراء على إثبات هزة الاستفهام فى قوله : أإذا متنا، وأثبتها أيضاً عامة السبعة غير نافع والكسائى إنا لمبعوثون، غير نافع والكسائى إنا لمبعوثون، بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، كما عقده صاحب الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الامام نافع بقوله :

فصل واستفهام إن تكررا فصير الثنائي منه خبرا واعكسه في النمل وفوق الروم الخ.....

والقراءات فى الهمزتين فى أإذا وأإنا معروفة ، فنافع يسهل الهمزة الثانية بين بين . ورواية قالون عنه هى إدخال ألف بين الهمزتين الأولى المحققة والثانية المسهلة .

ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والإدخال مطابقة لقراءة أبى عمرو، فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان ، ورواية ورش عن نافع هى تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف. وهذه هى قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلان ولا يدخلان.

وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين، وبينهما ألف الأدخال .

وقرأ عاصم وحمزة والكسائى وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين من غير ألف الإدخال، هذه هى القراءات الصحيحة، فى مثل أإذا وأإنا، ونحو ذلك فى القرآن.

#### تنبيـــه

اعلم وفقني الله و إياك أن ما جرى في الأقطار الافريقية من إبدال الأخيرة

من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها فى القرآن هاء خالصة من أشنع المنكر وأعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله ، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذى لايدرى ، الذى يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة ، وإنما قلمنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينزل عليه به جبريل ألبتة ، ولم يرو عن صحابى ولم يقرأ به أحد من القراء ، ولا يجوز بحال من الأحوال ، فالتجرؤ على الله بزيادة حرف فى كتابه ، وهو هذه الهاء التى لم ينزل بها الملك من السماء ألبقة ، هو كا ترى ، وكون اللغة المعربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف فى كتابه ، لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله .

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها ، لأن جريان العمل بالباطل باطل، ولا أسوة فى الجامل بإجماع المسلمين، و إنما الأسوة فى الحق، والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا خلاف فيه .

وقوله تعالى : (متنا) ، وقرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم متنا بضم الميم وقرأه نافع وحمزة والكسائى وحفص عن عاصم متنا بكسر الميم ، وقد قدمنا مسوغ كسر الميم لغة فى سورة مريم فى الـكلام على قوله تعالى : ( ياليتنى مت قبل هذا ) .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَالْأَخِرِينَ . لَمَجْمُوهُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ رَوْمَ مَمْنُومٍ ﴾ .

لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآية المتقدمة ، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبراً مؤكداً بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين وجمعهم يوم القيامة جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله: (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التفابن) ، وقوله تعالى : (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة) وقوله تعالى : (ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه ) الآية، وقوله تعالى : (ذلك يوم مجموع له الناس) وقوله تعالى : (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين) ، وقوله تعالى : (وحشرناهم فلم نفادر مهم أحدا).

وقد قدمنا هذا موضعاً في سورة الحجر في الـكلام على قوله تعالى : ( وحفظناها من كل شيطان رجيم ) .

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّـكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّ بُونَ . لَأَ كُلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقْوم . فَا لَئُونَ مِنْهَا الْبُطَونَ . فَشُرِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُمِيم ِ. فَشَارِ بُونَ شُرْبَ ٱلْهِم ﴾ .

قد قدمنا إيضاح هذا وتفسيره في سورة الصافات في الكلام على قواه تعالى : (ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ) .

قوله تمالى : ﴿ هٰذَا بُرْهُمُ مُ يَوْمَ الدِّيْ ﴾ .

البزل بضمتين: هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله اكرأماً له ، ومنه قوله تعالى: ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا)، وربما استعملت العرب البزول في ضدذلك على سبيل التهكم والاحتقار، وجاء القرآن باستعمال البزول فيا يقدم لأهل النار من العذاب كةوله هنا: في عذابهم المذكور في قولهم: ( لا كلون من شجر من زقوم \_ إلى قوله \_ شرب الهيم هذا نزلهم ) أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم

لهم عند نزولهم فى دارهم التى هى النار ، كقوله تعالى للسكافر الحقير الذليل: ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزول على عذاب أهل النار، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله في آخر هذه السورة الكريمة : (فنزل من حميم وتصلية جحيم )، وقوله تعالى في آخر الكهف : ( إنا أعتدنا جهنم للسكافرين نزلا )، ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي السعد الضبي :

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جملنا القنا والمرهفات له نزلا . وقوله : ( يوم الدين ) أى يوم الجزاء كما تقدم مراراً .

قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ ﴾ .

لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين ، وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين ،وذكر جزاء منكرى البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم ، أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث فقال : نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون . أى فهل لاتصدقون بالبعث الذى هو الخلق الثانى ، لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما لا يخفى .

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثانى ، جاء موضحاً فى آيات كثيرة جداً كقوله تعالى ( وهو الذى ببدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ، وقوله : (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إناكنا فاعلين ) ، وقوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ) وقوله تعالى : (قل محييها الذى أيشأها أول مرة ) ، والآيات وقوله تعالى : (فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة ) ، والآيات

بمثل هذا كثيرة معلومة ، وقد ذكرناها بإيضاح وكثرة فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك فى سورة البقرة والنحل والحج والجاثية ، وغير ذلك من للواضع وأحلنا عليها كثيرا .

وقوله تعالى في هذه الآية السكريمة: ( فلولا تصدقون ) ، لولا حرف نخضيض ، ومعناه الطلب بحث وشدة ، فالآية تدل على شدة حث الله للسكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برها نه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. قوله تعالى : ﴿ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَمْنُونَ \* ءَأَنْتُم \* تَخَلَّقُونَهُ أَمْ نَحْنُ أَكُم لَكُونَ \* وَأَنْتُم \* أَنْهُ أَمْ نَحْنُ أَكُم لَكُونَ \* وَالله تعالى : ﴿ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَمْنُونَ \* وَأَنْتُم \* وَالله تعالى الله و الله الله و الله

قد قدمنا قريباً كلام أهل العلم في همزة الاستنهام المتبوعة بأداة عطف ، وذكرناه قبل هذا مراراً ، وقوله تعالى : (أفرأيتم ما تمنون) يعنى أفرأيتم ما تصبونه من المنى في أرحام النساء ، فلفظة ما موصولة ، والجملة الفعلية صلة الموصول ، والعائد إلى الصفة محذوف ، لأنه منصوب بفعل ، والتقدير :أفرأيتم ما تمنونه ، والعرب تقول : أمنى النطفة بصيغة الرباعي ، يمنيها بضم حرف المضارعة ، إذا أراقها في رحم المرأة ، ومنه قوله تعالى : (من نطفة إذا تمنى) ومنى يمنى بصيغة الثلاثي لفة صحيحة . إلا أن القراءة بها شاذة .

وبمن قرأ تمنون بفتح التاء مضارع في الثلاثى المجرد، أبو السمال وابن السميقع، وقوله تعالى: (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) استفهام تقرير، فإنهم لابد أن يقولوا :أنتم الخالقون، فيقال لهم: إذا كنا خلقناهذا الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحم، فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى، وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء، والضمير المنصوب في تخلقونه عائد إلى الموصول أى تخلقون ما تمنونه من النطف علقا، ثم مضغا إلى آخر أطواره.

( ٥٠ \_ أضواء البيان ع ٧ )

وهذا الذي تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كال قدرة الله على البعث وغيره، وعلى أنه المعبود وحده، ببيان أطوار خلق الإنسان، جاء موضعاً في آيات آخر، وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى. بالآيات القرآنية، وبينا مايتعلق بكل طور من أطواره من الأحكام الشرعية في ورة الحج في الكلام على قوله تعالى: (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب) الآية.

وذكرنا أطوار خلق الإنسان في سورة الرحمن أيضاً في الـكلام على قوله تعالى : (خلق الإنسان . علمه البيان ) وفي غير ذلك من المواضع .

وبينا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلا في الحج.

#### تنبي\_\_\_ه

هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة منى تمنى، يجب على كل إنسان النظر فيه ، لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه الأبر على التحقيق الوجوب إلا لدليل منى الإنسان ، والأصل في صيغة الأبر على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه ، وذلك في قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ) الآية ، وقد قدمنا شرحها في أول سورة النحل ، وقرأ هذا الحرف نافع، أفرأ يتم بتسهيل الهمزة بعد الراء بين بين .

والراوية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنه إبدال الهمرة ألهاً وإشباعها لسكون الياء بعدها .

وقرأه الكسائي:أفرأيتم بحدّف الهمزة ، وقرأه باقى السبعة بتحقيق الهمزة . وقوله تعالى : (أأنتم) قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية ، والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفا مشبعاً مدها لسكون النون بعدها ، وقرأه عاصم وحزة والكسائى وهشام عن ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين ، وقالون، وأبو عرو وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين والباقون بدونها .

قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلمَوْتَ وَمَا نَحْنُ عِمَسْبُو قِينَ . عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ ٱمْشَلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَالاً تَمَلَمُونَ ﴾.

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير ، قدرنا بتشديد الدال، وقرأه ابن كثير بتخفيفها ، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد ، يكون كل ذلك صحيحاً ، وكله يشهد له قرآن ، فنذكر الجميع وأدلته من الفرآن ، ومن ذلك هذه الآية الكريمة .

و إيضاح ذلك أن قوله (قدرنا) وجهين من التفسير وفيما تتملق به (على أن نبدل) وجهان أيضاً، فقال بعض العلماء: وهو اختيار ابن جرير أن قوله (قدرنا بينكم الوتكم آجالا مختلفة وأعماراً متفاوتة فمنكم من يموت صفيراً ومنكم من يموت شابا، ومنكم من يموت شيخا.

وهذا المهنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى (ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من بتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر) وقوله تعالى (ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلم تعتلون) وقوله تعالى ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عره إلا في كتاب) وقوله تعالى ( ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) وقوله (وما نحن في كتاب) وقوله تعالى (ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) وقوله (وما نحن

بمسبوقین ) أى مانحن بمفلوبین ، والعرب تقول: سبقه على كذا أى غلبه علیه وأعجزه عن إدراكه أى وما نحن بمفلوبین على ماقدرنا من آجال كم وحددناه من أعمار كم فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه .

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كتوله تعالى (فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون) وقوله تعالى (إن أجل الله إذاجاءلا يؤخر) الآية ، وقوله تعالى (وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا) إلى غير ذلك من الآيات.

وعلى هذا القول، فقوله تمالى: (على أن نبدل أمثالكم) ليس متعلقا بمسبوقين بل بقوله تمالى: (نحن قدرنا بينكم الوت) والممنى: محن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، أى نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم.

وعلى هذا ، فمعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أو لئك الذى ما توله وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( إن يشأ يذهبكم، ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أشأكم من ذرية قوم آخرين) إلى غير ذلك من الآيات.

وهذا التفسير هو اختيار ابن جربر ، وقراءة قدرنا بالتشديد مناسبة الهذا الوجه ، وكذلك لفظة بينكم .

الوجه الثانى: أن قدرنا بمعنى تضيناوكتبنا أى كتبنا الموت وقدرناه على جميع الخاقى، وهذا الوحه تشهد له آيات من كتاب الله كقرله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه)، وقوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت)، وقوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت)، وقوله تعالى: (وتوكل على الحي الذي لا يموت)، وعلى هذا القول فقوله: (على أن

نبدل): متعلق بمسبوقين أى ما نحن بمغلوبين والمعنى وما نحن بمفلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا فنحن قادرون على إهلاككم، ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم .

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: (إن يشأيذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا) وقوله تعالى: (إن يشأ يذهبكم ويأت يذهبكم ويستخلف من بعدكم مايشاء)، وقوله تعالى: (إن يشأيذهبكم ويأت بخلق جديد، وماذلك على الله بعزيز). وقوله تعالى: (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)، وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: (إن يشأ يذهبكم أيها الناس) الآية. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وننشئكم فيا لاتعامون)، فيه للعلماء أقوال متقاربة.

وقال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لانعلمونه من الصورو الهيئات. كأن ننشئكم قرده وخنازير، كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم.

وقال بعضهم: ننشئه كم فيما لا تعلمونه من الصفات، فنغير صناته كم ونجمل المؤمنين ببياض الوجوه، ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون. إلى غير ذلك من الأقوال.

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَء بِنُتُمْ مَّا تَحْرُ تُونَ \* ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اللَّهِ مَا تَحْنُ اللّ ٱلزَّارِهُونَ \* لَوْ نَشَآءٍ كَجَمَّلْنَهُ خُطَلْماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ .

تضمنت هذه الآية الكريمة برهاناً قاطعاً ثانياً على البعث وامتناناً عظيماً على البعث وامتناناً عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم ، فقوله تعالى : (أفرأيتم ما تحرثون) ، يعنى أفرأيتم البذر الذى تجعلون فى الأرض بعد حرثها أى تحريكها وتسويتها أأنتهم

تزرعونه ، أى تجعلونه زرعاً ، ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحًا للأكل أم يحن الزارعون له ، ولاشك أن الجواب الذى لاجواب غيره هو أن يقال : أنت ياربنا هو الزارع المنبت ، ونحن لاقدرة لنا على ذلك ، فيقال لهم : كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا البذر الذى تعفن فى باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم ، وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث، جاء موضعاً فى آيات كثيرة كقوله : ( ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها بعد موتها إن ذلك لحي الموتى وهو على كل شىء قدير ) ، وقوله تعالى : ( فا نظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لحي الموتى وهو على كل شىء قدير ) ، وقوله تعالى : ( حتى إذا أقلت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت ، فأنزلنا به الماء فأخر جنا به من كل الثمرات كذلك مخرج الموتى لعلكم تذكرون ) .

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة ، وقد قدمناها مستوفاة مع سائر آبات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل و الجاثية ، وغير ذلك من المواضع ، وأحلنا عليها مراراً .

#### تنبي\_ه

اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر فى هذا البرهان الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيفة أمر صريحة عامة فى كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر فى هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان ، لأعظم النعم على الخلق ، وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره ، وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم ، وذلك قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً

وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ، متاعاً لكم ولأنعامكم).

والمعنى : انظر أيها الإنسان الضميف إلى طعامك كالخبز الذى تأكله ولا غنى لك عنه ، من هو الذي خلق الماء الذي صار سببًا لإنباته هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء؟ أي إبرازه من أصل العــدم إلى الوجود . ثم هب أن الماء خلق ، هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقى به الأرض من غير هدم ولاغرق ؟ ثم هبأن الماء نزل في الأرض من هو الذي يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع ؟ ثم هب أن الزرع طلع ، فمن هو الذي يقدر على إ خراج السنبل منه ؟ ثم هب أن السنبل خرج منه ، فمن هو الذي يتدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحاً للاً كل؟ (انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون)، والمعنى : انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح للأكل ، وانظروا إلى ينعه، أي انظروا ليه بعد أن صاريا نما مدركا صالحاً للأكل، تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صاركما ترونه وقت ينعه قادر على كل شيء منعم علميكم عظيم الإنمام ، ولذا قال : ( إن في ذاكم لآيات لقوم بؤمنون ) ، فاللازم أن يتأمل الإنسان وبنظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى : ( أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض ) أي عن النبات شقًّا إلى آخر مابيناه . وقوله تعالى في هذه الآيه الكريمة : (لونشاء لجملناه حطاماً ) يمنى لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجملناه حطاماً ، أى فتاتاً وهشما، ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بكم ، ومفعول فعل المشيئة محذوف للاكتفاء عنه مجزاء الشرط، وتقديره كا ذكرنا، وقوله: ( فظلتم تفكمون ).

قَالَ بعض العلماء: المعنى فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم .

وقال بعض العلماء: تفكمون بممنى تندمون على ماخسرتم من الإنفاق عليه كقوله تعالى: ( فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ).

وقال بعض العلماء: تندمون على معصية الله التي كانت سبباً لتحطيم زرعكم ، والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر .

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يُتُمُ ٱلْمَـآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَٱنْتُمْ أَنْزَلْتُمُو ﴿ مِنَ الْمُرْنِ أَمْ أَفُولاً مِنَ الْمُرْنِ أَمْ أَخُلُو لَا مَنَ الْمُرْنِ أَمْ أَخُلُو لَا مَنْ الْمُرْوِنَ ﴾ . وَاللَّهُ الْمُرْوِنَ ﴾ . وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

تضمنت هذه الآية الكريمة امتناناً عظيماً على خلته بالماء الذى يشربونه، وذلك يض م آياته الدالة على عظمته و ر قدرته وشدة حاجة خلقه ليه، والمعنى : ا فرأيتم الماء الذى تشربون الذى لاغنى لـ كم عنه لحظة ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً فى أقرب وقت : (أأنتم أنزلتموه من المزن أم محن المنزلون) ؟ .

والجواب الذي لاجواب غيره هو أنت ياربنا هو منزله من المزن ، ونحن لاقدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكراً لنعمة هذا الماء ، كما أشار له هنا بقوله : ( فلولا تشكرون ) جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ( وأنزلنامن السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بحازنين ) ، وقوله تعالى: ( هو الذي أنزل من السماء ماء لمم منه شراب ومنه شجرفيه تسيمون ) ، وقوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعساماً وأناسي من السماء ماء طهوراً لنحي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعساماً وأناسي

كثيرا). وقوله تمالى: (وأسقيناكم ماء فراتاً) إلى غير ذلك من الآيات. وقوله هنا: (لو نشاء جعلناه أجاجاً) أى لو نشاء جعله أجاجاً لفعلنا، ولكن جعلناه عذباً فراتاً سائفاً شرابه، وقد قدمنا في سورة الفرقان أن الماءالأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه تعالى . لو شاء لجعل الماء غير صالح للشراب، جاء معناه في آيات أخر كقوله تعالى ( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ) وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) لأن الذهاب بالماء وجعله غورا لم يصل إليه وجعله جاجا ، كل ذلك في المعنى سواء بجادع عدم تأتى شرب الماء ، وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم كما ترى . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة (أأنتم أنزلتموه من المزن) يدل على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك ، أن أصله كله نازل من المزن ، وأن الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه .

وهذا المعنى الذى دات عليه ها ه الآية جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى ( وأنزلنا من السهاء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) وقوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فسلسكه ينابيع في الأرض) وقد قدمنا هذا في سورة الحجر في السلام على قوله تعالى ( فأنزلنا من السهاء ماء فأسقينا كموه وماأنتم له بخازنين) وفي سورة سبإ في السكلام على قوله تعالى ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) الآية وقوله تعالى في هذه الآية السكرية ( فلولا تشكرون) فلولا بمعنى هلا، وهي حرف تحضيض، وهو الطلب بحث وحض. والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنهم العظيم محث وحض.

وأعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده .

فشكر العبد لربه ، ينحصر معناه فى استماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى ، فشكر نعمة العين ألا ينظر بنها إلا ما يرضى من خلقها وهكذا فى جميع الجوارح ، وشكر نعمة المال أن يقيم فيه أو امر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان ، وشكر العبد لربه جاء فى آبات كثيرة كقوله تعالى هنا (فلولا تشكرون) وقوله تعالى (واشكروا لى ولا تكفرون) والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، ومنه قوله تعالى ( أن ربنا لفنور قوله تعالى ( إن ربنا لفنور شكور ) إلى غير ذلك من الآيات .

#### تنبيه لغوى

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة ، و إلى المنعم أخرى ، فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر كقوله تعالى ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على ) الآية، وإن عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذى هو اللام كقولك: نحمدالله و نشكرله ، ولم تأت فى القرآن معداة إلا باللام ، كقوله (واشكروا لى ولا تكفرون) وقوله (أن اشكر لى ولوالديك) وقوله (واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون) وقوله (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجمون) إلى غير ذلك من الآيات.

وهذه هى اللغة الفصحى ، وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن ، ومن ذلك قول أبى نخيلة :

شكرتك إن الشكر حبل من اتقى وماكل من أوليته نعمة يقضى

وقول جميل بن معمر:

خليلي عوجا اليوم حتى تسلما على عذبة الأنياب طيبة النشر فإنكما إن عجمًا لى ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبرى

وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام، وعدم اقترانه بها كلاها سائغ، لأنه تعالى قال (لو نشاء لجميلناه حطاما ) باللام ثم قال (لو نشاء جعلناه أجاجاً ) بدونها .

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَء ۚ يَتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۚ ءَأَنتُم ۚ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا ۗ أَمْ نَحْنُ اللَّهُ تُونِ ۗ ﴾ أَمْ نَحْنُ اللَّهُ تُقُونِ ۗ ﴾ أَمْ نَحْنُ اللَّهُ تُقُونِ ﴾

قوله تعالى: (التى تورون) أى توقدونها من قولهم: أورى النار إذا قدحها وأوقدها، والممنى: أفرأية النار التى توقدونها من الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التى توقد منها، أى أوجد، وها من العدم

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت ياربنا هو الذي أنشأت شجرتها ، ويحن لا قدرة لنا بذلك فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها منها قادر على كل شيء ؟ وما تضماته هذه الآية السكريمة من كون خلق النار من أدلة البعث ، وجاء موضحاً في يس في قوله تعالى (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ،الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون) فقوله في آخر يس (توقدون) هؤ معنى قوله في الواقعة (تورون) وقوله في آية يس (الذي جعل لكم من الشجر الأخصر نارا) بعد قوله (يحييها الذي أنشأها أول مرة) دليل واضح على أن خلق النار من أدلة البعث . وقوله هنا (أأنتم أنشأتم شجرتها) أى الشجرة التي توقد منها كالمرخ والعفارة ومن أمثال العرب في كل شجر نار، واستنجد

للرخ والعفار ، لأن المرح والعفار ها أكثر الشجر نصيباً في استخراج النار منهما ، يأخذون قضيباً من المرخ ويحكمون به عوداً من العفار فتخرج من بينهما النار . ويقال كل شجر فيه نار إلا العناب .

وقوله: ( كن جعلناها تذكرة ) أى نذكر الناس بها فى دار الدنيا إذا أحسوا شدة حرارتها. نار الآخرةالتي هي أشد منها حراً لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار، وقد صحعنه صلى الله عليه وسلم: أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة. فهى تفوقها بنسع وستين ضعفا كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا.

وقوله تمالى (ومتاعا للمقوين) أى منفعة للنازلين بالقواء من الأرض، وهو الخلاء والفلاة التى ليس بها أحد، وهم المسافرون، لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعا عظيما في الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد.

وقد تقرر فى الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم الخالفة كون اللفظ وارادا للامتنان. وبه تعلم أنه لايعتبر مفهوماً للمقوين، لأنه جىء به للامتنان أى وهى متاع أيضاً لفير المقوين من الحاضرين بالعمران، وكلشىء خلا من الناس يقال له أقوى، فالرجل إذا كان فى الخلاقيل له : أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها أقوت.

ومنه قول نابغة ذبيان :

يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد وقول عنترة:

حیت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهیثم وقیل للمقوین : أی للجائمین ، وقیل غیر ذلك ، والذی علیه الجمهور هو ما ذكرنا . قوله تمالى: ﴿ فَلَاّ أَفْسِمُ بِمُو َ فِع ِ ٱلنُّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقَسَمُ ۖ لَوْ تَمْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ لَوْ تَمْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم .

قوله تمالى: ﴿ إِنَّ مَلْذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ · فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَ َّبكَ ٱلْمِظْيَمِ ﴾ .

أخبر الله تعالى فى هذه الآية الـكريمة ، وأكد إخباره بأن هذا القرآن المظيم هو حق اليقين ، وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه العظيم .

وهذا الذى تضمنته هذه الآية ذكره الله جل وعلا فى آخر سورة الحاقة فى قوله فى وصنه للقرآن ( و إنه لحسرة على الكافرين . و إنه لحق اليتين . فسبح باسم ربك العظيم ) ، والحق هو اليقين .

وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين أسلوب عربى، وذكرنا كثرة وروده فى القرآن وفى كلام المرب،ومنه فى القرآن قوله تمالى ( ولدار الآخرة) و إلدار هى الآخرة وقوله (ومكر السيىء)، والمسكر هو السيء بدليل قوله بعده: ( ولا يحيق المسكر السيىء إلا بأهله ).

وقوله : ( من حبل الوريد )، والحبل هو الوريد ، وقوله : ( شهر رمضان والشهر هو رمضان .

ونظير ذلك من كلام المرب قول امرىء القيس.

كبكر، القانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المخلل والبكر هي المقانات.

وقول عنترة ·

ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي العقيقة معلم

لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسها بدليل قوله: هتكت فروجها ، يعنى الدرع ، وإن كان أصل المشك لغة السيرالذى تشد به الدرع ، لأن السيرلا يمكن إرادته فى بيت عنترة هذا خلافا لما ظنه صاحب تاج العروس ، بل مراد عنترة بالمشك الدرع ، وأضافه إلى السابغة التى هى الدرع كما ذكر نا ، وإلى هذا يشير ما ذكر وه فى باب العلم : وعقده فى الخلاصة بقوله :

وإن يكونا مفردين فأضف حما وإلا أتبع الذى ردف

لأن الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين، وقد يينا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أن قوله في الخلاصة:

ولا يضاف اسم لما به أتحد معنى وأول موهما د ررد

أن الذى يظهر لنا من استقراء القرآن والمربية أن ذلك أسلوب عربى ، وأن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المفايرة بين المضاف والمضاف إليه ، وأنه لا حاجة إلى التأويل مع كثرة ورود ذلك فى القرآن والعربية .

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافه الاسم إلى اللقب إن كانا مفردين نحو سعيد كرز ، لأن ما لا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون هو اللازم كماترى، فكونه أسلوبا أظهر .

وقوله (فسبح باسم ربك العظيم) التسبيح: أصله الإبعاد عن السوء، وتسبيح الله وتنزيهه عن كل ما لايليق بكاله وجلاله، وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والظاهر أنالباء في قوله (باسم ربك) داخلة على المفعول، وقد قدمنا في سورة مريم في الـكلام على قوله تعالى (وهزى إليك بجذع النخلة) أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على المفعول

الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه ، كقوله وهزى إليك بجذع النخلة) والمعنى : وهزى جذع الفخلة .

وقوله: (ومن يرد فيه بإلحاد) أى إلحاداً إلى آخر ما قدمنا من الأدلة الكثيرة ، وعليه ، فالممنى: سبح اسم ربك العظيم كما يوضحه قوله فى الأعلى (سبح اسم ربك الأعلى ).

وقال القرطبي: الاسم هنا بمعنى المسمى ، أى سبح ربك ، و إطلاق الاسم بمعنى المسمى معروف فى كلام العرب ، ومنه قول لبيد:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبك حولا كأملا فقد اعتذر

ولايلزم فى نظرى أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم ، لأن أسماء الله ألحدفيها قوم و نزهها آخرون من كل مالايليق ، ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن ، وفى ذلك أكل تنزيه لها لأنها مشتملة على صفاته الكريمة ، وذلك فى قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وقوله تعالى ( أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ).

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى ، هل الاسم هو المسمى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية ، والعلم عند الله تعالى .



بِسِّ النِيْلِ الْحَالِحَةِ الْحَالِيْنِ الْمُعَالِمُ الْحَالِيْنِ الْمُعَالِمُ الْحَالِيْنِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِم



# بسيسا مندالرحمن ارحيم

قوله تمالى: ﴿ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ وَهُو َ ٱلعَزِيزَ ٱلْخُرِيزَ الْخَرِيزَ الْخَرْضِ وَهُو الْغَرِيزَ الْخَرِيزَ الْخَرِيزَ الْخَرْضِ وَهُو الْغَرِيزَ الْخَرِيزَ الْخَرْضِ وَهُو الْغَرِيزَ الْخَرِيزَ الْخَرْضِ وَهُو الْغَرْضِ وَهُو الْغَرْمِينَ الْخَرْمِينَ الْخَرْمِ الْمُعْرَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تعزيه الله عن كل مالايليق بكماله وجلاله، وأصله فى اللغة الإبعاد عن السوء، من قولهم سبح. إذا صار بعيداً، ومنهقيل للفرس: سابح، لأنه إذا جرى يبعد بسرعة، ومن ذلك قول عنترة فى معلقته:

إذ لاأزال على رحالة سابح نهر تعاوره الـكماة مـكلم وقول عباس بن مرداس السلمي:

لايغرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاور في مشتاهم البقر إلا سوابح كالمقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والفكر

وهذا الفعل الذى هو سبح قد يتعدى بنفسه بدون اللام كقوله تعالى: (وتسبحوه بكرة وأصيلا)، وقوله تعالى (ومن الليل فاحد له وسبحه ليلا طويلا)، وقد يتعدى باللام كقوله هنا: سبح لله، وعلى هذا فسبحه وسبح له لغتان كنصحه ونصح له . وشكره وشكر له، وذكر بعضهم فى الآية وجها آخر، وهو أن المعنى : سبح ما فى السماوات والأرض، أى أحدث التسبيح لأجل الله أى ابتفاء وجهه تعالى . ذكره الزمخشرى وأبو حيان، وقيل: سبح لله أى صلى له .

وقد قدمنا أن التسبيح يطلق على الصلاة ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض يسبحون لله ، أى ينزهونه عما لايليق ،بينه

الله جل وعلا في آيات أخر من كتابه كقوله تعالى في سورة الحشر (سبح الله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز التحكيم) وقوله في الصف (سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز التحكيم) أيضاً، وقوله في الجمعة (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز التحكيم)، وقوله في التفاين (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).

وزاد فى سورة بنى إسرائيل أن السموات السبع والأرض يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق وأن تسبيح السموات ونحوها من الجادات يعلمه الله ونحن لانفقهه أى لا نفهمه ، وذلك فى قوله تعالى : (تسبحله السموات السبع والارض ومن فيهن وإن منشىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وهذه الآية الكريمه تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجادات المذكور فيها وفى قوله تعالى . (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) ونحو ذلك تسبيح حقيقى بعلمه الله ونحن لانعله .

والآية الكريمة فيها الرد الصريح ، على من زعم من أهل العلم ، أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها ، لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء ، كاصرح الله تعالى بذلك في قوله ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس إلى قوله \_ لآيات كثيرة في القرآن .

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد في المكلام على قوله تعالى : (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرها وظلالهم بالفدو والآصال) وفي سورة الكهف في المكلام على قوله تعالى : ( فوجدا فيها جداراً يريدأن يتقض ) الآية ، وفي سورة الاحزاب في المكلام على قوله تعالى : ( إنا عرضنا

الأمانة على السموات الأرض والجبال فأبينأن يحملنها وأشفقن منها) وفي غير ذلك من المواضع.

وقد عبر تمالى هنا فى أول الحديد بصيفة الماضى فى قوله: (سبح لله)، وكذلك هو فى الحشر، والصف، وعبر فى الجمعة والتفاين، وغيرها بقوله: يسبح، بصيفة المضارع.

قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضى تارة وبالمضارع أخرى ليبين أن ذلك التسبيح لله ، هو شأن أهل السموات وأهل الارض ، ودأبهم في الماضى والمستتبل ذكر معناه الزمخشرى وأبو حيان .

وقوله: (وهو العزيز الحكيم) قد قدمنا معناه مراراً وذكر ناأن العزيز، هو الفالبالذي لا يفلبه شيء، وأن العزة هي الفلبة، ومنه قوله: (ولله العزة ولرسوله) وقوله: وعزبي في الخطاب: أي غلبني في الخصام، ومن أمثال العرب من عز بر ، يعنون من غلب استلب، ومنه قول الخنساء:

كأن لم يكونوا حمى يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا والحكيم، هو من يضع الأمور في مواضعها، ويوقعها في مواقعها.

وقوله: (ما فى السموات والأرض) ، غلب فيه غير العاقل وقد قدمنا فى غير هذا الموضع ، أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل ، فى نحو ما فى السموات وما فى الأرض لكثرته ، وتارة يغلب العاقل لأهميته ، وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى فى البقرة: (بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون) . فغلب غير العاقل فى قوله: قانتون .

قوله تمالى : ﴿ هُو َ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَو اللهِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوى عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ · قوله (فى ستة أيام). قد قدمنا إيضاحه فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى : (قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين — إلى قوله تعالى — فقضاهن سبع سموات فى يومين)، وفى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى :(إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام).

وقوله تعالى : (ثم استوى على المرش) قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة فى سورة الاعراف فى الكلام على قوله تعالى (ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار) الآية . وذكرنا طرفا صالحاً من ذلك فى سورة القتال فى كلامنا الطويل على قوله تعالى : (أفلايتدبرون القرآن أم على قلوب أقنالها).

قوله تمالى: ﴿ يَهْلَمُ مَا يَهِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءَ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءَ وَمَا يَهْرُجُ فِيهَا ﴾ .

قد قدمنا إيضاحه فى أول سورة سبأ فى الكلام على قوله تعالى: ( يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وها ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو الرحيم الففور ).

# قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَـكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾

قد قدمنا إيضاحه وبينا الآيات القرآنية الدالة على المعية العامة والمعية الخاصة ، مع بيان معنى المعية فى آخر سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى: ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) .

قوله تمالى : ﴿ هُو َ ٱلَّذِي كُينَرِّ لُ عَلَىٰ عَبْدِهِ مِاكِنتِ كَيِّنْتِ لِيَّالِيَ كَيِّنْتِ لِيَّالِيَ عَلَىٰ عَبْدِهِ مِاكِنتِ كَيِّنْتِ لِيَّالِيَ النَّورِ ﴾ لِيُعْرِجَكُمْ مِّنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النَّورِ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات ، أى واضحات ، وهي هذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الظامات ، أى من ظلمات الكفر والمعاصى إلى نور التوحيد والهدى ، وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في قوله تعالى في الطلاق: (فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليه خرراً ، رسولا بتلو عليه ما أولى الألباب الذين آمنوا وعلوا الصالحات من الظامات إلى النور) وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوص ، وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظامات إلى النور إلا من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح، فقوله في الحديد من الطامات) أى بشرط الإيمان والعمل الصالح، فقوله في الحديد من الظامات ) أى بشرط الإيمان والعمل الصالح، فقوله في الحديد من الظامات ) ، الآية .

فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الـكفر عامة ، ولـكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص بمن وفقهم الله ، كا دلت عليه آيات الطلاق المذكورة والله جل وعلا يقول : (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ).

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نوراً يخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور ، جاء موضعاً فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً )وقوله تعالى : ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقوله تعالى : ( نآمنو ابالله ورسوله والنور الذى أنزلنا ) وقوله تعالى: ( فاذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك

هم المفلحون) وقوله تعالى : (ولكن جعلناه نوراً نهدى به من عبادنا ) الآية.

# قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَـٰـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة مريم فى الـكملام على قوله تعالى : ( و إنا نحن نرث الأرض ومن عليها ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ ثَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى أُورُهُمْ اَلْمُؤْمِنَاتُ يَسْعَى أُورُهُمْ اَبْنِي أَيْدِيهِمْ وَبِأَ يُمَنَّهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْهَا اللَّهْ يَهُمْ أَلْفُوزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ اللَّهْ يُمَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾

ذكر جل وعلافى هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة ، يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، وهو جمع يمين ، وأنهم يقال لهم : « بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هوالفوز العظيم » .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا ، جاء موضحاً في آيات أخر، أما سعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، فقد بينه نعالى في سورة التحريم ، وزاد فيها بيان دعائهم الذي يدعون به في ذلك الوقت وذلك في قوله تعالى: (يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسمى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا) الاية .

وأما تبشيرهم بالجنات، فقد جاء موضعاً فى مواضع أخر، وبين الله فيها أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيضاً ببشرهم كقوله تعالى : (يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نميم مقيم. خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم) وقوله تعالى : (إن الذبن قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم

الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون – إلى قوله – نزلا من غفور رحيم ) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: (يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَـكُنْ مَّمَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِمَنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّنْكُمُ الأَمَا نِيُّ حَتَىٰ جَآءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ ﴾

الضمير المرفوع في ينادو بهم راجع إلى المنافقين والمنافقات، والضمير المنصوب راجع إلى المؤمنين والمؤمنات، وقد ذكر الله جل وعلافي هذه الآية الكريمة: أن المنافقين والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين بوم القيامة يسمى بين أيديهم وبأيمانهم ، قالوا لهم: انظرونا نقتبس من نوركم ، وقيل لهم جواباً لذلك: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ، وضرب بينهم بالسور المذكور أنهم ينادون المؤمنين: ألم نكن ممكم ، أى في دار الدنيا ، كنا نشهد معكم الصلوات ونسير ممكم في الفروات وندين بدينكم ؟ قالوا : بلى ، أى كنتم ممنا في دار الدنيا ، ولكنكم فتنتم أنفسكم .

وقد قدمنا مراراً معانى الفتنة و إطلاقاتها فى القرآن ، وبينا أن من معانى إطلاقاتها فى القرآن الضلال كالكفر والمعاصى، وهو المرادهنا ، أى فتنتم أنفسكم: أى أضلاتموها بالنفاق الذى هو كفر باطن ، ومن هذا المعنى قوله تعالى: (وقا تلوهم حتى لا تكون فتنة ) أى لا يبقى شرككا تقدم إيضاحه ، وقوله: (وتربصتم) التربص: الانتظار ، والأظهر أن المراد به هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر أى انتظارهم مهم نوائب الدهر أن تهلكهم، كقوله تعالى: فى منافقى الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء) وقوله تعالى: (وارتبتم) أى شككتم فى دين الإسلام ، وشكهم الذكور هنا وكفرهم بسببه بينه الله تعالى فى قوله عنهم: (إنما يستأذنك

الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون)

وقوله تعالى : (وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله) الأمانى جمع أمنية، وهى ما يمنون به أنفسهم من الباطل، كرعمهم أمهم مصلحون فى نفاقهم، وأن المؤمنين حقاً سفهاء فى صدقهم، أى فى إيمامهم، كا بين تعالى ذلك فى قوله : (وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إمهم هم المفسدون) الآية، وقوله تعالى : (وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء) الآية، وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من كون الأمانى المذكورة من الفرور الذى اغتروا به جاء موضحاً فى غير هذا الموضع كقوله تعالى (ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به إلى قوله ولا يظلمون نقيرا).

وقوله: (حتى جاء أمر الله )، الأظهر أنه الموت لأنه ينقطع به العمل وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (وغركم بالله الفرور) هو الشيطان وعبر عنه نصيغة المبالغة ، التى هى الفمول لكثرة غروره لبنى آدم ، كما قال تعالى (وما يعدهم الشيطان إلا غرورا).

وماذكره جل وعلا وفي هذه الآية الـكريمة ، من أن الشيطان الكثير بالفرور غرهم بالله ، جاء موضعاً في آيات أخركة وله تعالى في آخر السجدة: ( إن وعد الله حق فلا تفر نكم الحياة الدنيا ولا يفر نكم بالله الغرور ) ، وقوله في أول فاطر ( ياأيها الناس إن وعد الله حق فلا تفر نكم الحياة الدنيا ولا يفر نكم بالله الغرور ، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليـكونوا من أصحاب السمير ) وقوله تعالى في آية السجدة وآية فاطر المذكور تين ( إن وعد الله حق ) .

وترتيبه على ذلك النهى عن أن يغرهم بالله الغرور ، دليل واضح على أن

مما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق، وأنه غير واقع ،والغرور بالضم الخديمة .

## قوله تمالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْ يَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة آل عمران فى الـكلام على قوله تعالى : ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به )وفى غيرذلك من المواضع .

قوله تمالى: ﴿ أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ أَن تَحْشَعَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَّابَ مِن قَبْلُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَّابَ مِن قَبْلُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقَوْلَ ﴾ قطال عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ تُلُوبُهمْ وَكَثِيرٌ مِّهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾

قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع فى القرآن مجزوم بلم ، إذا تقدمتها همزة الاستفهام كما هنا فيه وجهان من التفسير معروفان .

الأول منهما: هو أن تقلب مضارعته ماضوية ، ونفيه إثباتاً ، فيكون عمني الماضي المثبت ، لأن لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضى ، وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفى ، فيتسلط النفى الكامن فيها على النفى الصريح في لم فينفيه . و نفى النفى إثبات ، فيرجع المعنى إلى الماضى المثبت . وعليه فالمهنى ، ألم يأن للذين : أي آن للذين آمنوا .

والوجه الثانى: أن الاستفهام فى جميع ذلك للتقرير ، وهو حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى . وقوله: يأن : هو مضارع ألى يأنى إذا جاء إناه أى وقته ، ومنه قول كعب بن مالك رضى الله عنه :

ولقد أنى لك أن تناهى طائماً أو تستفيق إذا نهاك المرشد

فتوله: أنى لك أن تناهى طائما ، أى جاء الإناه الذى هو الوقت الذى تتناهى فيه طائماً ، أى حضر وقت تناهيك ، ويقال فى العربية : آن يئين كباع يبيع ، وأنى يأنى كرمى يرمى ، وقد جمع اللفتين قول الشاعر :

ألما يئن لي أن تجلي عمايتي وأقصر عن ليلي بلي قدأني ليا

والمعنى على كلا القولين أنه حان المؤمنين ، وأنى لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله ، أى جاء الحين والأوان لذلك ، لكثرة ما تردد عليهم من زواجر القرآن ومواعظه .

وقوله تمالى : (أن تخشع قلوبهم) المصدر المنسبك من أن وصلتها ف محل رفع فاعل بأن ، والخشوع أصله فى اللفة السكون والطمأنينة والانخفاض، ومنه قول نابغة ذبيان :

رماد ككحل المين لأيا أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع

فتوله : خاشع أى منخفض مطمئن ، والخشوع فى الشرع خشية من الله تداخل القلوب ، فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون ، كما هو شأن الخائف .

وقوله: لذكر الله ، الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكرالله ، وهذا الممنى دل عليه قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) أى خافت عند ذكر الله ، فالوجل المذكور في آية الأنفال هذه ، والخشية المذكورة هنا معناهما واحد .

وقال بعض العلماء: المراد بذكر الله القرآن، وعليه فقوله: (ومانزل من الحق ) من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين، كقوله تعالى: (سبح

اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى ) ، كا أوضعناه مراراً .

وعلى هذا القول ، فالآية كقوله تمالى : (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) ، فالاقشعرار المذكور ، ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث ، يفسر معنى الخشوع لذكر الله ، وما نزل من الحق هنا كاذكر ، وقوله تمالى : (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ) قد قدمنا في سورة البقرة في الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ) قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله : (ثم قست قلوبهم ) بعض أسباب قسوة قلوبهم ، فذكر نا منها طول الأمد المذكور هنا في آية الحديد هذه ، وغير ذلك في بعض الآيات الأخر .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسةين من أهل الكتاب جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) وقوله تعالى : ( فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون) إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ كَمَثَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلَهُ مُصْفَرَّا أَثْمَ يَكُونُ حُطَلَماً ﴾ .

قد قدمنا الـكلام عليه في سورة الزمر في الـكلام على قوله تمالى : (ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما) هو بينا هناك الآية الدالة على سبب اصفراره.

قوله تمالى: ﴿ مَا ٓ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِيٓ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِلاَّ فِي كِتَٰبِ مِّن قَبْلِ أَن "نَبْرَأْهَا إِنَّا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ" ﴾ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ، أن كل ماأصاب من المصائب فى الأرض كالقحطو الجدب والجوائح فى الزراعة والثماروفى الأنفس، من الأمراض والموت كله مكتوب فى كتاب قبل خلق الناس ، وقبل وجود المصائب ، فقوله : ( من قبل أن نبرأها ) ، الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة فى ضمن قوله : ( وفى أنفسكم ) أو إلى المصيبة ، واختار بعضهم رجوعه لذلك كله .

وقوله تعالى : ( إن ذلك على الله يسير)أى سهل هين لإحاطة علمه وكال قدرته .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لايصيب الناس شيءمن المصائب إلا وهو مكتوب عندالله قبل ذلك، أوضحه الله تعالى فى غير هذا الموضع ، كقوله تمالى : (قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وقوله تعالى ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) وقوله تعالى : ( ولنبلونكم بشيءمن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين )، لأن قوله : ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ) قبل وقوع ذلك دليل على أن هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعها، ولذا أخبرهم تمالى بأنها ستقع ، ليـكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم ، لأن ذلك يمينهم على الصبر عليها ، ونقص الأموال والثرات مما أصاب من مصيبة ، و نقص الأنفس في قوله : والأنفس، مماأصاب من مصيبة في الأنفس ، وقوله في آية الحديد هذه ( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بما آتاكم) أى بينا لـكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق، وأن ماكتب واقع لامحالة لأجل ألاتحزنوا على شيء فاتكم ، لأن فواته لـكم مقدر ، ومالاطمع فيه قل الأسي عليه ، ولاتفرحوا بما آتاكم ، لأنكم إذا علمتم أن ماكتب لكم من الرزق والخير لابد أن يأتيكم قل فرحكم به ، وقوله :

تأسوا ، مضارع أسى بكسر السين يأسى بفتحها أسى بفتحتين على القياس ، بمعنى حزن ومنه قوله تعالى : ( فلا تأس على القوم الـكافرين ) وقوله : من مصيبة مجرور فى محل رفع لأنه فاعل أصاب جر بمن المزيدة لتوكيد النفى ، وما نافية .

قوله تعالى: ﴿ لَفَدْأَرْسَلْنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْرَ لَنَامَعَهُمُ الْـكِتْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾

ود قدمنا الـكلام عليه في سورة شورى في الـكلام على قوله: (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان)، وقدمناهناك كلام أهل العلم في معناه. قوله تمالى: ﴿ وَأَ نُزَلْنَا اللَّهِ مِيهِ بِأْسُ شَدِيدٌ ﴾ .

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة والتي قبلها ، أن إقامة دين الإسلام تنبني على أمرين: أحدها هو ماذكره بقوله (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق وبين الحجة وإيضاح الأمر والنهن والثواب والعقاب ، فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح ، فإن الله تبارك وتعالى أنزل الحديد أى خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين ، وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام ، وعلى هذا فقوله هنا: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) توضعه آيات كثيرة ، كقوله تعالى: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم) ، وقوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل وينصركم عليهم) ، وقوله تعالى (فاضربوا أوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) ، والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة ، وقوله : (ومنافع للناس) ، لايخني مافي الحديد من المنافع للناس ، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله : (وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع) لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد .

## قوله تمالى: ﴿ فَمِنْهُمْ مُهْتَد وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

قدقدمنا الآيات الموضعة له فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى: ( وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون . بل متمت هؤلاء ) الآية .

قوله تمالى: ﴿ يُأَيُّهَا الَّذِينَ ءِامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَءِامِنُواْ بِرَسُولِهِ مُوْ تِكُمْ كُفْلَيْنِ مِن رَّحْتِهِ وَيَجْفَلْ لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَنْفِرْ لَكُمْ وَاقْهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

قد قدمنا أن التحقيق أن هذه الآية السكريمة من سورة الحديد في المؤمنين من هذه الأمة، وأن سياقها واضح في ذلك، وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط، وأن ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة أعظم مماوعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم أجرهم مرتين كا قال تعالى فيهم: (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالواآمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين) الآية. وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم أن إيتاء أهل الكتاب أجرهم مرتين أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كا بينه بتوله: (بؤتكم أجرهم مرتين أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كا بينه بتوله: (بؤتكم كفلين من رحته)، وزادهم بقوله: (ويجمل لكم نورا تمشون به ويفقرلكم) قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُوثِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ دُو

ماتضمنته هذه الآية الكريمة من أن الفضل بيد اللهوحده وأنه يؤتيه من يشاء جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى (و إن يردك بخير فلاراد لفضله). وقد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى : (وما يفتح الله للناس من رحمة فلا مممك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ).

سنِمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّمِيمِ اللهِ المُعْلِقِ الْعِلْمِي المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعِلْمِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعِلْمِي المُعْلِقِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ



# بسيم سدارهم ارميم

قوله تمالى : ﴿ الَّذِينَ يُظَلِّمِ وَنَ مِنكُم مِّن نُسْآمِهِم مَّاهُنَّ أَمْهِم مَّاهُنَّ أَمْهِم مَّاهُنَّ أُمَّهُم مِّن نُسْآمِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهُم مِنْ نُسْآمِهِم أَلَهُمْ مُسْتَينَ مِسْكِينًا ﴾

قد قدمناالكلام عليه موضحافي سورة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى: ( وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ) وبينا هناك كلام أهل العلم ، وأدلنهم ومناقشتها في مسائل الظهار ، ومسائل أحكام الكفارة بالعتق ، والصيام ، والإطعام ، وأوجه القراءة في الآية .

قوله تمالى : ﴿ أَ لَمْ ۚ ثَرَ أَنَّ اللهُ ۚ يَهْلَمُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَماَ فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَقُهُ إِلاَّ هُوَ رَا بِعُهُمْ - إِلَى قوله ـ الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَقُهُ إِلاَّ هُوَ رَا بِعُهُمْ - إِلَى قوله ـ إِنَّ اللهَ بَكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴾ إِنَّ اللهَ بَكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴾

قد قدمنا الكلام عليه فى آخر سورة النحل فى الكلام على قوله تمالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) ، وذكرنا هناك معنى للمعية الخاصة ، والمعية العامة ، والآيات القرآنية الدالة على كل واحدة منهما .

قوله تمالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُواْ عَنِ النَّجْوَى ٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْمُدْوَانِ ﴾ .

قد قدمنا الكلام عليهمع بيازالفرق بين النجوى بالخير، والنجوى بالإثم

والمدوان في سورة النساء في الـكلام على قوله تمالى ( لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ).

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلُّواْ فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمِ مَّاهُم مِّنْـكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ ﴾

قال بعض أهل العلم : -ه: لم تر إلى الذين تولوا : ألم ينته علمك إلى الذين تولوا .

وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة ألم تر لاتعدى إلا بحرف الجر الذى هو إلى ، ولاتتعدى بنفسها إلى المفعول ، وبينا أن ذلك وإن كان هو الذى فى القرآن فى جميع الواضع فإن تعديتها إلى المفعول بنفسها صحيحة .

ومن شواهد ذلك قول امرى و القيس:

ألم تريانى كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب

والمراد إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهم ، وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك التولى ، وقد صرح الله بالنهى عن ذلك في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم).

وما تضمنته هذه الآبة الكريمة من كون المنافتين ليسوا من المؤمنين ، ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من اليهود ، جاء موضحافي غير هذا الموضع كقوله تعالى (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم . في قوله تعالى . مذبذ بين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) .

قوله تمالى: ﴿ أَتَّخَذُوا ۚ أَيَمْـٰنَهُمْ ۚ جَنَّةً ۚ فَصَدُوا ۚ عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة والأيمان جمع يمين ، وهي الحلف ، والجنة هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح ، والمعنى أنهم جعلوا الإيمان السكاذبة، وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن الأمر ، ترسالهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لوصر حوا بكفرهم ، وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) الظاهر أنه من صد المتعدية ، وأن المفعول محذوف أي فصدوا غيرهم ممن أطاعهم لأن صدودهم في أنفسهم وأن المفعول محذوف أي فصدوا غيرهم ممن أطاعهم لأن صدودهم في أنفسهم دل عليه قوله ( أتخذوا أيمانهم جنة ) والحل على التأسيس أولى من الحل على التأسيد ، كما أوضحناه مرار ا.

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة وها كون المنافقين يحلفون الأيمان المكاذبة لتكون لهم جنة ، وأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاءا موضحين في آيات أخر من كتاب الله ،أما أيما بهم المكاذبة فقد بينها الله جلا وعلا في آيات كثيرة ، كقوله تعالى في هذه السورة ( ويحلفون على الله جلا وعلا في آيات كثيرة ، كقوله تعالى في هذه السورة ( ويحلفون على المكذب وهم يعلمون ) ، وقوله تعالى ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه ) الآية ، وقوله تعالى : ( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم) الآية . وقوله تعالى ( وسيحلفون بالله لواستطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ) وقوله تعالى ( اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يعلم بانه ما كانوا يعملون ) .

وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله في آيات من كتابه

كقوله تعالى (قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا) ، وقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لانكونوا كالذين كفروا رقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانو! عندنا ماماتوا وما قتلوا) ، وقوله وقوله تعالى : (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا) ، وقوله تعالى : (وإن منكم لمن ليبطئن).

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( فلهم عذاب مهين ) ، أى لأجل نفاقهم ، كما قال تعالى ( إن المنافةين فى الدرك الأسفل من النار ) الآية .

قوله تعالى : ﴿ لَنْ تُنْفِيَ عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلاَ أَوْ لَدُهُمْ مِّنِ اللهِ شَيْنًا ﴾ الآية .

قد قدمناالآیات الموضعة له فی سورة الکهف فی الکلام علی قوله تعالی: ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه \_ إلى قوله \_ خيرا منهما منقلبا ).

قوله تمالى : ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَامُمْ ذِكْرَ اللهِ ﴾ .

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى الشيطان، ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: (وإما ينسينك الشيطان فلا تقمد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وقوله تعالى (فأنساه الشيطان ذكر ربه)، وفي معناه قول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره).

قوله تمالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي اللَّذَيِّينَ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يحادون الله ورسوله داخلون في جملة الأذلين، لا يو جد أحد أذل منهم وقوله: ( يحادون الله ورسوله) أى يمادون و يحالفون و يشاقون ، وأصله مخالفة حدود الله التي حدها .

وقوله : ( في الأذلين ) أي الذين هم أعظم الناس ذلا.والذل : الصفار والهوان والحقارة .

وما تضمنته هذه الآية اللكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله ، بينه جل وعلا في غير هذا الموضع ، وذلك بذكره أنواع عقو بتهم المفضية إلى الذل والخزي، والهوان ، كقوله تعالى: (آلم يعلمواأنه من محادد الله ورسوله فإن له نارجهم خالدا فيها ذلك الخزى العظيم) وقوله تعالى: (إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كاكبت الذين من قبلهم)، وقوله نعالى (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) وقوله نعالى ( فاضر بوا فوق الأعناق واضر بو امنهم كل بنان ، ذلك بأنهم شاقوا الله فإن الله شديد المقاب ) وتوله ورسوله ، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) وتوله ورسوله ، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) إلى غير ذلك من ايات .

# قوله تمالى: ﴿ كَتَبَ اللهُ لَأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِي عَزِيزٌ ﴾

قد دلت هذه الآية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم ، والغلبة نوعان : غلبة بالحجة والبيان ، وهي ثابتة لجميع الرسل، وغلبة بالسيف والسنان ، وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون من لم يؤمر به .

وقد دلت هذه الآية الكريمة ، وأمثالها من الآية كقوله تعالى : (ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون )

أنه لن يقتل نبى فى جهاد قط ، لأن المقتول ليس بفالب، لأن القتل قسم مقابل للفابة ، كا ببنه تعالى فى قوله : (ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يفلب) الآية ، وقال تعالى : (إنا لننصر رسلنا) الآية . وقد نفى عن المنصور كونه مفاوبا نفياً باتاً فى قوله تعالى : (إن ينصركم الله فلا غالب لكم) .

وبهذا تعلم أن الرسل الذين جاء فى القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى : (أو كلما جاءكم رسول بما لآنهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) وقوله تعالى : (قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم) ايسوا مقتولين فى جهاد ، وأن نائب الفاعل فى قوله تعالى : (وكأين من نبى قتل معه ربيون ) ، على قراءة قتل بالبناء للمفعول ، هو ربيون لاضمير النبى .

وقد أوضحنا هذا غاية الايضاح بالآبات القرآنية في سورة آل عمران في الكلام على قوله تمالى: (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير) وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تمالى: (ولقد سبقت كلتنا لمبادنا للرسلين).

قوله تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْأَخِرِ يُوآدُونَ مَنْ حَآدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَأَنُوا ءَا بَآءُهُمْ أَوْ أُبْنَآءُهُمْ أَوْ إِخْوَ بَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ .

وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر ، والمراد بها الإنشاء، وهذا النهى البلي ، والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله ، وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد ، من إيراد سط الإنشاء ، كما هو معلوم في محله ، ومعنى قوله: يوادون من حاد الله ورسوله : أي يحبون ويوالون أعداء الله ورسوله .

وماتضمنته هذه الآية الكريمة من النهى والزجر العظيم عن موالاة

أعداء الله جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى: (قد كانت لهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لتومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده). وقوله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم ) ، وقوله تعالى: (فسوف يأتى الله بقوم يجهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين). وقوله تعالى: (وايجدوا فيكم غلظة )الآية. وقوله تعالى: (يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تمالى فى هذه الآبة الكريمة (ولو كانوا آباءهم) زعم بعضهم أنها نزلت فى أبى عبيدة بن الجراح قائلا: إنه قتل أباه كافرا يوم بدر أو يوم أحد، وقيل: نزلت فى ابن عبد الله بن عبد الله بن أبى المنافق المشهور، وزعم من قال: إن عبد الله استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى قتل أبيه عبد الله بن أبى فنهاه، وقيل: نزلت فى أبى بكر، وزعم من قال إن أباه أنا قحافة سب النبى صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فضر به ابنه أبو بكر حتى سقط.

وقوله: (أو أبناءهم)، زعم بعضهم أنها نزلت فى أبى بكر حين طلب مبارزة ابنه عبد الرخمن يوم مدر .

وقوله : (أو إخوانهم) زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عمير قالوا: قتل أخاه عبيد بن عمير . وقال بعضهم : مر بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين ، فقال : شدد عليه الأسر ، علم أن أمه ملية وستفديه .

وقوله: (أو عشيرتهم) قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن الحارث بن المطلب، وحمزة بن عبد المطلب، وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم، الما قتلوا عتبة بن ربيمة وشيبة بن ربيمة ، والوليد بن عتبة ، فى المبارزة يوم بدر ، وهم بنو عمهم ، لأنهم أولاد ربيمة بن عبد شمس بن عبد مناف . وعبد شمس أخوها شم كالا يخفى ، وقوله تمالى: (أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان) أى ثبته فى قلوبهم بتوفية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان فى قلوبهم جاءموضحاً فى قوله تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ) .

#### \* \* \*

تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء السابع من الكتاب النفيس « أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن »، لمؤلفه الأستاذ الجليل ، والعالم النحرير « محمد الأمين الشنقيطى » . وكان الفراغ من طبعه فى شهر شوال من سنة ١٣٩٦ وبليه بمشيئة الله الجزء الثامن وأوله « سورة الحشر » .

وذلك عطبعة المدى المؤسسة السعودية عصر . وهى تفخر إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتب التفسير والسنة الحمدية ، وكتب السلف الصالح ، وستظل عشيئة الله وعونه طارسة على الكتاب العربى ، باذلة جهدها فى نشر الثقافة الدينية ؛ حارسه لها من التبديل والتحريف ، والله المسئول أن محقق المأمول .

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى ،وعلى آله وصحبه وسلم ٥٠ مدير المؤسسة

محمود على صبح المسدتى

#### فيمرث

### الجزء السابع من أضواء البيان، في إيضاح القرآن بالقرآن

| الموضوع                                                                 | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| سورة ص والقرآن ذى الذكر .                                               | 0      |
| بيان القراءات الشاذة في ص ، وقراءة الجمهور .                            |        |
| قول بعض العلماء : إن ص مفتاح بعض أسماء الله تمالي .                     | ٧      |
| مبحث نحوی فی قوله تعالی : (والقرآن ذی الذکر) مع بیان ماهیممن            | ٧      |
| الشواهد العربية .                                                       |        |
| قوله تمالى : ( ذى الذكر ) ، وبيان تفسيرها .                             | ٨      |
| تنبيه في بيان اختلاف الماء في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في قوله : | ٨      |
| ( والقرآن ذي الذكر ) . وهل هو مذكور ، أو محذوف ، مع بيان                |        |
| ما يظهر رجحانه من ذلك بالادلة .                                         |        |
| قوله تمالى (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) وبيان أن سبب أخذالعزة          | 14     |
| بالإثم للكفار هو أمرهم بتقوى الله ،وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم         |        |
| النار ، مع بيان معنى المزة الحقيقية ، وأن الله خص بها المؤمنين دون      |        |
| الكافرين.                                                               |        |
| بيان ممنى الشقاق من قوله (فى عزة وشقاق) .                               | 14     |
| قوله تمالي (كم أهلكنا من قبلهم من قرن) الآية وبيان معنى كمو إعرابها،    | 1 &    |
| وبيان ما يطلق عليه القرن ، وبيان ثلاث مسائل الاولى وهي كونه             |        |
| أهلك كثيرًا من الامم ، وبيان ذلك بالقرآن .                              |        |
| المسألة الثانية:وهي نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل المذاب وذلكالنداء      | 17     |

إما بالاعتر ف بالظنم ، أو نداؤهم يالإيمان ، والآيات الموضحة لهم .

|         | فحة   | الص |
|---------|-------|-----|
| الموضوء | -04.2 |     |

- ۱۷ المسألة الثالثة : وهي معنى قولة (ولات حبن مناص) مع بيان أشهر أقوال النحويين فيها ، وبيان معنى النصوص أيضا ، وبيان أصوب الاقوال فيلات والقراءات فيها ، والآيات الموضحة لمعناها .
  - ١٩ قوله تعالى ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) والآيات الموضحة لذلك .
- قوله تمالى ( وانطلق الملائر منهم أن امشوا واصيروا على آلهتكم )والإحالة
   على ذلك فى سورة الفرقان .
- قوله تمالى (أأزل عليه الذكر من بيننا) الآية ، والآيات الموضحة لذلك ،
   مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار .
- قوله نعالى (أم لهم ملك السموات والارض وما بينهما) الآية والإحالة على
   البيان السابق .
- ۳۳ قوله نمالي (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد إلى قوله :ــ فق عقاب ) والإحاة على البيان السابق .
- ٣٣ قوله تعالى ( وقالوا ربناعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) والإحالةالمتمددة على ذلك .
  - ٧٤ بيان معني القط في الآية .
- ٧٤ قوله تعالى (إنا سخرنا الجبال معه \_ إلى قوله \_: أواب )والإحالة على ذلك.
- توله تمالى (وظن داود أنما فنناه فاستففر ربه وخر راكما وأناب فففرنا له ذلك ) الآية . والإحالة على ذلك .
- بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبى الله داود مما لا يليق بمنصب النبوة ، وكله راجع إلى الإسرائيليات ، وما جاء منه مرفوعاً لم يصح منه شيء .
- وله تمالى ( ياداود إنا جملناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق
   ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) الآية . بيان معنى الآية إجمالا .

|    | الموضحه لذلك . والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل .                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | قوله تمالى (وما خُلَقنا الساء والارض وما بينهما باطلا) والاحالة<br>على ذلك . |
|    |                                                                              |
| AA | قوله تمالى ( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ).                 |
|    | ويتضمن البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده الصالحين له عن كونه حاق            |
|    | السهاوات والآرض عشا . والآيات الموضحه لذلك .                                 |
| 44 | بحث نحوى ، و بلاغي في تقسيم الفعل إلى حقيقي، وصناعي و الأمثلة لذلك.          |
| 4. | ( أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارص، أم نجمل            |
|    | الْمُتَةِينَ كَالْفَجَارُ ﴾ والآية الموضحة لذلك . مع بيان مداهب أهل اللفة    |
|    | المربية في أم المنقطمة .                                                     |
| 41 | قوله تمالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا              |
|    | الْالباب ) الآيات الموضحة لذلك .                                             |
| 44 | بيان حَكُمة الإنذار بهذا القرآن السكرج والآيات الموضحة لذلك .                |
| 44 | من حكم إنزال هذا القرآن تبيينه صلى الله عليه وسلم للناس ما أنزل إليهم        |
|    | به ، وتثبيت المؤمنين ، وحكمه صلى الله عليه وسلم به . وإخراج الناس من         |
|    | الظلمات إلى النور به، والتذكرة لمن مخشى به وغير ذلك من الحـكم .              |
| 45 | قولة تعالى ( ووهبنا لداود سلمان ) الآية ، والآيات الموضحة لذلك .             |
| 45 | قوله تمالى ( ولقد فتنا سلمان والقينا على كرسيه جسدا ) الآية . والاحالة       |
|    |                                                                              |

قوله تعالى ( فسخرنا له الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب) والإحالة

الموضوع

قد تقرر في الأصول في مسلك الايماء والتنبيه أن الفاءمن حروف التعليل.

وقوع الامرمن الله علىأنبيائه والمراد به أيمهم ليشرع لهم الاحكام والآيات

الصفحة

40

40

على ذلك .

على ذلك .

| الموضوع | الصفحة |
|---------|--------|
|         |        |

- توله تعالى ( والشياطين كل بناء وغواس ) والاحالة على ذلك .
- ۳۵ قوله تعالى ( واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب إلى قوله \_ لاولى الالباب) والاحالة على ذلك .
- ٣٦ قوله تعالى (واذكرعبادنا إبراهيم وإسحاق) الآية، والآيةالموضعة لذلك.
  - وله تمالى ( وعندهم فاصرات الطرف أتراب ) والإحالة على ذلك .
  - ٣٦ قوله تمالي ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) والآيات الموضحة لذلك .
    - ٣٧ قوله تمالي ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) والإحالة على ذلك .
- قوله تمالى (قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) والاحالة
   على ذلك .
- ٣٧ قوله تمالى ( فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين )
   والاحالة على ذلك .
- ۳۷ قوله تمالى ( ولتملمن نبأه بعد حين ) والآيات الموضحة لذلك مع بيان المراد بالحين وكلام العلماء فه .
  - ٤١ سورة الزمر .
- وله تمالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) والآيات الموضحة لذلك ، وقد تضمن الإيضاح أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك بعض أسمائه الحسني المتضمنة صفاته العليا .
- وله تعالى (فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الحالص) والآيات الموضحة لذلك المتضمنة الإخلاص في العبادة 6 وقد تقدم الكلام على العمل الصالح .
- عه قوله تمالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانمبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) والآيات الموضحة لذلك ، وقد تقدم البحث فى سورة المائدة عند قوله ( وابتنوا إليه الوسيلة ) .

| الموضوع                 |                                  |           | الصفحة |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| يما مخاق ما نشاء سيحانه | الم أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطف | 11-: 41.5 | 4.4    |

ع و الواحد القهار ) والاحالة على ذلك .

- ع ع قوله تمالى (خلقكم من نفس واحدة ثم جمل منها زوجها) والآيات الموضعة ذلك .
- قوله تعالى ( وأنزل لكم من الانعام عمانية أزواج ) والاحالة على ذلك .
- وع قوله تمالى ( يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلفا من بعد خلق ) والاحالة على ذلك .
- وله تمالي (إن تمكفروا فإن الله غنى عنكم) والآيات الموضحة لذلك مع بيان الاحالة عليه أيضا .
- وي قوله تمالي (ولاتزر وازرة وزراخرى ثم إلى ربكم مرجمكم) الآية والاحالة على ذلك .
- جع قوله تعالى (وإذا مس الانسان ضردعا ربه منيبا إليه \_ إلى قوله ـ ليضلعن سبيله ) والاحالة على ذلك .
- ٤٦ قوله تعالى ( قل عتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب الدار ) والاحالة على ذلك .
  - ٤٦ قوله تمالى ( وأرض الله واسعة ) والآيات الموضحة لذلك .
- وله تمالى (قل إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم) الآية
   والاحالة على دلك .
- ٤٧ قوله تمالى ( لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل )الآية . والاحالة
   على ذلك .
- و الاحالة على ذلك . والدين اجتمبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله الآية
- ٧٤ قوله تعالى ( والدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وقد تضمن البحث

|        | اصفيحة   |
|--------|----------|
| الموضو | الصداعيو |

معنى القول فى الآية وأن الأظهر من الاقوال فيه أنه ما حا، دو النبج على عليه وسلم والآيات الموضحة لدلك .

- ٤٧ بيان أن القرآن فيه الاحسن و الحسن و الآيات الموضحة لذلك و الاحالة عليه.
- ٤٧ يبان أمثلة من الترغيب في الآخذ بالاحسن وأمضليته ، مع حواز الآخذ بالحسن .
  - ٠٠ يان الاقوال في قوله تعالى : (فيتبعون أحسنه).
  - • (أَفَن حق عليه كلمة المذاب أَفأنت تنقذمن في النار ) .
- ٩٤ قرله تمالي (حق إذا جاءوها فتحت أبوابها ) والآيات الموضحة لذلك .
  - ٦٠ بيان القراءات في قوله تمالي: ( حت أبوابها ).
- أوله تعالى (وقال لهم خزنها إلى قوله على السكافرين والإحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل .
- قوله تمالى (وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلو الحالدين) والاحالة
   على إيضاحه في سورة النحل .
- وله تمالى (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده \_إلى \_ حيث نشاء ) وحمد
   أهل الجنة ربهم وتنويههم بصدق وعده لهم . والآيات الموضعة لذلك .
  - ٦٧ سورة غافر . ولسمي سورة المؤمن .
- ٦٩ قوله تمالى (غافر الذنب قابل النوب شديد المقاب ذى الطول ) وحصر مطامع المقلاء فى جلب النفع ، ودفع الضر . والآيات الموضحة لذلك .
- ٦٩ قوله تمالى (ما بجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) والآيات الموضحة لذلك.
- ٧٠ بيان الذين يجادلون فى الله لهم أتباع يتبعون رؤساءهم المصلين لهم من
   شياطين الانس والجن . والاحالة على إيضاح ذلك فى سورة الحج .
- قوله تمالى (فلايفررك تقليم فى البلاد) وبيان إنمام على السكفار واستدر اجهم
   على النعم و إيضاح هذا لمنى فى آيات كثيرة .
- ٧١ قوله تمالي ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب

| الموضوع                                                                      | الصنحه    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| النار ﴾ الآية . وبيان القرآن فى كلمة : والإحالة على إيضاح ماءاثل ذلك فى      |           |
| سورة يس .                                                                    |           |
| قوله تمالى (ربناو ادخلهم جنات عدن _ إلى و ذريتهم) الآية و الآيات الوضحة لها. | ٧١        |
| قوله تمالى (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) الآية والتحقيق الذي لاينبني   | ٧٢        |
| المدول عنه في الإماتنين والإحياءتين في هذه الآية : وأدلة ذلك من القرآن.      |           |
| قوله تمالى ( فاعترفنا بذنو بنا فهل إلى خروج من سبيل ) الآية . والآيات        | ٧٣        |
| الموضحة لذلك مع بيان أن الاعتراف بالدنب في ذلك الوقت لا ينفع ·               |           |
| الإحالة على إيضاح ( فهل إلى خروج من سبيل ) في سورة الأعراف.                  | <b>14</b> |
| قوله تمالي (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا)            | ٧٣        |
| الآية والإحالة على إيضاحه في الصافات .                                       |           |
| قوله تمالي (فالحكم لله العلى الكبير) الآية والإحالة على إيضاحه في الكهف      | ٧٤        |
| قُولُه تمالى (هو الذَّى يريكم آياتُه) الآية ، والآيات للوضعة لذلك .          | ٧٤        |
| بيان الآيات . وأن المرادمن بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد حق.         | ٧٤        |
| بيان أن من آياته التي يربهم ولاء كمنهم أن بنكروا شيئاً منها تسخيرا لانعام    | ٧٥        |
| ليركبوها ويأكلوا من لحومها . ودليل ذلك من القرآن .                           |           |
|                                                                              | Ma        |
| يان من الآيات المجزات وأنهاعلامة على صدق الرسل و دليل ذلك من القرآن.         | ٧٥        |
| قوله تمالى ( وينزل لكم من الساء رزقا ) الآية وإطلاق الرزق على المطر          | ٧٥        |
| لانه سببه ، وأن ذلك أسلوب عربي معروف .                                       |           |
| إيضاح أن هذا الاسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن، وتسميته بالمجاز           | ٧٦        |
| المرسل لا داعى له ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه ، كما أوضع ذلك في            |           |
| رسالة : منع جواز المجار . في المنزل للتعبد والاعجاز .                        |           |
| إيضاح إطلاق الرزق،على المطر في آيات كثيرة من القرآن . وبيان ذلك كله.         | ٧٦        |
| بيان أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناروماتاً كله الانمام وإيضاح          | ٧٧        |
| ذلك بالقرآن .                                                                |           |
| قوله تمالي ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والآيات الوضحة لها . وبيان معنى         | ٧٨        |
| ( ٥٣ _ أضواء البيان ج ٧ )                                                    |           |

الانابة وأن المنيبين هم أصحاب المقول السليمة ، ودليل ذلك من القرآن .

- بیان أنغیرالمنیب لایتذکرولا یتمظ بالآیات بل مرضعتها أشد الاعراض
   وادلة ذلك من القرآن
- ٥٠٤ قوله تمالي ( فادعو الله مخاصين له الدين ) الآية والاحالة على بيانه السابق
   في سورة الزمر .
- قوله تمالى (يلقى الروح من أمره إلى يوم هم بارزون) الآية والاحالة
   على بيانه السابق فى أول سورة النح

بان يوم بروزهم للذكور في قوله (يوم هم بارزون) والآيات الدالة عليه بكثرة.

- وله تمالى (وأنذرهم يوم ارفة إذف القلوب لدى الحناجر كاظمين ا) لآية
   مع بيان الإنذار و والاحالة على بيانه السابق وأنواعه فى الاعراف .
  - ٧٩ إعراب يوم الآزفة . وبيان ممناه .
- ٨٠ بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القر آن و التحويل عليه في أو إيسورة النحل.
  - ٨٠ زيادة إعراب وإيضاح لقوله (إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين).
    - اوجه من التفسير في لدى الحناجر . وأدلتها من القرآن .
  - ٨١ مهني كاظمين : مكروبين ، ومعنى، كظم في لغة المرب وأدلته منها .
- ٨٧ وصف القلوب بالـكظم الذي هو صفة أصحابها . ونظير ذلك من القرآن.
- ٨٣ قوله تعالى ( ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) الآية . والاحالة عليه
   في البقرة والاعراف .
- قوله تمالي (يملم خائنة الاعين وما تخني الصدور) اية والاحالة على ما عائله
   في سورة هود .
- ٨٢ قولة تمالى(ولقد أرسلنا موسى بآياتنا \_ إلى \_ فقالوا ساحر كذاب) الآية والآية الموضحة لها في والاحالة على أمثالها مراراً .
- ۸۳ قوله تمالی (وقال موسی \_ إلی ـ قوله بیوم الحساب) مع بیان سبب عیاد موسی من فرعون . و من کل متکبر و الآیات الموضحة لذلك .

| التحقيق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية أنه من جماعة فرعون ه                                                             | ٨٥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| والحلاف بين العلم ء من اسمه. وأنه لا دليل على شيء من ذلك .                                                                    |    |
| إعراب الصدر المسبك من : أن يقول ربى الله •                                                                                    | ٨٥ |
| تمسير البخاري لهذه الآية بواقمة وقعت للرسول من عقبة بن أبي معيط،                                                              | ٨٥ |
| وديم أبي بكرله عنرسول اللهوقوله له : أتقتلون رجلاأن يقول ربي الله؟                                                            |    |
| قوله تمالى (قال فرعون ما أرى بكم إلاما أرى وما أهديكم إلاسبيل الرشاد) الآية.                                                  | ٨٥ |
| بيان كذُبُ فرعون في قوله لقومه ماأرى كمهالخ. مع بيان ممر فته بالحقيقة                                                         | ٨٦ |
| لموسى وأدلة ذلك من القرآن .                                                                                                   |    |
| بيان غرض فرغون بهذا الكلام التدليس والنمويه وإيضاح ذلك من                                                                     | ٨٧ |
| القرآن •                                                                                                                      |    |
| قوله تمالي ( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) الآية ودلالنها على عدم                                                          |    |
| مضاعفة الشيئات . والاشكال الوارد عليها مع الآيات الدالة على مضاعفة                                                            | ۸۷ |
| السيئات كقوله ( إذا لأدقناك ) الآية وقوله ( يضاعف لها المذاب ضعفين)                                                           |    |
| والاحالة على الجواب عن هذا الاشكال في -ورة النمل .                                                                            |    |
|                                                                                                                               |    |
| قوله تمالى ( ومن عمل صالحا _ إلى _ بغير حساب ) الآية والاحالة على                                                             | ۸٧ |
| إيضاحها وإبضاح ما يماثلها في سورة النحل .                                                                                     |    |
| قوله تمالي ( وتدعونني إلى النار _ إلى _ به علم ) الآية والآيات                                                                | ٨٨ |
| الموضعة لها .                                                                                                                 |    |
| قوله تمالى (فستذكرون ماأقول أكم _ إلى _ وحاق بآل فرعون سوء المذاب) الآية والآيات الموضحة لها . وتحقيق أن الكلام لؤمن آل فرعون | ٨٨ |
|                                                                                                                               |    |
| ولیس لموسی ۰                                                                                                                  |    |
| إيضاح أن الـكفار ستنـكشف لهم حقائق ما كانوا يكذبون به .                                                                       | 14 |

الموضوع

قوله تمالي ( وقال رجلمؤمن آ ل فرعون - إلى - ربى الله ) الآية، والآيات

بيان عادة المشركين في الفتل والتنكيل بالمسلمين ولا ذنب لهم إلا الايمان

بالله وقولهم ربغا الله . والآيات الموضحة لذلك -

الصفحة

٨٤

الموضحة لذلك .

|   |     | 14  |
|---|-----|-----|
| ~ | 4.0 | 14  |
| _ | 3   | 7.1 |

المنيحة

- ٨٩ بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظو الوقاية من كل سوء ، والدابل على ذلك من القرآن مع الاحالة على ذكر الآيات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل .
- ۹۰ \_\_\_\_ إيضاح مدى (قوله وحاق بآل فرعرن سوء مذاب، والآيات الموضحة لها، وبيان مصير مؤمن آل فرعون ،
- بيان أن حاق به لايقال إلا في الثير والمسكروه . وأدلة ذلك من شواهد
   اللغة العربية . مع بيان وزن السيئة بالميزان الصرفى و الإحالة عليه سابقاً .
- وله تمالي (وإذا يتحاجون في النار إلى قوله \_ قد حكم بين السباد ) الآية
   والآيات الموضحة لها . مع الاحالة على مثلها كثيرا .
- عوله تعالى (وقال الذين فى النار \_ إلى قوله \_ يومامن العذاب) الآية والآيات
   الوصحة لها مع بيان أن أهل النار لايموتون فيها ولا يخفف عنهم من عذابها
   وأدلة ذلك من القرآب .
- وله تعالى (قالوا أولم ك تأتيكم رسلكم بالبينات) الآية ، والاحالة على
   ذكر الآيات التي يممناه في سورة بني إسرائيل .
- وله تمالي (إنالند عرر سلنا والذين آمنو افى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)
   الآية و الاحالة على إيضاح معناه فى سورة آل عمر ال .
- عه قوله تمالی ( ولقد آتینا موسی الهدی \_ إلی أولی الألباب ) الآیة والآیات
   الوضحة لها مع بیان مهنی الهدی الذی أوتیه موسی . وأنه التوراة
   وأدلة ذلك .
- ه ه قوله تمالى (إن فى صدورهم إلا كبر ماهم بالنيه) الآية والاحالة على إيضاحه فى سورة الأعراف .
- موله تمالى ( أبق السماوات والأرض أكبر من حلق الناس ) الآية . .
   والاحالة طى البرادين التي هذه الآية منها وإضاحها في سورة البقرة .

| الموضوع | الصفحة |
|---------|--------|
|         |        |

- ه وله تمالى (وما يستوى الأعمى والبصير والنين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء) الآية والاحالة على تفسيرها .
- ه وله تعالى ( إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون) الآية . مع الاحالة على إيضاحها في سورة الفرقان .
- وله تمالي (وقال ربكم ادعوني \_ إلى \_ داخرين) الآية مع أوجه تفسيرها
   عند العلماء مع بيان أن دعاء الله من أنواع عبادته .
- ٩٦ الاحالة على الجمع بين قوله (وإذا سألك عبادى عنى) الآية مع آية (فيكشف ما تدعون إليه ).
- ٩٦ قوله تمالى (الله الذي جمل اكم الليل\_إلى قوله ـ لا يشكرون) الآية مع الإحالة على إيضاحه في سورة الفرقان .
  - ۹۳ قوله تمالي ( هو الذي خلق لكم إلى قوله ولملكم تعقلون ) .
    - ٩٦ ـ ٩٧ مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج.
- ٩٦ ٩٧ قوله تمالى ( فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) الآية مع الإحالة
   على إيضاحه في سورد النحل .
- ٩٧-٩٦ قوله تمالى (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) الآية مع بيان عدد أبواب جهنم .
- ٩٧ عليك ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم
   نقصص عليك ) آلآية والآيات الموضحة الدلك .
- ٩٨ قوله تمالي (فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون ) الآية
   والآيات الموضحة لها. مع بيان الحق للراد فى الآية . وبيان المبطل ،
- وله تمالى (الله الذى جمل لكم الإنمام ـإلى قوله \_ تحملون )الآية وبيان ممانى جمل فى اللفة المربية وأن ثلاث منها فى القرآن والرابع ليس فى القرآن وهو جمل بممنى شرع . وأدلة ذلك من اللفة .
  - الإحالة على إيضاح معنى الإنمام والامتنان بها في سورة آل عمران ,
- ١٠٠ قوله تمالى ( أفلم يسيرا فى الأرض فلينظرو اكيف كان عاقبة الذين من

قبلهم ) الآية مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغيرها .

۱۰۱ قوله تمالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم \_ إلى \_ الـكافرون ) الآية والإحالة على ايضاحه في سورة يونس

۱۰۳ سورة فصلت.

١٠٥ قوله تمالى (حم تنزيل من الرحمن الرحيم) الآية والإ-الة عليه فى أول
 سورة الزمر .

1.0 قوله تمالى (كتاب فصات آياته ) الاية ، والآيات الموضحة لهامع بيان التفصيل والسكتاب رالمرادبهما . وشواهد ذلك من القرآن السكريم .

١٠٩ قوله تمالى (قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) الآية والاحالة على إيضاحها السابق فى سورة الرمر .

١٠٦ إيضاح خصوصه بقوم يعلمون . لأنهم المنتنعون به . وايات الموضحةالذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر .

١٠٧ والاحالة على إيضاح قوله ( فأعرض أكثرهم) في سورة يس .

۱۰۸ قوله تمالی (وقالوا فلوبنا فی أكنة\_ إلى قوله \_ حجاب) الآية والآيات الموضحة لها .

۱۰۸ إشكال بين قوله تمالى (فى قلوينا أك.ة) : وقوله ( وإذا قرأت القرآن جملنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) إلىخ . وقوله ( ومنهم من يستمع إليك) والآيات التي بمثل ذلك .

١٠٩ التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال .

۱۱۰ رد الله على اليهود دعواهم بلااق هي للاضراب الابطالي في قوله (بل طبع الله عليها بكفرهم).

١١٠ بيان أن الطبع والأكنة ممناهما واحد .

١١١ ذكر محاولة الفخر الرازى الجواب عن الاشكال المذكور .

۱۱۲ کلام صاحب السکشاف علی قوله تمالی (ومن بینناو بینك حجاب) و استحسان الفخر اار ازی له .

١١٧ ردا بن المنبر لهذا السكلاموبيان أن الحق معه .

| الموضوع                                                                            | الصفيحة |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| قوله تمالي (قل إنما أنابشر مثلكم يوحي إلى أنما إله كم إله واحد)الآية.              | 117     |
| قوله تمالى (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) الآية .                          | 112     |
| استدل بعض علماء الاصول بهذه الآية أنالـكفار مخاطبون بفروع الشريعة                  |         |
| ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والاحالة عليه .                                      |         |
| قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرغير ممنون) الآية والآيات               | 110     |
| الموضحة له .                                                                       |         |
| بيان معنى الاجرو الممنون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية علىذلك،              | 117     |
| والنحقيق أن المنون والمجذود ممناها واحد .                                          |         |
| (وحمل فيها رواسي من فوقها) الآية وبيان مانضمنته الآية، وأن الظاهر فيه              | 117     |
| أنُ تَتُّمةَ أَرْبِعةَ أَيَامُ الصادقة بيوْمَينَ والآيات الموضحة لذلك والاحالةعليه |         |
| (وُ اللهي في الأرض رواسي) الآيه وقوله (وقدر فيها أقواتها) الآية والاحالة عليه      | 114     |
| مُمنى التقدير والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة المربية .                          | 114     |
| قد جمع عبدالله بن عمر رضي الله عـه بين آية فصلت وآية النازعات ويرد                 | 119     |
| على جمعه إشكال قد ألهمنا الله رفعه وهو مرفوع من وجهين .                            |         |
| (وزينا السهاء الدنيا بمصابيح) الآية والاحالة عليه وبيان معنى المصابيح .            | 17.     |
| قوله تمالي (وحفظا) الآية والاحالة عليه .                                           | 171     |
| قالوا ( لو شاء ربنا ) الآية والاحالة عليه .                                        | 171     |
| (فأرسانًا عايم ريحاً) الآية الماماء التفسير في مدى الصرصر وجهار صيحان              | 171     |
| كلاها تشهد له اللغة ، وذكر الآيات الموضحة مدد الآيام والليالى التى أرسل            |         |
| عليهم فيها الربيع .                                                                |         |
| بيان أوجه القراءات في قوله (بحسات) وأقول الملماء فيه ذكر الاحاديث                  | 144     |
| التي اغتر بها بعض العلماء على شؤم بعض الآيام وبيان الراجح •                        |         |
| قوله تمالى (وأما مُود فهدينهم الآية بيان معنى الهدى فى القرآن والاستدلال           | 140     |
| · die de                                                                           |         |
| معنى: فاستهجموا العوس م والإحالة عله و                                             | 147     |

| الموضوع | الصفحة |
|---------|--------|

- ١٢٦ بيانأن لفظة استحبوا في القرآن الكريم كثيراً ما تتمدى على .
- ۱۲٦ إتيان الهدى فى القرآن بممناه العام لا ينافى أنه يطلق فى بعض المؤاضع على اللهدى الحاص والآيات الموضحة له .
- ۱۲٦ إزالة الاشكال في كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا صلى الله عليه وسلم في آخرى .
- ۱۲۷ (فأخذتهم صاعقة العذاب الهون) الآية والآية الموضحة لمنى الصاعقة وأقوال العلماء فيها وبيان الراجح .
  - ١٣٠ مدى الفاء في قوله (فاحدثهم الصاعقة) .
  - ١٣٠ حكم النعت بالمصدر والاستشهاد عليه من اللغة
    - ١٣٠ إعراب بما كانوا يكسبون .
  - ١٣٠ (ونجينا الذين آمنوا ) الآية والآيات الموضحة له .
- ۱۳۰ ( ويوم يحشر أعداء الله ) الآية والآيات الموضعة له . و بيان أوجه القراءة في محشر .
- ١٣٠ قوله تعالى (فهم يوزعون) الآية قد بينامعني الوزع وشو اهده من اللغة المربية.
  - ١٢٢ (حتى إذا ماجاءوها) الآية والاحالة عليه بعد بيان الوجه الراجح .
    - ١٣٧ قوله تمالي (وذلكم ظنكم الذي ظننتم) الآية والاحالة عليه .
- ۱۳۳ (وإن يستمتبوا هما هم من المعتبين) الآية والاحالة عليه مع شواهد من اللغة العربية .
- ۱۳۳ قوله تمالى : (وقيضنا أيهم قرناء) الآية وبيان أن عبارة المفسرين فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى .
  - ١٣٤ (فزينوا لهم) الآيةوالآيات الموضحة لما تضمنته هذه الآية .
    - ١٣٦ ﴿ فُولَةُ تَمَالَى (وحق عليهم القول) الآية والاحالة عليه .
  - ١٣٦ ( وقال الذين كفروا لا تسمموا لهذا القرآن ) الآية والاحالة عليه .
    - ١٣٦ (إن الذين قالوا ربنا الله ) الآية والاحالة عليه .

| الموضوع                                                                                           | منفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| قولة تمالى(ادفع بالق هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه)الآية والإحالة عليه.                            | 141   |
| (ومن آياته الليل والنهار ) الآية و الاحالة عليه .                                                 | 141   |
| (ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر) الآية والاحالة عليه .                                                | 141   |
| (فَإِنَّاسَتُ كَبُرُوا فَالَّذِينَ عَنْدُرُ بِكُ ) الآية وقد بينامني الاستكباروالأمرين            | 144   |
| الَّذِينَ دَلْتَ عَلَيْهِمَا هَذَهُ الآيةِ وَأَنْ كَلَا مَنْهُمَا جَاءُ مُوضَحًا فِي آية أُخْرَى. |       |
| (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ) والاحالة عليه .                                                  | 14/   |
| (أَفَمْنَ يَلْقَى فَى النَّارِ خَبِرٍ ﴾ الآية والاحالة عليه .                                     | 140   |
| (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) الآية والاحالة عليه .                                               | 149   |
| (من عمل صالحاً فلنفسه ) الآية والاحالة عليه .                                                     | 140   |
| (وماربك بظلام للمبيد) الآية و لآيات الموضحة له وفي لفظة ظلام إشكال                                | 181   |
| ممروف والجوابعنه مزأربمة أوجه والاستدلالءلى كل وجهوالاستشهاد                                      |       |
| عليه من اللغة العربية .                                                                           |       |
| (وما تحمل من أنثى) الآية والاحالة عليه .                                                          | 181   |
| (ُ وظنوا مالهم من محيص) الآية قد أوضحنا معنى الظن فى القرآن و الاستدلال                           | 181   |
| عُليه من اللغة المربية وأ نه هنا بمعنى اليقين .                                                   |       |
| ( ولئن أذقناه رحمة منا من بمد ضراء ) الآية والاحالة عليه .                                        | 1 2 2 |
| (وإذا أنممنا على الانسان ) الآية والاحالة عليه .                                                  | ١٤٥   |
| (سنريهم آياتنا في الآفاق) الآية والاحالة عليه ·                                                   | 186   |
| (ألا أنهم في مرية من لقاء رجم) الآية والاحالة عليه مع بيان لفظهمرية.                              | 180   |
|                                                                                                   |       |
| سورةالشورى                                                                                        |       |
| ( م عسـق) الآية و الاحالة عليه .                                                                  | 186   |
| (كذلك يوحي إليك) الآية وبيان ما تضمنته هذه السورة من الماني أوحى                                  | 189   |
| إليك مثله في غيرها من السور .                                                                     |       |
| قول الزنخسرى في التشبيه في قوله (كذلك نوحي إليك) والتحقيق في ذلك:                                 | 1 & 0 |
| قوله( و إلى الذين من قبلك ) الآية و الاحالة عليه .                                                | 1 20  |

## الصنيحة الوضوع

- ١٥٠ معنى المزيز الحكم والاحالة عليه .
- •• بيانأوجه القراءة فى قوله (نوحى إليك) وإعرابها والاحالة عليه مع شواهده العربية .
  - العلى العظم ) والآيات الموضحة له .
- ۱۵۱ (تمكاد السموات يتفطرن) وبيان معنى الآية على كلا القراءتين، وأقوال الملاء فيه ودليل كل قول .
  - ١٥٤ (ألا إن الله هو النفور الرحم) الاحالة على ما تضمنته الآية .
- ۱۵٦ قوله تعالى : (والذين انخذوا من دونه أولياء) الآية قد أوضحتا ماتضنته الآيةمن انخاذهم الاولياءدونه جلوعلا ، وأنه أنكر علمهمذلك ووبخهم
  - ١٥٦ بيان أنواع أولئك الاولياء والاستدلال على كل نوع
  - ١٥٦ قوله (وماأنت عليهم بوكيل) الآية والآيات الموضحة له .
    - ١٥٨ قوله (وكذلك أوحينا إليك) الآية والاحالة عليه .
- ۱۵۸ قوله تمالى : (ولتنذر أم القرى ومن حولها ) الآية والآيات الموضحة له والاحالة علمه .
- ١٥٩ قوله تمالى (وتنذر يوم ألجع) الآية قدتضمنت الآية الكريمة أمرين كلاها جاء موضعا في آيات أخر .
  - ١٩٠ تسمية يوم القبامة يوم الجمع والآيات الموضحة له .
- ١٣١ قوله تمالى: ( فريق فى الجنةوفريق فى السمير) وبيان إنقسام الحلق إلى شقى. وسميد والآيات الموصحة لذلك .
- ۱۶۱ وجه الجمع بين قوله (ولذلك خلقهم) وقوله (وما خلقت الجن والإنس)؛ والاحالة فى الذاريات وفى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.
  - ١٦١ الاحالة على ممنى السمير بشواهده المربية .

| الموضوع | الصفيحة |
|---------|---------|
| יית יית |         |

- ١٦٧ قوله تمالى ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكه إلى الله) والآيات الموضحة للم الله وبيان أن مرد الحكم إلى الله وحده والإدالة على مزيد البيان في ذلك .
  - ١٦٣ بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والآيات الموضحة لذلك .
- ١٦٧ مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحسكم. وصفات من لايستحق أن يكون له من مشرعي القوانين الوضعية .
  - ١٦٩ مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها .
- استدلال بهض علماء المربية لحذف اللام الوطئة للقسم بقوله تمالى (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) ومناقشة ذلك.
- أوجه القراءة فى قوله تمالى ( وما أصابكم من مصيبة عا كسبت أيديكم )
   بالفاء ومجذفها ومقارنتها بالآية السابقة من الناحية العربية .
  - ۱۷۰ مثال دخول الفاء في خبر الموصول و بيان كثرته في القرآن ·
- ۱۷۲ بيان مصير من كان يعبد الشيطان في الدنيا وفي الآخرة والآيات الموضحة لذلك .
  - ١٧٢ بيان كون الشيطان عالما من بني آدم.
  - ١٧٢ ييان توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدى بن حاتم .
  - ١٧٣ قوله تمالى ( فاطر السوات والأرض ) الآية والإِ-الة في تفسيرها .
  - ١٧٣ قوله تمالى (جمل لـكم من أنفسكم أزواجاً) والآيات الوضحة لها .
- ١٧٤ قوله تمالى (يذرؤكم فيه) والتحقيق في مرجع الضمير في (فيه) ، وما يوضح ذلك من الآيات .
- ١٧٥ الجواب عن إفراد الضمير المحرور في (فيه) مع أنه عائد إلى الذكور والإناث وأمثلة ذلك من المربية .
  - ١٨٦ قوله تمالي ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لإحالة عليها .

| الموضوع                                                                | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| قوله تعالى ( له مقاليد السموات والأرض ) الآية والآيات الموضحة لها .    | 177    |
| حَكَمَةً لَضَيْيَقَ الرَّزْقِ عَلَى بَعْضِ الْحُلْقِ .                 | 147    |
| قوله تمالى (شرع لكم من الدين ) الآية والإحالة علمها .                  | 144    |
| قوله تمالي ( ولا تتفرقوا فيه ) والآيات الموضحة لها                     | ۱۷۸    |
| بياز، أن بعض الناس لم يجتنب النهي عن التفرق في الدين .                 | 144    |
| قوله تمالى ( كبر على الشركين ماتدعوهم إليه ) والآيات الموضحة لها .     | 14.    |
| وجوب الحُدُر من طاعة الذين يكرهون ما أنزل الله ولو في بعض الأمر.       | IAI    |
| قوله تمالى (الله بجتبي إليه من يشاء وبهدى إليه من ينيب) والآيات        | 147    |
| الوضحة لها .                                                           |        |
| قوله نمالي ( وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ) والإحالة على معناها .    | 1/ *   |
| قوله تمالى (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) والآيات الموضحة لها. | 147    |
| المراد بالميزان في هذه الآية وغيرها وتوضيح ذلك .                       | ۱۸٤    |
| الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان .                           | 110    |
| قوله تمالي ( وما يدريك لمل الساعة قريب ) والاحالة على ممناها في عدة    | IAY    |
| مواضع .                                                                |        |
| قولة تمالى (يستمجل بها الذين لا يؤمنون بها ) والمسائل المشتملة عليها   | 144    |
| والآيات الموضحة لهما .                                                 |        |
|                                                                        |        |

١٨٨ قوله تمالى ( ألا إن الذين يمارون فى الساعة ) الآية والإحالة عليها .
 ١٨٩ قوله تمالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) والآية .
 ١١وضحة لها .

١٨٩ أنوال أهل العلم في قوله تمالي ( إلا المودة في القربي ) •

١٩٢ التحقيق في معناها ٠

| . 10                                                                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| الموضوع                                                                     | الصنحة |
| قوله تمالى (ومن تقترف حسنة نزد له فيما حسنا ) والآيات الموضحة لها .         | 114    |
| (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويمغو عن السيئات) والآيات الموضحة            | 197    |
| لذلك مع الاحالة على معنى النوبة وأركانها وإزالة بعض الإشكال .               |        |
| ( ولَـكُن يَنزَل بِقَدْرُ مَا يَشَاءً ) وَالْآيَاتُ الْوَضْحَةُ لَذَلُكُ .  | 198    |
| ( وما أنتم بمعجز بن فى الأرض ) والاحالة على ذلك .                           | 194    |
| ( ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام ) معنى الجوارى والسفن والاعلام         | 198    |
| وقول مجاهد والحُليل في الأعلام وبعض الشواهد على ذلك ، والآيات               |        |
| الموضحة للآية ، والقراءات الق في الجوارى .                                  |        |
| ( والذبن يجتنبون كبائر الابم والفوا-ش ) القراءات في كبائر الاثم ،           | 190    |
| وبيان إعراب ( الذين ) ومعنى الفواحش في اللغة المربية وقول طرفة في           |        |
| معلقنه و لآيات الموضحة لمنى الآية .                                         |        |
| أظهر الأقول فى الامم أن المراد صفائر الذنوب والحديث الدال على ذلك           | 197    |
| و أقوال الملماء في الاسنثناء في قوله إلا اللمم ، والاحالة على معنى الاستشاء |        |
| المنقطع ٠                                                                   |        |
| عدم حد الكبائر (الاثم) في عدد معين مع تعيين بمضها في الحديث                 | 194    |
| فيما يدخل نحت الـكبيرة من المماصي .                                         |        |
| اختلاف الملماء فيما يدخل تحت السكبيرة وما لا يدخل واختيار أبن عباس          | 199    |
| لمددها ، بيان التحقيق في ذاك . والاظهر في ضابط الكبيرة .                    |        |
| ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والاحالة على البيان السابق .                      | 7      |
| ( ولمن انتصر بمد ظلمه فأوائث ماعليهم من سبيل ) والاحالة على البيان السابق   | ĺ      |
| (وترى الظالمين لما رأوا المذاب ) والاحالة على البيان السابق .               |        |
| ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) والاحالة على السان السابق.              |        |

الصفحة الموضوع

۲۰۱ (ماكنت تدرى ما الكناب ولا الايمان ولكن جملناه نورا نهدى به
 من نشاء من عبادنا ) معنى الآية والآيات والاحاديث الموضحة لذلك ،
 وشمول الإيمال للقول والعمل مع الاعتقاد .

٧٠٧ مرجع الضمير في جملناه ، دلالة القرآن على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجمل.

۱۰۳ (وإنك لتهدى إلى صراط مستقم) معنى الصراط المستقم والاحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعنى (وإنك لتهدى إلى صراط مستقم) معقوله (إنك لانهدى من أحببت) (ألا إلى الله نصير الأمور) والآيات الموضحة لصيرورة الأمورية.

## سورة الزخرف

٢٠٧ (حَسم. والكتاب المبين. إناجملناه قرآنا عربيا) والإحالة على البيان السابق. ٧٠٧ (فأهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين) بيان مرجع الضمير فى منهم وإعراب أشد وبطشا فى الآية ، والآيات التى بمنى الآية مع الإحالة على بيان سابق فيها .

٩٠٩ (ولأن سألنهم من خلق السهاوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم)
 والإحالة على البيان السابق •

و الذي جمل لكم الارض مهدا وجمل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون)
 القراءات في مهدا والآيات التي يمنى الآية مع الإحالة على ببان سابق .

۲۱۰ (والذي نزل من السهاء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاكذلك تخرجون)
 والاحالات على البيانات السابقة وأقوال العلاء في ( بقدر ) في الآية .

٢١١ (والذي خلق الأزواج كلها) بيان الازواج وشمولها والآيات التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق .

الصفحة الموضوع

٢١٧ ( وجمل لكم من الفلك و الأنمام ما تركبون \_ إلى قوله \_ عليه ) و الإحالة على البيان السابق ومرجع الضمير في ظهوره وعليه .

٣١٧ (وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين) معنى الآية الاجمالي والاحالة على البيان السابق في سبحان ومرجع الإشارة في « هذا » ولماذا جمع الظهور .

٣١٣ ومعنى ( الذى سخر لنا هذا ) ومعنى ( مقرنين ) وبعض الشواهد العربية على ذلك .

٢١٤ والآيات المبينة للآية .

٧١٤ قوله تمالى ( وجملوا له من عباده جزءاً ) أقوال العلماء فى الجزء .
 وبان الراحج منهالا فى اية والشواهد على ذلك ، والقراءات فى (جزءا ).

۲۱۷ (أم اتخذ مما مخلق بنات وأصفاكم بالبنين) \_\_ معنى أم فى الآية والآيات الموضعة لذلك والإحالات على البيانات السابقة فى الآية

(وجملوا الملائكة الذينهم عبادالرحمن \_إلى قوله\_ ويسألون)القراءات في (عباد الرحمن) وفي قوله (أشهدوا خلقهم) وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية .

الأولى: افتراء السكفارعلى الملائسكة زاعمين أنهم بنات الله الثانية: أنهو بخهم وأنسكر عليهم ذلك . الثالثة: أن شهادتهم السكاذ بهستكنب عليهم الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة والآيات الموضحة لهذه الآية وما تضمنته .

۲۲۰ (وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم مالهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون)
 بيان إشكل في ايكة وهو بعينه الواقع في الأعام والنحل وحمله ورد شبه
 الكفار في ذلك .

۲۲۳ (أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون) والآيات الموضحة لها مع
 بيان أم ، هنا .

| المو | • | لصفحة |
|------|---|-------|
| المو |   | -     |

- ۲۲۷ (وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير ) الآيات ، والإحالة على البيان السابق مع ذكر بعض البيان وبيان القراءات فى حرف . قل أولو.
  - ۲۲۹ ( وإذ قال إبراهم لابيه وقومه ) الآية ، والآيات الموضحة لها .
- وجملها كامة باقية في عقبه ) الآيات ، والآيات الموضحة لها ، مع يان مرجع الضمير في قوله : جملها ، وبيان أن بمض عقب إبراهيم لم تسكن كلمة التوحيد باقية فيه ، وبيان الأمرين اللذين تسبب فيهما إبراهيم يجمل السكامة باقية في عقبه ، والآيات الدالة على ذلك .
- ٣٣٤ مسألة ظاهر القرآن الكريم بدل -لى امحاد معنى العقب، والدرية و البنين، والآيات الدالة على ذلك .

وذُكر الاحد عشر لفظاً التي يذكرها الفقهاء في الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أولا ؟ مع ذكر ما دل القرآن على دخوله ، وما دل على عدم دخوله ، وما ذكر في القرآن منها ، وما لم يذكر ، وما دلت السنة على دخوله كذلك .

- ٧٣٧ تغبيه : فيه اعتراض يردعلى القول بدخول أولاد البنات لفظ البنين ، والجواب عنه مع الاستدلال بالكتاب والسنة وشواهد اللغة العربية على المعنى المراد .
- (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين) الآيات ، والآيات الموضحة لها مع تميين الرجلين اللذين اقترح المشركون إنزال القرآن عليها في القريتين ، والإحالة على الآيات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة، وعلى معانى إعلاق الرحمة في القرآن .
- ٧٤٦ مسألة : دلالة القرآن على أن نفاوت الناس فى الأرزاق سنة من سنن الله الحكونية القدرية وبذلك تعلم بطلان دعوى الملاحدة ابتزازهم أموال الناس بدعوى المساواة بينهم .
- ٧٤٧ ﴿ وَلُولًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحْدَةً ﴾ الآيات ، والآيات الموضحة لها مع

| الصفحة |
|--------|
| -      |

#### الموضوع

تفسيرها وبيان أوجه القراءات نيها ، والإحالة على بيان بعض منها، وذكر خلاف النحويين في إعراب بعض مفرداتها .

٢٥٧ ( ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) الآيات ، والإحالة على البيان السابق .

۲۵۳ (ولن ينفمكم اليوم إذ ظامتم ) الآية ، والإحالة على البيان السابق .

٢٥٣ (أفانت تسمع الصم أو تهدى العمى ) الآية ، والإحالة على البيان السابق:

٢٥٣ ( فاستمسك بالذي أوحي إليك ) الآية ، والآيات الموضعة لها .

٢٥٤ ( وسئل من أرسلنا من قبلك ) الآية ، والآيات الموضحة لها .

٢٥٥ (ولقد أرسانا موسى بآياتنا إلى فرعون وملاً ه ) الآية ، والإحالة على بيانها .

( وأخذناهم بالمذاب لعليم يرجمون ) والآيات المبينة لها .

٢٥٥ ( وقالوا يا أيه الساحر ) الآيات ، والآيات الموضحة لها مع بيان ما يحتاج
 إلى البيان .

۲۵٥ ( ولا يكاد يبين ) والإحالة على البيان السابق .

٢٥٦ (فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب) الآية والإحالة على بيانها .

٢٥٦ (فلما آسفونا انتقمنا منهم) والآية الدالة على المراد بالاسف هنا مع بيان ما يحتاج إلى البيان منها .

٢٥٦ ( فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ) والإحالة على بيانها .

٢٥٦ (ولما ضرب ابن مريم مثلا) الآية . والآيات المبينة لها ، وبيان سبب نزولها ، وبيان معناها على كلا القراءتين ، مع توجيه صيغة الجمع فى قوله (ما ضربوه) وذكر شواهد اللغة العربية فى ذلك .

٢٦٢ ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) والآيات البينة لها مع بيان ما محتاج إلى بيانه .

- ٣٩٣ (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها) والآية المبينة لها مع الإحالة على بعض البيان ، وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى : ( وإنه لعلم )هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك .
  - ٧٧٥ (ولا يصدنكم الشيطان) الآية , والإحالة على البيان السابق .
- ٢٧٦ ( فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم ) ، والآياتالموضحة للظلم هنا .
- ۲۷٦ (هل ينظرون إلا الساعة ) الآية ، والآيات المبينة لها مع بيان وإعراب
   ما يحتاج إلى ذلك وذكر بهض الشواهد العربية الدالة على ذلك .
- ٧٧٧ (ياعباد لا خوف عليكم اليوم) ، الآية ، والآيات المبينة لها مع ذكر معنى استمال الحوف أو الحزن فى اللغة المربية وتحقيق القول فى الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك .
- ۲۸۰ (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون)، والآيات المبينة لها، وتحقيق
   القول في أن لفظة ، زوجة ، ليست لحنا .
  - ۲۸۱ (يطاف عليهم بصحاف من ذهب) والإحالة على البيان السابق.
- ٢٨١ (وفيها ما تشتهيه الانفس) الآية ، والآيات البينة لها مع بعض الإحالة على بيان سابق.
- ۲۸۶ ( وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون ) ، والآيات الموضحة لها مع وجه الجمع بين هذه الآية و بين حديث « لن يدخل أحدكم عمله الجنة » الحديث .
- و نادوا يامالك ليقض علينا ربك ) ، الآية ، والآيات الموضحة لها مع استظهار أن هذا الذى طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت والاستدلال عليه ، مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب ، في سورة الأنعام غند قوله تمالى (قال النار مثواكم خالدين فيها ) الآية .
- ٧٨٧ (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ) والإحالة على البيان السابق .

| الموضوع                                                                                  | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ( بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) . والإحالة على البيان السابق .                               | 444    |
| (قل إن كان للرحمن ولد . الآية ) والآيات المبينة لها مع ذكر أقوال                         | 444    |
| العلماء في : إن هنا هل هي شرطية أو نافية ، وبيان ما هو الراجح فيها ،                     |        |
| والاستدلال لذلك ، مع ذكر بحث منطقى يتعلق بالموضوع ، والرد على                            |        |
| الزمخشرى في قوله البشع في هذه الآية .                                                    |        |
| تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن : إن ، في الآيةالمذكورة نافية                   | 4.0    |
| يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله .                                            |        |
| تنبيه : يتضمن الفرق بين لو ، وإن ، الشرطية بن ، ودلالة القرآن على أنه                    | T+A    |
| صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته ،                  |        |
| والاستدلال على ذلك .                                                                     |        |
| (سبحان رب الدموات والارض رب العرش عما يصفون) والآيات الموضحة                             | 4.9    |
| لها مع الإحالة على معنى لفظة ، سبحان ، وإعرابها .                                        |        |
| ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) الآية والإحالة على بيانها .                                     | 71.    |
| ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءَ إِلَّهِ وَفِي الْأَرْضُ إِلَّهِ ﴾ والإحالة على إيضاحها . | ٣1.    |
| (وعنده علم الساعة ) والإحالة على البيان السابق.                                          | 411    |
| ( ولا يملك الدين يدعون من دونه الشفاعة ) والإحالة على البيان السابق                      | 411    |
| ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) الآية ، والإحالة على بيانها .                       | 411    |
| ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) والآيات المبينة لمها وإعرابها                      | 711    |
| وُ الاستشهاد على ذلك بشواهد اللغة العربية ، وبيان أوجه القراءات فيما .                   |        |
| ( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) والآيات الموضحة لها . مع بيان                        | 414    |
| القراءات فيهذا الحرف ، وبيان القول في هذه الآية ومافي ممناها هلهي                        |        |
| منسوخة أولا والتوفيق بين القواين .                                                       |        |
| ( سورة الدخان )                                                                          |        |
| ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) والآيات الموضحة لها مع الرد علىمن يدعى                    | 419    |

أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان.

| 71    | •• • • |
|-------|--------|
| الموم | لصفحة  |
|       |        |

٢٠٠ (فيها يفرق كل أمر حكيم) الآة ، وتفسيرها ، والإحالة على بعض البيان
 فيها ، مع ذكر أوجه الإعراب في قوله : أمرا ، وبيان الجيد منها .

موع

٣٢٢ (إنا كنا مرسلين رحمة من ربك ) والأحالة على البيان السابق.

٣٢٣ (ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ) والإحالة على إيضاحها .

٣٧٣ (وَجَاءُهُم رَسُولَ كُرِيمٍ ، أَن أَدُوا إِلَى عَبَادُ اللهُ ) ، والآيات المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك .

٣٢٤ ( و إنى عذت بربى وربكم ) الآية . والإحالة على بيانها .

٣٧٤ (كذلك وأورثناها قوما آخرين) والآية الموضحة لها مع الإحالة على بعض البيان .

٣٧٤ (ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ) الآيتات ، والآيات الموضحة ايما .

٣٢٥ ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ) والإحالة على البيان السابق .

٣٢٦ ( فإنما يسرناه بلسانك لعلزم يتذكرون ) والإحالة على بيانها .

### (سورة الجاثية)

٣٢٩ ( إن فى السموات والأرض لأيات للمؤمنين ) الآيات ، والبراهين الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة فى هذه الآيات ، والآيات المبينة لها .

ع ٣٣٠ تنييه : البراه بين الثلاثة الدالة على البعث ، والآيات المبينة لها .·

٣٣٧ ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) و لآيات المبينة لها ، مع بيان معنى اطلاق تلك في هذه الآية والمراد بها القرب ، والاستدلال عليها بالشواهد العربية مع الاحالة على دمع ابهام الاضطراب ، وبيان معنى اطلاقات لفظ الاية في القرآف ، والانة العربية : والاستدلال عليها بالشواهدالعربية .

• ٤٠ ( فبأى حديث بمد الله وآياته يؤمنون ) الآيات ، والآيات الموضحة لها مع الإحالة على بيانسابق ، وأن البشارة ربما أطلقت على إلى وءوالإحالة

| الموضوع | لصفحة |
|---------|-------|
|         |       |

على بيان ذلك بشواهده العربية ، مع بيان أوجه القراءة فى هذا الحرف ، وبيان إعراب بعض المفردات .

٣٤٣ ( وإذا علم من آياننا شيئا ) الآية ، والآيات المبينة لها ، وبيان أوج القراءة فيها ، وبيان الفرق بين عذاب الكافرين ، وعذاب عصاه المسلمين .

٣٤٤ (من ورائهم جهنم ولا يغنى عنهم ماكسبوا شيئا ) الآية ، والآيات المبينة لها وتحقيق أن معنى أمام هنا وراء ، والإحالة على الشواهد العربية الموضحة لذلك واللغات التى فى مادة «غنى » والشواهد العربية الدالة على ذلك .

( هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم ) الآية ، والآيات المبينة لها مع بيان معنى إطلاقى الهدى فى القرآن ، وإطلاق الفعيل وصفا بمعنى المفعل وأمثلة لذلك من القرآن واللغة العربية وبيان القراءة فى هذا الحرف .

••• ( الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ) الآية . والإحالة على البيان السابق .

٣٥١ (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ) والإحالة على بيانها .

٣٥١ ( وفضلناهم على العالمين ) والآية والحديث الدالان على تفضيل أمته مراقبة على على على على على تفضيل على على على جميع الأمم ، وبيان عدم المعارضة بينهما وبين الآيات الدالة على تفضيل بني إسرائيل .

٣٥٣ (ثم جملناك على شريعة من الأمر فانبعها) والإحالة على إيضاحها . ٣٥٣ (ولا تتبع أهواءالذين لا يعامون) والآيات المبينة لها ، مع بيان أنه عليات

مخاطب والمراد به التشريع لأمته والإحالة على ذلك .

٣٥٤ ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) والآيات الوضحة لها ، مع بيان أن الظلم هنا عمني الشرك وأمثلة لذلك من القرآن .

وه (والله ولى المتقين ) والآيات الدالة على أن الله ولى المؤمنين ، وأن المؤمنين أولياؤه تمالى .

٣٠٧ (هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) والآيأت الموضحة لها

مع الإحاله على بعض بيانها ، وإيضاح إشكال عربي يرد على الإخبار بلفظة، ( بصائر ) عن المبتدأ ( هذا ) .

- ٣٥٧ (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) الآية والإحالة على البيان السابق.
  - ٣٥٨ (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) والإحالة على إيضاحها .
- ٣٥٨ ( وختم على سممه وقلبه وجمل على بصره غشاوة ) والإحالة على بيانها .
- ٣٥٨ ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ) والآيات المبينة لها ، مع الإحالة على بعض البيان .
- ٣٥٩ ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر البطلون ) والإحالة على البيان السابق.
  - ٣٥٩ (كل أمة تدعى إلى كتابها) الآية . والإحالة على بيانها .
  - ٢٥٩ (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) الآية ، والإحالة على إيضاحها .
  - ٣٥٩ ( وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) والإحالة على بيانها .
- ٣٥٩ ( فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ) والإحالة على البيان السابق .
- ٣٩٠ ( فلله الحمد رب السموات والأرض رب المألمين ) والآيات الموضحة لها .
- ٣٦٠ (وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) والآيات والحديث الموضحان لها .

# ( سورة الأحقاف )

- ٣٦٥ (حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) والإحالة على بيانها وعلى يان الحروف المقطعة.
- ٣٩٥ (ما خلقنا السموات والارض وما بينهما إلا بالحق ) الآية ، والآيات المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتا ، وبيان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها .
- ٣٧١ (والذين كفروا عما أنذروا معرضون) والآيات الموضحة لها مع بيان معنى الإنذار والإعراض ، وإعراب ، ما ، من قوله : (عما أنذروا).

| 475         | ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ) الآية :   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | و الإحالة على بيانها .                                                    |
| 475         | ( أم يقولون افتراه قل إن افتريته ) الآية ، والآيات المبينة لها مع بيان أم |
|             | فى قوله : (أم يقولون).                                                    |
| 441         | ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) والآيات المبينة لها .                          |
| ۳٧ <b>٧</b> | وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ) والآيات الموضحة لها ، وبيان أز              |
|             | التحقيق في هذه الآية ، أنه علي الله ما ينعل به ولا بهم في دار             |
|             | الدنيا ، وتوجيه ذلك والاستدلال عليه .                                     |
| 449         | (قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ) والآية المبينة لها ، وذكر       |
|             | الخلاف في جواب الشيرط و بيان الظاهر فيه .                                 |
| 44.         | (وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ) وتحقيق أن المثل في الآية ه           |
|             | القرآن لا شيء آخر يماثله ، والآيات الدالة على ذلك ، مع بيان أن الشاها     |
|             | هو عبد الله بن سلام و به قال الجمهور .                                    |
| 441         | ﴿ وَقَالَ الذِّينَ كَفُرُوا للذِّينَ آمَنُوا ﴾ الآية .والآيات الموضحة لها |
| 474         | ( وهذا كتاب مصدق لسانا عربياً ) والإحالة على بيانها .                     |
| 474         | ( لينذر الذين ظاموا وبشرى للمحسنين ) والإحالة على السابق وبيا             |
|             | أنواع الإنذار.                                                            |
| 774         | ( إنَّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) الآية ، والإحالة على بيانها .  |
| 475         | (ُ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ). والإحالة على بيانها مع القراء         |
|             |                                                                           |

الموضوع

(قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ) الآيات ، والإحالة

الآية ، والآيات الموضحة لها ، والاحالة على بعض البيان .

474

على البيان السابق.

في هذا الحرف، والأقوال في إعراب ( إحسانا ) .

٣٨٤ (حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) والآية المبينة لها ،وبيان أوجه القراءة فيها ، وإعراب (كرهاً ) .

٣٨٥ (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)والآيات الموضحة لأمد الحل مدلالة الإشارة.

٣٨٦ (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربسين سنة والإحالة على بيانها .

٣٨٦ (والذى قال لوالديه أف لكما أنعدانى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى ) الآية ، والإحالة على بيان بعضها ، وبيان أن لفظ ( الذى ) هنا و إن كان مفرداً فمعناها الجمع ، وذلك كثير فى القرآن ، وفى لغة العرب لاستدلال عليه، ورد قول من قال إنا المازية فى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما مع بيان أوجه القراءة فى هذا الحرف .

• ٣٩٠ (ويوم يمرض الدين كفروا على النار أذهبتم طيبات في حياتكم الدنبا الآية ، والآيات والإحاديث المبينة انهاخاصة بالكفار ، خلافاً لمن قال إنه بنبعى التقشف خوفاً من الدخول في عمومها، وبيان أن القلب الذي قال به بمض العلماء في قوله تعالى : ( ويوم يعرض الذين كفروا ) ، وإن كان وارداً في القرآن لا يجوز في القرآن إلا بدليل ، وبيان أوجه النراءة فيها .

٣٩٣ ( وادكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف ) والآيات المبينة لاخى عاد فى هذه الآية .

٣٩٣ (ألاتمبدوا إلاالله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) والآيات الوضحة لها.

٣٩٧ (قالوا أجئتما لتأفكنا عن آلهتنا)، الآية والآية المبينة لها .

٣٩٨ (وأبلفكم ما أرسلت به ) الآية والآية الموضحة لها .

٣٩٨ ( بل هو مااستمجلتم به ربيج فيها عذاب اليم) والإحالة على البيان السابق.

٢٩٨ (ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ). وبيان الوجه الراجح من الاوجه الثلاثة التي قال بها الفسرون في لنظة : إن ، في هذه الآية ، والآيات التي تشهد لذلك ، والإحالة على البيان السابق .

| الموضوع                                                                     | لصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) الآية ، والإحالة      | ٤٠.   |
| على البيان السابق .                                                         |       |
| ( وإذَّ صرفنا إليُّك نفراً من الجن يستممون القرآن ) ، الآية ، والآيات       | ٤٠.   |
| البينة لها .                                                                |       |
| ( ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به ) . الآية ، والآيات المبينة لمفهومها ، | ٤٠١   |
| والآية الدالة على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة ، والرد على من قال:            |       |
| إنهم لايدخلون الجنة .                                                       |       |
| ( أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يمي بخلقهن ) الآية         | ٤٠١   |
| والإحالة على بيانها .                                                       |       |
| ( فاصبر كما صبر أولو المزم من الرسل ) والاحالة على تميين أولى المزم ،       | 4.1   |
| وُ الآيتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافًا لمن قال بذلك .         |       |
| ( ولانستمجل لهم ) ، والآيات الموضحة لذلك .                                  | ٤٠٨   |
| (كَأَنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) ، والإحالة على      | ٤ • ٥ |
| البيان السابق .                                                             |       |
| (بلاغ)والآيتان الدالتان على تفسيرها ،وبيان الصواب في إعرابها ومعناها.       | ٤١٠   |
| ( سورة محمد )                                                               |       |
| ( الذين كفروا وصدوا عُن سَبيل الله أضل أعمالهم ) الآية ، والآيات            | ٤١٢   |
| المُوضحة لها ، والصواب في : صد ، هل متمدية أو لازمة ، والإحالة على          |       |
| معنى الضلال في القرآن واللغة العربية .                                      |       |
| ( فإذا لقيتم الذين كُفروا فضرب الرقاب). الآية ، والآيات الموضحة لها .       | ٤١١   |
| وهل هي منسوخة أو لا ، والآيات الدالة على ثبوت الملك بالرق ، وسببه،          |       |
| والإحالة على حكمة الملك بالرق، وإزالة الإشكال في ملك الرقيق، والرد          |       |
| على من يدعى نفى الرق فى الإسلام مستدلا بهذه الآية .                         |       |
| ( ياأبها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ) الآية ، والآيات المبينة لها ،  | £ 4 4 |
| وبيان صفات الذين وعدوا بالنصر ، وأن غيرهم ليس له وعد من الله                |       |
| بالنصر 6 وبيان نصر المؤمنين لله .                                           |       |

| الموضوء | الصفيحة |
|---------|---------|
| J- J-1  |         |

- ٤٢٣ ( آفلم يسيروا في الأرض فينظرواكيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) الآية والإحالة على بيانها .
- ٤٣٤ ( وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ) الآية،والآيات الموضحة لها، وبيان أوجه القراءة في (كأين )والإحالة على ممناهاومافيها من اللغات مع الشواهد العربية .
- ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ) والإحالة على
   بيانها وذكر بعض الآيات ، والشواهد العربية الموضحة لها .
  - ٤٣٦ (ولهم فيها من كل الثمرات ) والآية المبينة لها .
  - ٤٣٦ ( وسقوا ماء حمها فقطع أمعاءهم ) والإحالة على بيانها .
  - ٤٢٦ ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بفتة } والاحالة على البيان السابق .
- ٤٣٦ ( فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم والآيات الدالة على ممناها ، والإحالة على إيضاحها .
- ٤٣٧ ﴿ فَإِذَا ٱلزَّلْتَ سُورَةً مُحَكَّمَةً وَذَكَّرَ فَيْهَا القَتَالَ ﴾ الآية ، والآيات المبينة لها .
- ٤٢٨ (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) والآيات المبينة لها والآيات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله .
- والسنة إلا الهجتهدين وبيان عدم استناد دعواهم إلى دليل ومناقشتها على وردها ، وبيان الشيء الذي يتوقف عليه العمل بالدليل ، والإجماع على منع العمل بالدليل مع الجهل .
- عهد عن كتاب الله وسم وسلم، واستبدائهما بالمذاهب المدونة ، ومناقشتهما ، وردها .
- ٤٣٧ مناقشة الصاوى ، والردعليه فى قوله : إنه لايجوز تقليد ماعدا المذاهب الاربعة ولو وافق قول الصحابة ؟ والحديث الصحيح ، والآية، وأن الآخذ بظواهر الكتاب ، والسنة من أصول الكفر .

الصفيحة الوضوع

رعم كثير من النظار أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لاثقة بالله ع لانها تستلرم النشبيه ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان زعمهم هذا.

- والم المنات وأحاديثها ما يقوله أئمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء ، والمدين بالنعمة ، ومافى معناها من الصفسات ، هو مذهب المتزلة ومن ضاهاهم ، ومناقشة ذلك . وإثبات ماهو الحق .
- 297 تنبيه مهم: زوال ما قد يتوهم من الإشكال بين صيغة الجمع فى قوله تعالى: ( مما عملت أيدينا ) و بين صيغة التنبيه فى قوله تعالى: ( كما عملت أيدينا ) و بين صيغة التنبيه فى قوله تعالى: ( كما خلقت بيدى ، بل يداه مبسوطتان ).
- رجوع بعض أثمة أهل الـكلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف. المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخرى الأصوليين، وبيان أنها لاتستند إلى دليل بجب الرجوع إليه، وأن نصوص الكتاب والسنة واردة بإلزام جميع المـكافين بالعمل بهما من غير تخصيص الحجتهد من غيره.
- ا لمسألة الثالثة: التقليد لغة واصطلاحا ، والمذهب لغة و اصطلاحاء: دالفقهاء،
   وأن التقليد لايكون إلا في المسائل الاجتمادية .
- ٤٨٧ أقسام التقليد ، ما يصح منها وما لايصح ، وما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من القرون الثلاثة المفطة ، والاستدلال على هـذه الأقسام ، ومناقشتها ، وبيان ماهو الحق .
  - ••• حصر مايمكن أن يستدل به المقلدون من الادلة والحجج .
- ٥٠٧ مناقشة حجج المقلدين وأدلتهم ، والرد عليها بما يكنى المنصف فى بحث طويل جداً .
- التدلال القلدين على تقليدهم بقبول قول القائف ، والخارص ، وتقليد الاعمى فى القيلة . إلخ . ظاهر السقوط .
- استدلال العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي صلى الله عليه وسلم من
   قول المدلجي في أسامة وزيد .

|         | صفيحة   |
|---------|---------|
| الموضوع | -Searce |

- ٠٣٠ الاكتفاء بقول الذابح ، والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل لحديث عائشة رضي الله عنها .
- وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كابهم الاجتهاد ، ضاعت مصالح العباد فهو ظاهر السقوط .
  - ٥٣٣ تنبيات تتعلق بهذه المسألة.
- ه التنبيه الأول: اغترار المقلدين بقضيتين ظنوها صادقتين وها بعيدتان من الصدق.
- وه القضية الأولى : ظنهم أن الامام الذى قلدوه لابد أن يكون قد اطلع على جمع معانى الـكتاب والسنة .
- ٥٣٧ القضية الثانية : ظن المقلدين أن لهم مثل ما لإمامهم من العذر في الخطأ .
- التنبيه الثانى: انفاق الأئمة الاربعة رحمهم الله على مفع التقليد الاعمى.
- التنبيه الثالث: دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل العلم على أنه لابجوز لاحد من المقلدين للأئمة النقليد الاعمى أن يقول: هذا حلال وهدذا حرام، وإنما يقول: هذا الحكم قاله الإمام الذى قلدته أو أفتى به.
- ٥٤٧ الننبيه الرابع: الفرق بين الانباع والتقليد وأن محل الاتباع لايجوز التقاد فيه بحال .
  - 02A الآيات الدالة على تسمية العمل بالوحى انباعاً لإنقليدا .
- 950 شروط المجتهد عند الاصوليين لا يمسكن جملها فى المتبع ، والشرط الذى يصح اشتراطه فى الاتباع .
- ٥٥٠ التنبيه الخامس: قول المقلدين إن العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على آراء الرجال من التكليف بما لايطاق والرد عليهم .
- الجاهل بالكتاب والسنة لايجوز له العمل بهما باجنهاده ، والواجب عليه .
   تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً .

| الموضوع | صفحة        |
|---------|-------------|
| الوصو   | - Collinson |

- و بطلان دعوى الذي يقول إن تعلم الكتاب والسنة غيرمقدور عليه والآيات الدالة على أن ذلك قول الكفار ، والرد عليه بالقرآن ، وبيان قسمى المقلدين .
- ٥٥٣ التنبيه السادس: اتفاق العلماء على أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً خاصة ، والآيات الدالة على ذلك ، وأن المضطر للمقليد معذور .
- وه التنبيه السابع: في بيان موقف جميع السامين المنصفين من الأئمة الاربعة وغيرهم وحقيقة القول فيهم رحمهم الله .
- التنبيه الثامن: في ذكر طرف من المسائل التي قال بعض العلماء أن الأغمة خالفوا فيها السنة ، وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيها ، أو أن السنة لم تبلغهم فيها ، أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره فهو أرجع في ظنهم .
- ٥٥٧ الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لا ، وذكر التفصيل في ذلك، وجواز نسخ المتواتر بالآحاد .
- ◄٣٥ المسائل الثلاث الق حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشي إلى مكة أنه
   لايفتي فيها بقول مالك وبيان الراجع فيها .
- ٥٨٦ التنبيه التاسع: الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم وما أخرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من الاستحسانات وأمثلة لذلك .
- التنبيه الماشر: في بيان بطلان دعوى متأخرى الأصوليين من انقراض الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأغة الاربعة إلى مجىء المهدى المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذه ، وذكر ما يؤيده الدليل من ذلك .
- التنبيه الحادي عشر: اعلم أن ماعليه السلمون اليوم من التفرق وتشكيك الكفار لهم في دينهم و محكيم القوانين الوضعية سببه الإعراض عن كتاب

099

| الموضوع                                                                          | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب              |        |
| المدونة .                                                                        |        |
| ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم ) والآيات الموضحة لها .                            | 018    |
| مسألة : الواجب على المسلمين الحذر التام مما تضمنته آيات سورة محمد هذه            | PAG    |
| من الوعيد الشديد.                                                                |        |
| ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ) . الآية ، والآيات الموضحة لها .            | 09.    |
| مَع إِزَالَةَ الْإِشْكَالِ الذِّي قد يتوهم في قُولُه تمالي: (حتى نعلم المجاهدين) |        |
| الآية .                                                                          |        |
| ( إن الله ين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) ، الآية ، والآيات                        | 09.    |
| الموضعة لها .                                                                    |        |
| (يأيها الذين آمنوا أطميوا الله وأطيعوا الرسول) ، الآية والإحالة                  | 090    |
| على بيانها .                                                                     |        |
| ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) الآية ، والآيات الموضحة لها .              | 090    |
| ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ) الآية ، والآيات الموضحة لها مع بيان عدم           | 097    |
| النمارض بينها وبين ( وإن جنحوا للسلم ) الآية .                                   |        |
| ( وإن ترة منه الم تتقول مؤتبك أحوركي والآمات الموضعة لها .                       |        |

والله الغنى وأنتم الفقراء) والإحالة على إيضاحها .
 وإن تقولوا يستبدل قوما غيركم) الآية ، والإحالة على بيانها .
 سورة الفتح

٦٠٣ ( إنا فنحنا لك فتحا مبينا ) تحقيق المراد بالفتح في هذه الآية والاستدلال عليه مع الإحالة على بيأن معنى اللام في قوله ( لينفر لك الله ) .

3.5 (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم )والآيات المبينة لها .

٦٠٤ (ولله جنود السموات والارض) والإحالة على بيانها .

( ولايسألكم أموالكم ) والإحالة على بيانها .

| الموضوع                                                                     | الصفيحة |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| ( ليدخل المؤمنين والمؤمنات ) الآيات ، وإيضاح ممناها وبيان معلق اللام        | 7.8     |
| فى قوله (ليدخل)                                                             |         |
| ( وغضبُ الله عليهُم ) الآية 6 والآيات الموضحة لها .                         | 1.0     |
| ( إنا أرسلناك شاهداً ) الآية ، والآيات الدالة على شهادته عليه الصلاة        | 7.0     |
| والسلام على أمنه خاصة ، وكونه بشيرًا ونذيرًا لجميع الناس .                  |         |
| ( قل فمن يملك لـكم من الله شيئاً ) الآية ، والآيات الموضحة لها .            | 4.4     |
| (ُفَأَنزَلِ الله سكينته على رسوله) الآية ، والآيات الموضحة لها مع بيان موضح | ٦٠٧     |
| إُنزال السكينة .                                                            |         |
| (هو الذي أرسل ر-وله بالهدى ) الآية و الايتان الموضحة لها .                  | ۸٠٢     |
| ( محمد رسول الله والذين معه ) الآية ، والاحالة على توضيحها .                | ٦٠٨     |
| ( ومثلهم في الإنجيل ) ، والآيات الموضحة لها مع بيان مافيها من               | ۸•۲     |
| ألة, اءات وتوضيحها بالشواهد العربية .                                       |         |
| (سورة الحجرات)                                                              |         |
| ( يأيها الذين آمنوا لانقدموا بين يدى الله ورسوله ) الآية . والإحالة على     | 714     |
| إيضاحها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها .                              |         |
| ( يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي ) الآية. والآيات         | 315     |
| الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه صلى الله عليه            |         |
| وسلم وبين الأنبياء عليهم السلام في القرآن .                                 |         |
| مسألتان ، الأولى : في أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المتمر         | 717     |
| بالاستخفاف والاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بالله ، مع الدليل على ذلك         |         |
| المسألة الثانية : في بيانالفرق بين حقوق الله تعالى و بين حقوق عباده والآيات | 711     |
| القرآنية الدالةعلىذلك الفرق ومايكون عند السلامعليه صلى الله عليه وسلم .     |         |
| تنبيه: يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى المبادة للهو حده دون ماسواه    | 777     |
| ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا ) الآية ، والآية الموضحة لهاوسبب     | 777     |
| تزولها وسان ما فها من القراءات ومآخذ الاصوليين منها .                       |         |

| ( وأكن الله حبب إليكم الإيمان ) الآية والآيات الموضحة لها .                  | AYF |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ( إنما المؤمنون إخوة ) الآية والإحالة على بيانها .                           | 778 |
| ( يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم ) الآية والآيات الوضحة لها .           | 749 |
| (ولاتلمزوا أنفسكم ) والآيات الموضحة لها مع بعض الإحالة على بيانها .          | 74. |
| (يأيها الناس إنا خُلقناكم) الآية ، والآيات المبينة لكيفية خلقه للذكر والآني. | 74. |
| مسألة ، دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجل ،             | 771 |
| وذكر الفوارق التي دل القرآن عليها ، مع الإحالة على بمض مواضع أخرى.           |     |
| والرد على الكفرة وأتباعهم القائلين بتسوية الرجل بالمرأة .                    |     |
|                                                                              |     |

الموضوع

(وجملناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا ) والإحالة على إيضاحهامع ذكر الطبقات التي تنقسم الناس إليها من شعب ونخذ وقبيلة وغير ذلك. والمذكور منها في القرآن.

( قالت الاعراب آمناقل لم تؤمنوا )، الآية . ذكر قول المفسرين فيها واستظهار ماهو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة لذلك . والفرق بين الإيمان والإسلام.

> (قل أتملمون الله بدينكم ) الآية ، والآية الموضحة لها . 749

( إن الله يعلم غيب السموات والأرض ) والإحالة على توضيحها . 78.

| اللوضوع                                                                                                                                                                                                        | المشحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| سورة ق                                                                                                                                                                                                         | 724    |
| بيان أن القسم عليه محذوف وظهور كونه كالمقسم عليه المحذوف فى قوله<br>( ص والقرآن ) وتقدم الكلام على ذلك فى سورة ص .                                                                                             | 735    |
| (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) الآية ، وبيان أن من المقسم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن رسالته حق ، وأن من المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث .                   | 784    |
| ( أفلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج )<br>والآيات الموضحة لذلك وبيان أن الهمزة فى قوله ( أفلم ينظروا ) تتعلق<br>بمحذوف وأن الفاء عاطفة عليه .                                     | 711    |
| (والارضمددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كلزوج بهيج) الآية<br>والآيات الموضحة لذلك وبيان معني الزوج البهيج وإعراب قوله تبصرة .                                                                        | 786    |
| (وأحيينا به بلدة ميتاكذلك الحروج) وبيان الإحالة على الكلام عليها فى أول البقرة وأول النحل وأول الجائية .                                                                                                       | ٦٤٠    |
| (كل كذب الرسل فحق وعيد) والآيات الموضحة لذلك وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعبده. واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر: وإنى وإن أوعدته. البيت. وبيان أن ذلك في وعيد عصاة السلمين خاصة. | ٦٤'    |
| (أفعيينا يالخلق الأول بل هم في ليس من خلق جديد) و الآيات الوضحة لذلك                                                                                                                                           | 78     |
| ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه) والإحالة على توضيح ذلك.                                                                                                                                            | 78     |
| ( إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشهال) الآية وبيان إعراب ( إذ ) وبيان تقدير مفعول يتلقى المحذوف ومعنى التلقى والاظهر فى معنى القعيد .                                                                      | ٦٤.    |
| يان حذف قوله قميد بعد قوله عن اليمين لدلالة مابعده عليه . وبيان ذلك                                                                                                                                            | 78     |

من شواهد اللنة العربية .

( ٥٥ \_ أضواء البيان ج ٧ )

| الموضوع                                                                                                                    | أصفحة      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| تنبيه : اعلم أن العلماء اختلفوا فى عمل العبد الجائز الذى لا ثواب ولاعقاب                                                   | 70         |
| عليه . هل تكتبه الحفظة أولا ؟ إلخ .<br>( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )                        | 7,01       |
| والإحالة على بيان معناها.<br>( يوم نقول لجهنم هل امتلاًت وتقولهل من مزيد ) وبيان اختلاف العلماء                            |            |
| ر يوم هون جهم هن المنارك وهون من مريعة ) وبين مصرف من في معنى الاستفهام والراجح من ذلك وبيان حقيقة كلام النار والإحالة على |            |
| توضيح ذلك .                                                                                                                |            |
| (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد) والآياتالموضحة لذلك وبيان إعراب غير.                                                       | 707        |
| (لهم مايشاءون فيها ولدينا مزيد ) وبيان المراد بالمزيد هنا . والإحالة على<br>معنى الآية .                                   | 708        |
| (وكم أهلكنا قبلهم من قرن همأشد منهم بطشاً) وتقدم الإحالةعلى معناها،                                                        | 708        |
| (ولقدخلقنا السماواتوالارض وما بينهما في سبّة أيام وما مسنا من لغوب)<br>والآيات الموضحة لذلك سابقا .                        | 708        |
| ( فاصبر على ما يقولونوسبح بحمد ربك قبل طلوعالشمسوقبل الغروب).<br>والآيات الموضحة لذلك .                                    | 708        |
| ( يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الحروج ) والإحالة على معناها .                                                           | 700        |
| (يوم تشقق الارضءنهمسراعا ذلكحشرعلينا يسير) والآياتالموضحةاذلك                                                              | 700        |
| (وما أنت عليهم بجبار) والإحالة على توضيحها سابقاً .<br>( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) والإحالة على توضيحها سابقاً .         | 707<br>707 |
| سورة الذاريات                                                                                                              | 709        |

709 (والداريات ذروا \_إلى قوله لواقع)والتحقيق في معنى الداريات والحاملات والجاريات والمقسمات وشواهد ما ذكر من القرآن ولغة العرب والاختلاف

- فى ما من قوله : إنما توعدون . هل هى موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنى الآية .
- 777 (والسماء ذات الحبك \_ إلى قوله \_ من أفك ) ، وبيان ما يوضح ذلك واختلاف العلماء في معنى الحبك ومايشهد الاقوالهم من لغة العرب والقرآن.
- ۲۲۵ (إن المتقين في جنات وعيون) والآيات الموضحة لذلك ودلالتها بالإيماء
   والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله .
- ٦٦٦ (وفى الأرض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون) وبيان الإحالة على ممناها فى أول سورة الجائية .
- ٦٦٦ (وفى السماء رزقـ كم وماتوعدون) وبيان اختلاف العلماء فى المراد بكون رزق الناس فى السماء وإيضاح قول كل طائفة بما يشهد لقولها من القرآن. والإحالة على الآيات المبينة لها فى سورة المؤمن والمراد بما يوعدون.
- ٦٦٨ ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الحكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما )
   والإحالة على إيضاحها .
  - ٦٦٨ (وتركنا فيها آية للذين يخافون المذاب الآليم) والإحالة على إيضاحها .
    - ٦٦٨ (وفي عاد إذ أرسلنا عايهم الربح العقيم) والإحالة على بيانها .
      - ٦٦٨ ( فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ) والإحالة على بيانها .
      - ٦٦٩ (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) والإحالة على بيانها .
- ٦٦٩ تنبيه قوله ( والسماء بنيناها بأيد ) ليس هذا من باب آيات الصفات وفيه
   معنى اليد وتصريفها ووزنها بالميزان الصرفى
- ٦٦٩ (كذلك ما أنى الذين من قبلهم منرسول إلا قالوا ساحر مجنون أتواصوا
   به بل هم قوم طاغون ) والإحالة على ما يوضح ذلك .
  - ١٧٠ ( فتول عنهم فما أنت بملوم ) والآيات الموضحة لذلك .
  - ٦٧٠ (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) والآيات الموضعة الملك.

| المضم   | الصفحة |
|---------|--------|
| الموضوع |        |

- (وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون) واختلاف العلماء في المراد بقوله:
   إلا ليمبدون وإيضاح معنى ذلك إلىج والآيات الموضحة لذلك .
- 3٧٤ تنبيه. اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض وأهلهما وما يينهما يظن غير المتأمل أن بينها اختلافا والواقع خلاف ذلك إلين .
- ٦٧٦ الإحالة على معنى قوله تعالى : ( إلا ليمبدون ) فى دفع إيهام الاضطراب فى سورة هود عند قوله تعالى : ( ولذلك خلقهم) .
- ٧٧٧ (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) والإحالة على بيان معناها.
- (فإن للذين ظلموا ذنوبا مثلذنوب أصحابهم فلا يستمجلون) ومعنى الذنوب
   وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة لذلك .
- ٩٧٩ ( نويل للذبن كفروا من يومهم الذي يوعدون ) والآيات الموضحة لذلك
   ويان معنى الويل .

#### سورة الطور

- مه و الطور وكتاب مسطور فى رق منشور \_ إلى قوله من دافع) والآيات الموضحة لذلك من العربية .
- ٦٨٤ (يوم يدغون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون) والآيات الموضحة لممناها ومعنى الدع لفة .
- ٦٨٦ (اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم إنما تجزون ماكنتم تمهلون) والآمة الموضحة لذلك .
- ۲۸۶ (كل امرىء بماكسب رهين) والآية الموضحة لها وبيان أن التخصيص يان .
  - ٦٨٦ ( وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون) والآيات المبينة لها .
- سريتنازعون فيها كأسا لا لنو فيها ولاتأثيم) والآيات المبينة لهذا المني. وبيان مفني الننازع وبيان أن الكأس مؤنثة .

| ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون) والإحالة على بيان ممناها .         | 198 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ( أم لهم سلم يستممون فيه ) الآية وبيان الإحالة على ما يوضح معناها .      | 798 |
| (أم له البنات واحكم البنون) وبيان الإحالة على معناها .                   | 798 |
| ( أم تسئلهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ) وبيان الإحالة على مايوضحها .       | 796 |
| (وإن يرواكسفا من السماء ساقطا يقولوا سحلب مركوم) وبيان الإحالة           | 798 |
| على إيضاح ذلك .                                                          |     |
| ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ) الآيات المبينة لذلك .                    | 790 |
| (وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولـكن أكثرهم لا يعلمون) والآيات          | 790 |
| الموضحة لممناها .                                                        |     |
| سورة النجم                                                               | 799 |
| (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو             | 799 |
| إُلا وحَى يُوحَى ) والآيات المبينةُ لذلك . واختلاف العلماء في معنى النجم |     |
| المذكور في الآية .                                                       |     |
| الاظهر فى المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم .                          | ٧   |
| (علمه شديدالقوى) والآيات المبينة لذلك. وبيان أن القرآن كلام الله بألفاظه | ٧٠٢ |

ااوضوع

( ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون) والآيات الموضحة لذلك .

(قالوا إناكنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم)

(فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به

والآيات الموضحة لذلك وييان أن إن المشددة من حروف التعليل .

(فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ) والإحالة على بيان ممناها .

ريب المنون ) والآيات المبينة لذلك ومعنى ريب المنون .

الصفحة

MAA

PAF

794

794

وممانه .

| الموط | لصفحة  | ı |
|-------|--------|---|
| اللوط | -04140 | ١ |

- ٧٠٣ ( مازاغ البصر وما طغي ) وبيان الإحالة على ما يوضحها .
- ٧٠٤ (ألكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضيرى ) والإحالة على إيضاحها .

29

- ٧٠٤ ( فلله الآخرة والأولى ) والآيات الموضيحة لها .
- ٧٠٤ (وكم من ملك في السماوات لاتنني شفاعتهم شيئا) الآية والإحالة على بيانها
- ٧٠٤ (إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الآنثى) الآيةو الإحالة على بيانها .
- ٧٠٠ (ولله ما فى السماوات ومافى الارض ليجزى الدين أساؤا بما عملوا ) الآية
   والإحالة على بيانها .
- ٧٠٠ ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفؤاحش إلا اللمم ) والإحالة على بيانها .
- ٧٠٥ (إذ أنشأكم من الارض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم) والإحالة على بيانها .
- افرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى إلى قوله الجزاء الاوفى)
   والآيات الوضحة لذلك واختلاف العلماء في هذا الذي تولى وأعطى قليلا
   وأكدى من هو ؟ وتضمن هذه الآية الكريمة سبعة أمور وبيانها بالقرآن.
- ٧٠٩ الجمع بين قوله تمالى : (وأن ليس للانسان إلا ماسمى) وبين قوله (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ).
- ٧١١ (وأنه خلق الزوجين الذكر والانثيمين نطفة إذا تمني) والآيات الموضحة لذلك.
  - ٧١٧ (وأن عليه النشأة الآخرى) والإحالة على بيانها .
- ٧١٧ (وأنه أهلك عاداً الأولى و مودفماً بقي)والإحالة على الآيات الموضحة لها.
- ٧١٣ ( وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطنى ) والآيات البينة لمناها .
  - ٧١٤ ﴿ وَالْمُوْتَفَكَةُ أَهُوى ﴾ والآيات الموضحة لذلك ومعنى المؤتفكة . .
    - ٧١٤ (أزفت الآزفة) والإحالة على بيانها .
    - ٧١٤ ( أفن هذا الحديث تعجبون ) والإحالة على بيان ممناها .

| سورة القمر                                                              | <b>Y\Y</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ( اقتربت الساعة ) والإحالة على بيانها                                   | <b>Y</b> \ <b>Y</b> |
| (ُ وإن يروا آية يمرضوا ﴾ والإحالة على بيانها .                          | Y17                 |
| (يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطمين إلىالداع) والإحالة           | <b>V</b> \ <b>V</b> |
| على بيانها .                                                            |                     |
| ( يقول السكافرون هذا يوم عسر ) والإحالة على بيانها .                    | <b>Y1Y</b>          |
| (فدعا ربه أنى مفاوب فانتصر) الآية والآياتالموضحة لذلك وإعراب قوله       | <b>Y1Y</b>          |
| عيوناً وبيان من يقرأ فتحنا بالتشديد من السبعة . وبيان من يقرأ عيوناً    |                     |
| بكسر المين .                                                            |                     |
| ( وحملنه على ذات ألواح ودسر ) والآيات المبينة لممناها .                 | V19                 |
| ( ولقد تركناها أية فهل من مدكر ) والآيات المبينة لذلك .                 | 44.                 |
| (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) والإحالة على إيضاحها .           | VY.                 |
| ( إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر) والإحالة على بيانها .   | ٧٢.                 |
| (فقالوا أبشراً منا واحداً نتبمه ، أءلقي الذكر عليه من بيننا ) والإحالة  | 771                 |
| على بيان معانيهما .                                                     |                     |
| ( إنا مرسلو الناقة فتنة لهم ) والآيات الهوضحة لها وإعراب فتنة .         | 177                 |
| ( ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ) والآيات الموضحة لها .       | 777                 |
| ( فنادوا صاحبهم فتماطى فمقر ) وبيان أن هذه الآية تزيل إشكالا معروفاً    | 774                 |
| حيث إن الله أسند العقر تارة لواحد وأسنده تارة إلى مجود كلهم في آيات     |                     |
| متعددة إلى آخر الـكلام .                                                |                     |
| ( إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ) والإحالة على بيانها .                   | 470                 |
| ( إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر) والإحالة على بيانها . | VYO                 |
| (ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذعز يزمقتدر)     | 440                 |
| والآيات الموضحة لذلك وأجوبة العلماء عنجمه للنذر هنا معأن آل فرعون       |                     |
| جاءهم موسى وهارون من النذر وإيضاح ذلك .                                 |                     |
|                                                                         |                     |

الموضوع

المفحة

| بتوسوح                                                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ( أكفاركم خبر من أولئكم ) والإحالة على بيانها .                          | 444         |
| (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) والإحالة على بيانها.       | VYA         |
| ( إناكل شيء خلقناه بقدر ) والإحالة على بيانها .                          | 444         |
| (وكل شىء نعلوه فى الزبر وكل صغير وكبير مستطر ) والآيات الموضحة<br>لذلك . | 744         |
| ( إن المتقين في جنات ونهر ر. ضع ذلك .                                    | ٧٣٠         |
| سورة الرحمن                                                              | ALL         |
| ( الرحمن علم القرآن ) والآيات المبينة لمعناها .                          | 744         |
| التحقيق أن المحذوف من مفعولي علم القرآن هو الأول لا الثاني كما ظنه       | 445         |
| الفخر الراذي .                                                           |             |
| (خلق الإنسان علمه البيان) والآياتالمبينة لذلك والتحقيق فى معنى البيان .  | <b>V</b> 40 |
| ( والشمس والقمر بحسبان ) والآيات الموضحة لبيانها وبيـان الإِحالة على     | 777         |
| . سفها                                                                   |             |
| ( والنجم والشجر يسجدان) والإحالة على بيانها والتحقيق في المراد بالنجم    | 444         |
| هنا وشواهد ذلك من العربية .                                              |             |

المضمي

- ٧٣٨ ( والساء رفعها ووضع الميزان ) والإحالة على إيضاحها .
- ٧٣٨ ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) والإحالة على بيانها .
- ٧٣٨ (والارض وضمها للائام فيها فاكهةوالنخلذات الاكاموالجب ذوالعصف والريحان) والآيات المبينة لها . وبيان معنى العصف والريحان . وما فيهما من القرآن .
- ٧٤٧ مسألة أخذ بعض علماء الاصول من هذه الآية وأمثالها من الآيات أن الاصل فما على الارض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع.
- ٧٤٥ تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا محرم عليه فعل شيء الابدليل من الشرع ويقولون إن الدليل على ذلك عقلى وهو البراءة الأصلية،

#### الموضوع

- ونحن نقول إنه دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلى قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة فى الإباحة إلخ .
- ٧٤٦ (خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار) والآيات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان.
  - ٧٤٧ (رب الشرقين ورب الغربين ) والإحالة على ما يوضحها .
- ٧٤٧ ( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) والإحالة على إيضاحها .
- ٧٤٨ ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وبطلان قول من قال إن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح دون العذب والإحالة على إيضاح ذلك .
  - ٧٤٩ ( وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ) والإحالة على إيضاحه .
- ٧٥٠ (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) والآيات الموضحة لذلك.
  - ٧٥٠ ( يامعشر الجن والإنس إن استطعتم ) الآية والإحالة على إيضاحها .
- ٧٥ ( فإذا انشقت السهاء فكانت وردة كالدهان ) واختلاف العلماء على قولين فى معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآيات الموضحة لذلك .
- ٧٥٧ (فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان) والآيات المبينة لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تمالى ( فوربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) والإحالة على طرف من ذلك .
- ٢٥٤ ( يمرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ) والآيات الموضحة لمناها والإحالة على بمضها .
- ۷۵۰ (هذه جهنمالتي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها و بين حميم آن) والإحالة
   على بعضها .
- ٧٥٦ (ولمن خاف مقام ربه جنتان) والآيات الموضحة لذلك. وبيان أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة .

| الموضوع | مفحة |
|---------|------|
|         |      |

- ٧٥٧ ( متكثين على فرش بطائنها من إستبرق ) والإحالة على إيضاحها .
  - ٧٥٧ (فيهن قاصرات الطرف) والإحالة على بيانها .

### ٧٦١ سورة الواقمة

- ٧٦١ (إذا وقمت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة) والآيات الموضحة لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله (إذا وقمت) وكذلك إذا من قوله (إذا رجت الارض)وذكر الاوجه الواردة في تفسير ليس لوقعتها كاذبة وأن كلها حق.
  - ٧٦٣ (خافضة رافعة ) والآيات الموضحة لمعناها واختلاف العلماء في معني .
- ٧٦٤ التحقيق أن سير الجبال المذكور في قوله تعالى : ( ويوم نسير الجبال ) يوم القيامة .
- ٧٦٤ (إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسآ فكانت هباء منبثاً) والآيات الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها والوقوف على معنى بست وشواهد ذلك من العربية .
- ٧٦٧ (وكنتم أزواجاً ثلاثة) والآيات الموضحة لمعناها وبيان أن كنتم : بمعنى صرتم . وشاهده من لغة العرب واختلاف العلماء فى معنى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال .
- ٧٦٩ (ثلة من الأولين وقليل مسالآخرين) واختلاف العلماء في المراد بالأولين والخرين واختلافهم أيضاً في المراد بهما في المرد الآخرين ).
- الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة . إلخ .
- المحمد الله على المحلى المحلى
  - ٧٧٧ قوله تمالي : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) والإحالة على ذلك .

#### الموضوع

- ٧٧٧ قوله تمالي ( وكأس من معين لايصدءون عنها ولا ينزقون ) والإحالة على ذلك .
- ٧٧٧ قوله تمالي (وفاكهة ممايتخيرون ولحم طير مما يشتهون ) والإحالة علىذلك.
- ٧٧٣ قوله تمالى (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) والآيات الموضحة لذلك.
- ٧٧٧ قوله تمالى (لا يسمعون فيها لنوأولا تأثيم إلا قليلا سلاماسلامآ) والإحالة على ذلك .
- ٧٧٧ قوله تمالى (وظل ممدود وماء مسكوبوفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة) والآيات الموضحة لذلك .
- ٧٧٤ قوله تمالى ( إنا أنشأناهن إنشاء فجملناهن إبكاراً عربا أتراباً لأصحاب البمين) والآيات الموضحة لذلك ، وبيان الخلاف فىمرجع الضمير فى قوله : أنشأناهن ، مع بيان القرآن فى قوله : عربا ، وبيان الشواهد المبينة لها .
- ٧٧٦ قوله تمالى (وأصحاب الثمال ما أصحاب الثمال فى سموم وحميم وظل من يحموم ) والإحالة على ذلك .
- ٧٧٧ قوله تمالى (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم) والإحالة على ذلك .
- ٧٧٧ قوله تمالى (كانوا يقولون أئذامتنا وكنا ترابا وعظاماً أثنا لمبعوثون) والآيات الموضحة لذلك ، مع بيان القرآن فى قوله أو آباؤنا ، وبيان الأوحه التى فى همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف ورجوعنا عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غيره ، والشواهد العربية فى ذلك ، وينان القرآن فها .
- ٧٨١ تنبيه مهم جدا في منع القراءة بالهاء الحالصة في الهمزة الثانية من قوله ( أثذا متنا ) وأمثالها في القرآن وانتشار هذه القراءة الباطلة في الأكثر من الاقطار الافريقية .

- ٧٨٧ قوله تمالى : (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) والآيات الموضحة لها ، والإحالة عليها أيضاً
- ۷۸۳ قوله تمالى : (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم) الآية والإحالة على توضيحها
  - ٧٨٧ قوله تمالى : هذا نزلهم يوم الدين ، والآيات الموضحة لها
- ٧٨٤ قوله تعالى : ( نحن خلقناكم فلولا تصدقون ) ، والآيات الموضحة لالك مع الإحالة عليه أيضاً
- وله تعالى : (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الحالقون) والآيات الموضحة لها ، وبيان القرآن فها
- ٧٨٦ تنبيه : يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع الدال على البعث ، الذي هو خلق الإنسان من نطفة في قوله : فلينظر الإنسان مما خلق
- ۷۸۷ قوله تمالى: ( نجن قدر نا بينكم الموت وما نجن بمسبوقين ) الآية ، والآيات الموضحة لها وبيان أوجه التفسير فى قوله : قدر ناوأن كل واحد منها يشهد له قرآن وبيان القرآن فى الآية
- ۷۸۹ قوله تمالى : (أفرأيتم ماتحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجملناه حطاما) الآية ، والآيات، الموضحة لذلك مع الإحالة على هذا البيان
- ٩٩ تنبيه مهم فى أنه يجب على كل إنسان النظر فى هذا البرهان القاطع الذى دل عليه الأمر فى قوله : فلينظر الإنسان إلى طمامه وما يحويه من قدرته تمالى ومنته على خلقه ، وقدرته على بعثهم
- ٧٩٧ قوله تعالى: (أفرأيتم الماء الذى تشربون ـ إلى قوله ـ فلولا تشكرون)
  والآيات الموضحة لها، مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى خالقه وأن الماء
  الذى فى الارض أصله نازل من المزن
  - ٧٩٤ بيان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده
- ٧٩٤ تنبيه لغوى على أن مادة الشكر تتمدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم أخرى ،

| الموضوع                                                                                                                                                                                             | مفحة         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| رمایشهد لذلك من القرآن ومن لغة العرب و بیانجواز اقتران جواب لو<br>باللام وعدمه كله سائغ                                                                                                             |              |
| . و الله تمالى : (أفرأيتم النار التي تورون ـ إلى قوله :ـ ومتاعاً للمقوين ) ، و الآيات الموضحة لها ، و قدرة الله على البعث ، وأن أكثر الاشجار في                                                     | 790          |
| فى استخراج النار منه هو شجر المرخ والعفار، وأن فى كل شجر ناراً إلا<br>شجر العناب                                                                                                                    |              |
| قد تقرر فى الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ واردا<br>للامتنان ، وذلك فى قوله : ( مناعاً للمقوين ) ، أى وغير المقوين وبيان                                                         |              |
| معنى المقوين ، وما يشهد له من كلام العرب قوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) • والإحالة على توضيحها                                                                    | <b>VQ V</b>  |
| قوله تعالى : (إن هذا لهو حق الية بن فسبح باسم ربك العظيم)، والآيات الموضحة لها، مع بيان جواز إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين، وأنه أسلوب عربى وشو اهد ذلك من كلام اله ب، وبيان معنى التسبيح، | <b>4</b> 9.V |
| وجواز دخول الباء على للفعول فى قوله : ﴿ بَاسَمَ رَبُّكَ                                                                                                                                             |              |
| سورة الحديد                                                                                                                                                                                         | ۸۰۳          |
| قوله تعالى : (سبح لله مافى السهاوات والارض وهو العزيز الحكيم)، والآيات الموضحة لها، مع بيان معنى التسبيح فىاللغة والشواهد البينة لذلك                                                               | ۸۰۳          |
| الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها                                                                                                                      | ٨٠٤          |
| قوله تمالى : ( هو الذي خلق السهاوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) والإحالة على ذلك في عدة مواضع                                                                                           | ٨٠٥          |
| قوله تمالى : ( يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ) والإحالة على ذلك                                                                                               | ۸۰٦          |
|                                                                                                                                                                                                     |              |

| الموضو                  | لصفحة |
|-------------------------|-------|
| <i>J</i> ~_ <i>J</i> ~' |       |

- ٨٠٨ قوله تعالى : ( وهو معكم أينا كنتم ) والإحالة على ذلك
- ۸۰۷ قوله تعالى : ( هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور) ، والآيات الموضحة لذلك
  - ٨٠٨ قوله تعالى ; ( ولله ميراث المهاوات والأرض ) ؛ والإحالة على ذلك
- ۸۰۸ قوله تمالی : (یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسمی نورهم بین أیدیهم و بأیمانهم ) الآیة والآیات الموضحة لذلك
- ٨٠٩ قوله تمالى : (ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ) الآية ، والآيات الموضحة لذلك
- ٨١١ قوله تعالى: (فاليوم لايؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا) والإحالة على ذلك
- ۸۱۱ قوله تعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ) الآية والآيات الموضحة لذلك . مع بيان وجهى التفسير في قوله : ألم يأن ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة الاستفهام
- ۸۱۳ قوله تمالى : ( كمثل غيث أعجب السكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاما ) والإحالة على ذلك
- ۸۱۳ قوله تعالى : (ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ) والآيات الموضعة لذلك
- مالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان)
   الآية والإحالة على ذلك
- A10 قوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديدومنافع للناس) والآيات الموضحة لذلك . مع بيان أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين إلح
  - ۸۱۷ قوله تمالي : ( فمنهم مهتد و كثير منهم فاسقون) والإحالة على ذلك
- A17 قوله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا التهوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين ، من رحمته ) الآية ، والآيات المؤضحة لذلك ، وأنها فى شأن المؤمنين ، لا فى أول الكتاب خلافا لمن زعم ذلك

| والآية الموضحة لذلك . مع الإحالة على ذلك أيضاً                                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سورة الحجادلة                                                                                           | 419 |
| قوله تعالى : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم _إلى قوله_                                     | 419 |
| فإطعام ستين مسكينا ) ، والإحالة على ذلك                                                                 |     |
| قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله يعلمِ مَا فَى السَّمُواتُ وَمَا فَى الْأَرْضُ مَا يَكُونَ مَن      | 419 |
| نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم _ إلى قوله _ إن الله بكل شيء عليم).                                            |     |
| والإحالة على دلك                                                                                        |     |
| قوله تمالى . ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ نَهُوا عَنَ النَّجُوى ثُمُّ يَمُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنَّهُ ) | 119 |
| الآية والإحالة على ذلك                                                                                  |     |
| ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تُولُوا قَوْماً غَضِبِ الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ﴾ الآية             | 44. |
| والآيات الموضحة لذلك ، مع الرد على من قال إن لفظة : ألم تر لا تتعدى                                     |     |
| إلا بحرف الجر ولا تتعدى بنفسها ، والإحالة على ذلك                                                       |     |
| قوله تعالى : ( اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين)                                    | 171 |
| والآيات الموضحة لذلك                                                                                    |     |
| قوله تمالى : ( لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ) الآية                                   | ATT |
| والإحالة على ذلك                                                                                        |     |
| ( استحوذ ءايهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ) والآيات الموضحة لذلك                                          | ٨٢٧ |
| قُولُه تَعَالَى : ( إِنَ الذِّينَ مِحَادُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ أُولَئِكُ فَى الْأَذَائِينَ ﴾ ،          | VAA |
| والآىات الموضيحة لذلك                                                                                   |     |

قوله تمالى : (كتب الله لاغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ) والآيات

قوله تمالى: ﴿ لَا بَجِد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله

ورسوله ولو كانوا آباءهم) الآية ، والآيات الموضحة لذلك مع أسباب النزول.

الموضوع

111

174

AYE

الموضحة لذلك

قوله تمالى : ( وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم )

قد انتهى ماكتبه فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى قبل وفاته رحمه الله رحمة واسمة ، وأجزل له المثوبة وآعلى له المنزلة ونفمه بعد موته عما ورث من علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفمهم ثوابه إنه سميع مجيب .

لقدكان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا الجزء وتقديمه لطلاب العلم كاكان حريصاً على إنمام الكتاب لإكال منهجه فيه والاستفادة به . ولكن إرادة الله نافذة وقدرته غالبة فانتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه .

فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء البارك وتقديمه لطلاب العلم على النحو الذى كانوا يعملونه معه رحمه الله . وهم جادون فى إكمال الكتاب على ما ييسره الله لهم .

فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته .

وشكر الله لابنائه وطلابه وكل من ساهم فى هذا العمل من بعده إنه ولى ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

# استدراك

| الصواب                           | الخطا              | سطر | ص          | الصواب                            | الخطا                       | سطر      | ص   |
|----------------------------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----|
| التفسير وجهان                    |                    | * * | ۸.         | کا پا                             | ايكنها                      | ١.       |     |
| وإذ زاغت                         | وإذا زّاغت         | ٦   | ٨١         | وقول من قال                       |                             |          | ٥   |
| ورب أسراب                        |                    | W   | ٨١         | وقول من ال                        | قوله من قال                 | ١.       | ٦.  |
|                                  | -                  |     | 711        | یعنی ای د<br>الرجع الذی هو        | يعني ي لا                   | 1 1      | 1.  |
| حجيج                             | حعيج               |     |            |                                   | الرجع هو<br>وصيغة الجميع    | ٧        | 1 : |
| القوب على المعنى                 | القلوب لدى الحناجر | 1   | ٨٢         |                                   |                             | ٨        |     |
| والتقديرإذ القلوب                |                    |     |            |                                   | ما ئل                       | 10       | 19  |
| لدی الحناجر                      |                    |     |            | بشر شلکم                          |                             | 1 4      | ۲.  |
| بآيتنا                           | بأيتنا             | 1 1 | ٨٢         | الموضعة لهفي مواضع                | الموضعة في مواضع            | 1 8      | 77  |
| أن ترجمون                        | أن ترحمون          | ٣   | ٨٤         |                                   | واتقوا الله لعلمكم          | ١À       | 41  |
| فیه فی آیات                      | فيه آيات           | 11  | ٨٦         |                                   | إنا إنزلنا                  | 1 1      | **  |
| مبصرة قالوا هذا                  | مبصرة قال هذا      | 10  | Γ٨         | وماروی عنه من                     |                             | ٣        | 40  |
| فقول نبى الله                    | فقال نبى الله      | ۲.  | Γ٨         |                                   | السلف                       |          |     |
| بآل فرعون                        | بآل فرعون          | 11  | ٨٨         | وأيوب إذ نادي                     |                             | ٣        | 47  |
| أن الكفارتنكشف                   | أن الكفار قد       | ٣   | ٨٩         | هو الله الواحد                    |                             | ٧        | ٤٤  |
| 41 . "1                          | تنےکشف             |     |            | الانسان الضر                      | الإنسان ضر                  | ٨        | ٤٦  |
| حاق به الخیر                     |                    | 1   | 91         | من ذكر أو أنثى                    | -                           | 1 /      | ٤٨  |
| ن الأجوفالذي هو                  | الأجوفهوياتىالعير  | ۲   | 11         | عمرو بن نفيل<br>والفاء فاء الجزاء | عمرو ن نفیل<br>اادا نا اادا | ٨        | ٥.  |
| یاءی العی <i>ن</i><br>قوله تعالی | .1 * 1 *           |     |            | ٠, ٠                              | وإلغاء فاء الجزاء           | ٣        | ٥١  |
|                                  | وقوله تعالى        | 14  | 11         | شرح الله صدره                     | شرح صدره                    | 1.       | ٥ ٣ |
| ويتجنبها الأشقى                  |                    | 9   | 14         | وهى حال مؤكدة<br>أمثلة ذلك        | وهي مال مؤكدة               | <b>\</b> | ع ه |
| ولقد آتينا                       | ولقد أتينا         | ٣   | 9 8        |                                   | أمثلة دلك                   | 11       | ه و |
| إنا أنزانا التوراة               | وأنزلنا التوراة    | 13  | 9 8        | الموضحة لهفيسورة                  | الموضعة في سورة             | ١٤       | 00  |
| واأسلمواللذينهادوا               |                    | 14  | 4 8        | قد تقدم                           | الآية قد تقدم               | ٠ ٦      | 71  |
| قد قدمنا                         | وقد قدمنا          | 17  | 90         | من تولاه فأنه                     | من تولاه فإنه               | 1        | ٧.  |
| إن الساعة لآتية                  | إن الساعة لأتية    | 11  | 90         | الدين استجابوا                    | الدين استجابوا              | •        | ٧.  |
| قد قدمنا إيضاح                   | وقد قدمنا إيضاح    | *   | 4 V        | أن الله عليم                      | إن لله اعليم                | ٣        | Y 1 |
| كقوله في سورة                    | لقوله في سورة      | 7 . | <b>4</b> V | قِل إن الذين                      | إن الذين                    | 7        | ۸,  |
| والخبر                           | أو الخبر           | ٨   | 11         | أى تتركون أنعامكم                 |                             | 7        | YY  |
| ثوبى فأنههض                      | ثوبى فأمهض         | 14  | 99         | من السماء رزقا )                  | من السماء رزقا              | 17       | YY  |
| إنا تنذر الذين                   | إعا تندر الذين     | * * | 1.7        | الامن ينيب                        | إلا من ينيب                 |          |     |
| ن من أن يسمعوا من                | من أن يسمعون م     | 17  | ۱•۸        | من يوم القيامة                    | عن يوم القيامة              | ١.٨      | ٧٩  |

|                                     |                              |     |       |                                   |                     |     | 171 |
|-------------------------------------|------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------------|-----|-----|
| الصواب                              | الحطا                        | سطر | ص     | الصواب                            | Undi                | سطر | ص   |
| بل ادارك                            |                              |     | 184   | الهدى بسبب أنهم                   | الهدى سبب أنهم      | 11  | 1.9 |
| بأن تغتزوا                          |                              |     | 1 2 2 | لايفقهونأى لايفهمون               | لايفقهون منبراهين   | 14  | 11. |
| ياوكانالةعزيزاحكيما                 |                              |     |       | من براهين                         |                     |     |     |
| هيبة وإجلالا                        |                              |     |       | يؤل معناهما                       | يؤل معناها          | 1.8 | 11  |
| مناسبته لماقبله                     | مناسبة لما قبله              |     | 104   | وأماالذين في قلوبهم               | أما الذين في قلوبهم |     | 111 |
| وصفوف الملائكة                      | وضفوف الملائكة               | ٤   | 301   | وقد حاول الفخر                    | قد حاول الفخر       |     | 111 |
| ومالا يعلم                          | 1 1                          | ٥   | 301   | ل في معرض الذم ،                  | في معرض الذم فقا    | 1 4 | 111 |
| مۇ ئىرة                             | مؤتر ،                       |     | 301   | وذكرأيضا مايقرب                   |                     |     |     |
| افتراؤهم<br>لیسوا بها بکافرین       | افتراتهم                     |     | 108   | منه في معرض الذم<br>فقال          |                     |     |     |
|                                     |                              |     | 108   | مهان<br>يوحي إلى أنما             | 1-1 11              |     |     |
| خص<br>من وجها <i>ن</i>              | خصص                          |     | 101   | يوخى يى بى .<br>قوله تعالى (وبارك | _                   |     |     |
| من وجهیں<br>فنیکفر                  | عن وجهي <i>ن</i><br>فن يسكفر |     | 170   | فيها) أى أكثر فيها                | قوله تعالى وقدرفيها | '   | 111 |
| أفحكم الجاهلية                      | من يسامر<br>فحكم الجاهلية    |     | 177   | البركات والبركة الخير             |                     |     |     |
| كائن وواقع                          |                              |     | 1 / 1 | وقوله تعالى (وقدرفيها             |                     |     |     |
| متبعوا                              |                              |     |       | والانفصال وكذلكآية                | والانفصال ثم آية    | ۱۷  | 114 |
|                                     | متبعو<br>أصلوها اليوم        |     | 144   | ما فيها كان كل                    | مافيها كأنه         |     |     |
| وقوله تعالى فيه أيضاً               |                              |     | 144   | ما فيها كأنه                      |                     |     |     |
| وقوله های فیه ایت                   | وقوله نعاقى ايصا             |     |       | وموخلاف التحقبق                   | موخلاف فىالتحقيق    |     |     |
| وإن هذه أمتكم                       |                              |     | 144   | الصرفي فعفل                       | الصرفي فعال         |     |     |
| وان هده المستم<br>الى اثنتين وسبعين | إن هذه أمتكم                 |     | 179   | بكون الحاء                        | يكون الحاء          |     |     |
|                                     |                              |     | 171   | فيوم نحس مستمر                    | فيمحسمستمر          |     |     |
| أن يحذر ثم يحذر                     | من عبد نوح                   |     | ١٨٠   | اقض باليمين                       | أقض ياليمبن         |     |     |
|                                     | ان يحدر د يحدر ا             |     | 141   | سلوكها                            | سنوكها              |     | 177 |
| ملم وقال بعض أهل العلم              | اجبب.ه<br>قال بعض أها الع    | 9   | 144   | العذاب الهون                      | العذاب الهوان       |     | 144 |
| مختلفتين                            | مختلفين                      | ٥   |       | وعادا وتمودا                      | وعادوا وتمودا       |     |     |
| لت الكتية                           | ليث الكثيبه                  |     | 140   | قوله : قيضنا                      | قوله: قيضناء        |     | 144 |
| ت إلى غيرذلكمنالآيات                |                              |     | 144   | فيهما صيغة                        | فيها صيعة           |     | 18. |
| بة وأحرى قرابةالنبى                 | وأحدىق الةقداد               | 4   |       | قد تستعمل                         | قد استعمل           |     | 181 |
| <b>0</b>                            | النبي                        | •   |       |                                   | دع المـكاره         |     |     |
| قال قاتله                           | قال قائله                    | 41  | 111   |                                   | ذولبن وتمر          |     |     |
|                                     | على هذا الفول                |     |       | ح وقد قدمناإيضاحه                 |                     |     |     |
| عليهم ولعنهم وأعد له                |                              |     |       | (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ          | (إليه يرد علم       | 19  | 731 |
| إعادل على نفي                       |                              |     |       |                                   |                     |     |     |
| له في العمل به لقوله                | في العمل به كقو              | ٦,  | , w   |                                   | الساعة)             |     |     |
| كذروا نبينا                         | كذبوا نبين                   | , , |       | وما تعمل أ                        | وماتَحْمِلَ         | *   | 431 |
| <u></u> J.                          |                              | •   |       |                                   |                     | •   |     |

|          | ن     | سمط | لمر الحطأ                   | الصواب                                        | ص              | سطر  | That I                   | الصواب                            |
|----------|-------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|--------------------------|-----------------------------------|
|          | ۲.    |     |                             | أهلك منهم أقوى                                | 727            | ٤    | عن افتراضهم              | اقتراحهم                          |
|          | ۲.    | 1-  |                             | ألم يروا                                      | 717            | 19   | وجدوا عبدا               | فوجدا عبدا                        |
| ٩        | ۲.    |     | ما كان به يستهز ، و ن       | ماكانوابه يستهزءون                            | 7 2 7          | . 17 | المتمعون                 | المتمتعون                         |
| 9        | ۲.    | 3.4 | التي هو أقوم                | التي هي أقوم                                  | Y & Y          | 10   | ابن كـثير وأبو عمر       | ابن كنيروأ بوعمرو                 |
| 1        | 41    | •   | يكثر الماء حدا              | يكثر الماء جدا                                |                |      | في آية الأعراف           |                                   |
| ٣        | 41    | 4   | ما تركبونه                  | ما ترکبون                                     |                |      | ( قل هي<br>فالنصب للمنجز | هذه (قل هي                        |
| ٣        | 41    | 14  | • • • •                     | . فتجرها                                      | 707            | 1    | فالنصب للمنجز            | فالنصب للمتجر                     |
| ٤        | ۲۱    | ١٤  | فإذا أوجبت                  | فإذا وجبت                                     | 707            | ٥    | یخف لیس<br>جاءنا         | یخف لبس                           |
| ٨        | 41    | ۲.  | بكون النون                  | بسكون النون                                   |                |      | جاءنا                    | جا آ نا                           |
| •        | * *   | ٥   | تعالى وإن عايــكم           | تعالى في مواضع                                | 307            |      |                          | رسولاأن اعبدواالله                |
|          |       |     | •                           | من كتابه كقوله                                | 700            |      | فلمنا كشفنا              |                                   |
|          |       |     |                             | تمالی و إن عليكم                              | 700            |      | قــوله تعــالى           |                                   |
| ۲        | 7 7   | 19  | ردەعلىهمإن شاءاد            | لة رده عليهم قريبا                            |                |      | .,                       | ( ولا يكاديبين                    |
|          |       |     | فأومح                       | إن شاء الله                                   | 707            |      | قوأ هذا الحرف            | قرأ هذا الحرف                     |
| ۲        | 44    | 1   | فا ومح                      | فاوضح                                         | YOA            | ٦    | فمعنى قوله قوله تعا      |                                   |
| ٢        | 44    | 17  | و تأ بيدهم                  | وتابيدهم                                      |                |      | ماضر بوه                 | ما ضربوه                          |
|          |       |     | اه                          | , , , ,                                       | DDD            |      | فيهما بلفظ               |                                   |
|          |       |     | ولامجيورغيرمستقل            |                                               | ((CC           |      | أن الذين سيقت لم         | إن الذين سيقت                     |
| _        |       | - 2 | الأداد الأداد الأد          | مستقل به<br>لأنك أنزه وأجل                    | 409            | ٣    | أن أساليب<br>آلهتنا خير  | أن من أساليب                      |
| •        | 77    | 4   | لا مات ۱ نره من ۱ ن<br>تدبو | ، لا من الره واجل<br>من أن تدم                | 177            |      |                          |                                   |
| ,        | ~ ~   | 1 4 |                             | کم والضلال ولو جئتکم<br>ایم والضلال ولو جئتکم |                |      |                          | تفضيل معبوداتهم                   |
|          |       |     |                             | ه ذکر جل وعلا فی                              | D )) ))        |      | فكيف نزءم                |                                   |
|          | , ,   | , . | الآية<br>الآية              | هذه الآية                                     | <b>DDD</b>     | 17   |                          | وقولەتعالى ڧەدە                   |
|          | 24    | 1   |                             | ی وجهتوجهی للذی                               | <b>,</b> )) )) |      | الآية<br>خاصمون أي لد    | الآية<br>خصيدن أي اد              |
|          | 24    | ٣   | الدالة من خول               | الدالة على دخول                               |                |      |                          | عصهوں ای لد<br>نا وقدعلمت،ماذکرنا |
| ,        | 24    | 1   | ومن رواية                   | وفي رواية                                     | 1              |      |                          |                                   |
| <u>.</u> | 44    | ۲   | قرين وكلة نحوه              | ما قرين أو كلمة نحوها                         | ) ) <b>)</b>   |      |                          | من تراب)وسماعهم<br>انتخاه         |
| •        | 74    | ٣   | كنانة الأول                 | كنانة والأول                                  |                | ۲.   | وإذ نخاق                 | و إد محلق                         |
| :        | 441   | 14  | وما كان محدا                | ما کان محمد                                   | 777            |      | علم لساعة                | علم للساعة                        |
|          | 740   | ٥   | فُلا تعررك                  | فلا يغررك                                     |                | 1    | وأطلق المسبب             |                                   |
|          | Y £ . | 4 4 | إطلاق المولى                | إطلاق الموالى                                 | 475            |      | ۲ وأيد سببه              |                                   |
|          | ۲ ٤ ٠ | 44  | ولا تظهرن                   | لا تظهرن                                      | • » » l        | ١.   | إذ ما حذفا               | إذا ما حذفا                       |
|          |       |     |                             |                                               |                |      |                          |                                   |

|                                                                         |     |              |                         | •                            |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------|------------------------------|-----|----------|
| الخطأ الضواب                                                            | سطر | ص            | الصواب                  | الخطأ                        | سطر | ص        |
| مثلهذا كان المعلق مثلهذا لوكان                                          | ٠.  | 7 9 <b>4</b> |                         | تعالى قال : وقولهم           | ٦   | 470      |
| المعلق                                                                  |     |              | إنا قتانا               | ( إنا قتلنا                  |     |          |
| غلط فأحش غلط فاحش                                                       |     | 3 P 7        | بعرف الاستعمال          | يعرف الاستعمال               | 1 8 | 478      |
| الشرطية واللزومية الشرطيةاللزومية                                       |     | 790          | دلالة قوله تعالى        | دلالة تعالى قزله             | ٧   | * * 1    |
| ولم يرع ولم يدع                                                         |     | Y97          | جل وعلا                 | جلا وهلا                     | 19  | * * *    |
| لمهنى اقتضاء الربط لمهنى اقتضاه الربط<br>ومساوىء نقيضه ومساوى نقيضه     |     | 797<br>79V   | أفتتخذونه               | أفتخذونه                     | ۲.  | 770      |
| ومساوىء هيصة ومساوى هيصة بعض أهل العلم                                  |     | 797          | کا حرروه                | کا حررہ                      | 19  | 7 7 9    |
| بعض الله من يقول فأنا أول من يقول<br>فأنا أولى من يقول فأنا أول من يقول |     | 4            | أى تلتذ بهالأعين        | أن تلتذ به عين               | 41  | * * 1    |
| علق الحال علق المحال                                                    |     | 4.4          | د شر الناظرين )         | شر الناظرين)أسنا             | 1   | 414      |
| الذي مثل به الزمخشرى الذي مثل له به الزمخشري                            |     | 4.4          | وأسند                   |                              |     |          |
| فخلق الله لكفر فخلق الله للكفر                                          |     | 4.4          | في ظلال                 | ق غلال                       | ١٤  | 444      |
| بمه في إن كان(الرحمن بمعني ( إن كان                                     |     | ) D D        | اؤلؤا منئورا            | لؤاؤ منئورا                  | 1   | 4 4 2    |
| ولد) للزحمن ولد)                                                        |     |              |                         | اللازم في قوله               |     |          |
| عد ذلك بعد دلك                                                          | 1 1 | ٣.٥          | ونوضح هناك              | وارضح هنا                    | 11  | 7 4 7    |
| الزمن فالماضي فبمحو الزمن الماضي في محو                                 |     | 4.0          | قد قدمنا                | وقد قدمنا                    | 7   | Y        |
| مثلة في الآيات مثله في الآيات                                           |     | 4.1          | لد المابدين لذلك الولد  | المابدينية لذلك الوا         | 10  | n n s    |
| فإن المحزور فإن المحذور                                                 |     | 4.1          | أن يكون له ولد          | أن يكون له ولدا              | ١٧  | » » »    |
| ف كون أن في الآية في كون إن في الآية                                    |     | 7 - 7        | ستة أشهر                | ستة أشهرا                    | 17  | * * *    |
| الى في سياق الآيات تعالى بعده في سياق الآيات                            |     | 4.9          | أن يكون لله ولد         |                              | 17  | » » »    |
| بزهه نفسه نره نفسه                                                      |     | 41.          | إلى انقول بأن إن نافية  | إلى القول أن إن نافية        | ٣   | 7 1 9    |
| وتمالى قوله وقوله تمالى                                                 | ٣   | 41.          | ة (إن كانت إلاصيحة      | (و إن كانت إلاصيح            | ٩   | » » »    |
| ولد وله ماف ولد لهمافي السماوات                                         | 14  | 41.          | ما كان لله ولد          | ماكان لله ولدا               | 11  | DYD      |
| الساوات<br>کمیتغنی کمیتغی                                               |     | 414          | عن ذلكءلوا كبيرا        | عن ذلك علو كبير              | ١٤  | aaa      |
| • .                                                                     |     | 414          | ة جار على اللغة العربية | لأنه جار اللفة العربية       | 10  | v » »    |
|                                                                         |     | 44.          | إيهام البتة             | إيهام النية<br>وأخير ما يفسس | 17  | 8 D B    |
| مكائيل ميكائيل<br>النصر النضر                                           |     | 441          | وخير مايفسر             | وأخير ما يفسىر               | ٥   | 44.      |
| الموضعة في سورة الموضعةلەفي سورة                                        |     | 444          | وأن قوله تعالى          | وأنه قوله تعالى              | 11  | DD .     |
| الواضحة لإبطاله الموضعة لإبطاله                                         |     | 444          |                         | محذورة ولايجوز               |     | • (C, (C |
| أن سلموالل أى ساموا إلى                                                 |     | 771          | ، أن مدار الصدق         | أن مدار الصدق                | ٣   | 797      |
| معنى مقول معنى القول                                                    |     | 445          |                         | الكذب                        |     |          |
| , -                                                                     |     | 440          |                         | عند ذلك علواكبير             |     |          |
| في هذا الموضع في غير هذا الموضع                                         | 1 2 | 1 10         | عن سلك علوا لبيرا ا     | NA I PAR COMP. TIME          | . , |          |

| الخطأ الصواب                                                         | سطر | ص           | الخطأ الصواب                                    | .طر | س س   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------|-----|-------|
| نسارع لهم نسارع لهم                                                  | •   | 4 4 4       | يصب من رءوسهم يصب من فوق                        | ۲.  | 440   |
| فتعدى الاثنين فيتعدى لاثنين                                          |     |             | رءوسهم                                          |     |       |
| إيضاء ايصاء                                                          |     |             | البراهين ، وإنا البراهين ، إنا                  | 10  | 449   |
| صيغة صيغه                                                            |     | .4.4.       | من السماء ماء من السماء من ماء                  |     |       |
| وقول هديل وقول عديل<br>فأمر فاأمر                                    |     | *           | ملي هذا على هذا                                 |     | ***   |
| أف كلا أف لكا                                                        | Ϋ.  | 449         | أن ذلك لآيات إن في ذلك لآيات                    |     | ***   |
| -                                                                    |     | 44.         | وآية لهم ق الأرض وآية لهم الأرض                 |     | ***   |
| تحوزن تجز <b>و</b> ن<br>نک نیا آما نک ساتنا م                        |     | 494         | البظيم، والاستدلال العظيم الاستدلال             |     |       |
| ید کرون هنا آثار ید کرون هناآثارا                                    |     | 440         | 1                                               |     |       |
| والآية والآيات<br>الياء في قوله الباء في قوله                        |     | 490         | بها بها<br>رميم قال يحييها رميم قل يحييها       | ١.  | 440   |
| الياء في قوله الباء في قوله                                          | 1   | 497         | أبي عمر وويؤمنون أبي عمر و يؤمنون               |     | 7 2 4 |
| ه هوعليه وعلى نبينا أنه هو دعليه وعلى نبينا                          |     |             | قريبا أى من صفاته قريبا أن من صفاته             |     | 454   |
| (ما أرسلت به إليكم) (ماأرسلت به)                                     |     | 1 P 7       | الهمزة واوق الهمزة واوا                         |     | 4 5 5 |
| الموضعة في سورة 'الموضعة له فيسورة<br>النجائب وتخفقوا النجائب تخفقوا |     | 497         | شركاء الله شركاء لله                            | ٩   | T & 3 |
| وأولادا كذبوا وأولادافلها كذبوا                                      |     | 499         | شركاء الله شركاء لله<br>شيئا أوائك شيئا وأولئك  |     | 457   |
| السال المالا المالا                                                  |     |             | وقد قدمنا قد قدمنا                              | ٦   | 701   |
| الرسل الرسل<br>فيهم أيضا فيها أيضا                                   | 41  | 499         | هذ المعنى هذا المعنى                            |     | 401   |
| قربانا بل ضلوا قربانا آلهة بل ضلور                                   |     | ٤           | موجودة ، وفي ذلك موجودة ، فيذلك                 |     | 404   |
| وقد قدمنا قد قدمنا                                                   |     | ٤٠٠         | صرح الله هي بأنها صرح الله بأنها                |     | 404   |
| منطوق منطوق                                                          | 14  | ٤٠١         | هی خبر هی خبر                                   |     |       |
| ف آیات آخر فی آیات أخر                                               | ١٧  | )) n))      | وضع الشيء غير وضعالشيء في غير                   | 10  | 405   |
|                                                                      |     | ٤٠٤         | موضعه موضعه                                     |     |       |
| مفهوم الشروط مفهوم الشرط                                             |     | ) ) )       | موضعه موضعه<br>أفر يت أفرأيت                    | ٣   | 4 . 4 |
| إنا هو فعل الشرط إناهوفي فعل الشرط                                   |     | roo         | على سورة الحروف "على الحروف                     | *   | 077   |
| شروطات مشروطات                                                       |     |             | صفات المعبود ألأخرى المعبودات الأخرى            | 14  | 444   |
| بالغرض بالفرض                                                        | ^   | ) » »       | طم عداء) الآية الآية لمم اعداء ) الآية          |     | 217   |
| مسندا لامسند إليهما سندان ، لامسند                                   | ٩   | 3; )) ))    | بمعناها بمعناهما<br>بالفتل وتقول بالقتل لو تقول |     | 440   |
| اليهما<br>مالم يرد لفظه مالم يرد مجرد لفظه                           |     |             |                                                 | ۲   | 7 7 7 |
|                                                                      | ١.  |             |                                                 |     | 477   |
| مفاهم مفاهيم<br>قد أفلح المؤمنين قد أفلح المؤمنون                    | ٨   | ٤٠٧         |                                                 | ٣   | 414   |
| قد أُفلح المؤمنين قد أفلح المؤمنون                                   | 44  | 2 . 9       | - (3)                                           |     | 444   |
| وكلمة وكلمه                                                          | ٨   | ٤١٠         | )                                               |     | * ٧ ٩ |
| قد أمر وقد أمر                                                       |     |             | واءشكبرتم واستكبرتم                             |     | 4 4 4 |
| إذا سبق إذا سيق                                                      |     | )) <b>)</b> | كونهم ظالين بينه كونهم ضاين ظالمبن              | 1 4 | 449   |
| یروی منه هذا 🛚 یروی عنه هذا                                          | 1 4 |             | بينه                                            |     |       |

| ad all fide                                                             |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| م سطر الخطأ الصواب                                                      | الخطا الصواب                             | ص سطر                                 |
| وهكذا بجحدون وهكذا بجحدون                                               | من الكفار قوله من الكفار لأن             | 1. 271                                |
| د « ۱۹ له نفسه به نفسه                                                  | (فضرب قوله (فضرب                         |                                       |
| ¥٤٤ ∀ (الله على كل شيء (والله على كل                                    | وعيون ) قوله وعيون ) وقوله               | 11 270                                |
| قدر) شيء قدر)                                                           | تزروا تذروا                              | 19 270                                |
| ««« ٤ يشتَق منه فقد آمن يشتق منه و هذا                                  | نعلم تعلم                                | 1 247                                 |
| لایشتق منه فقد<br>آمن                                                   | بهضها في الجودة بعضها بعضا في            | ۳ »»»                                 |
| آمن                                                                     | الجودة                                   | , ,,,,                                |
| ٢٠ ٤٥٢ على الذين رجزًا على الذين ظلموا                                  | مبدأ مبتدأ                               | ۳ »»»                                 |
| رجزا                                                                    | الذي الذي يقبل الذي يقبل                 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ٢ ٤٥٢ من الحظ من الحط                                                   | آیات کثیر آیات کثیرة                     | T 284                                 |
| ٤٥٤ ١ هي المنزعة هي المنزهة                                             | من عند الله من عند غيرالله               | 17 274                                |
| ووو ٣ يغالب على عرشه يغالب الله على عرشه                                | التي يضبطها التي لا يضبطها               | 7 177                                 |
| حتى غلبه الله على حتى غلبه على                                          | المصر الاولى المصر الاول                 | 14 54                                 |
| حتى غلبه الله على حتى غلبه على العرش العرش وأن مجمد عبده وأن مجمدا عبده | يجعلكم يجعل الح                          | 17 000                                |
|                                                                         | عمل بعض عمل بيعض                         | T+ >>>                                |
| ٢٠ ٤٥٦ والنارحق والساعة وأن النار حق                                    | راده الله زاده الله                      |                                       |
| الساعة                                                                  | l                                        | 71 000                                |
| ١٥ ٤٥٧ من في السموات من في السماء                                       |                                          | 0 240                                 |
| ٧٠ ٤٥٧ الابانة المذكوره الابانة المذكور                                 | لتبشر به وتنذر لنبشر به المتقين<br>وتنذر | V >>>>                                |
| ١١ وعلى الإفراد، لأنه والأفراد، لأنه                                    |                                          |                                       |
| م و ارقام البراهين وأقام البراهي <b>ن</b>                               | يهدى به الله اتبع يهدى به الله من        | 19 000                                |
| ٥٤٥٩ وحمد لله وحمد الله                                                 | عن المذاهب ضال المذاهب الأربعة           | 77 247                                |
| ١٣ ٤٥٩ أنما يزعمه أن ما يزعمه                                           | ضال                                      |                                       |
| ٥ إن الله يدين إن الله يدين                                             | أن الباطل يبنى أنالباطل لايبنى           | 733 /                                 |
| ۱۰ ۶۹۰ بقوله : ید بقوله : یدی                                           | ويينوا لنا ما هم وبينوا لنامن هم         | ((( F1                                |
| ١٥ ٤٦١ له مجال له بحال                                                  | الاخذ بظواهرها الاخذبظواهرها             | 733 F                                 |
| ۲۰ ۶۹۲ کا شأن کا هو شأن                                                 | رما قدروا الله وما قدروا الله            | Y 280                                 |
| ٢٠ ٤٦٧ المقالات المذكورة المقالات المذكور                               | وقد حرك وقد جرك                          | 1 887                                 |
|                                                                         |                                          | (0 DDD                                |
| ر ««« ١٠ الله السكلام في الله في                                        | منك ولا من ولا من                        |                                       |
|                                                                         |                                          |                                       |

| الصواب                | الخطأ             | سطر | ص     | الصواب             | الخطأ             | سطر | ص     |
|-----------------------|-------------------|-----|-------|--------------------|-------------------|-----|-------|
| ما لا يعلم            | مالم يعلم         | ١٤  | ٤٠٩   | تلقاها عرابة       | تلقاها عمرابة     | 10  | ٤٦٩   |
| بخصوص                 | محصوص             | ١٧  | 0.9   | الشتغاون           | المستغلون         | ٣   | ٤٧٣   |
|                       | أن النبي          |     |       | أربمة              | أربع              | ٥   | ٤٧٤   |
| مستأجره               | مستأجرة           | 17  | 011   | أقسام اللذات       | أخلاق اللذات      | 0   | 140   |
| صوابا مأمونا          | صوابا ما امرنا    | 10  | 710   | آ كابر الذين       | ا كابر الدين      | 17  | ٤٧o   |
| يستحيوا               | يستحييوا          | 17  | 917   | 1                  | على بابِ الاجتهاد | ٤   | ٤٧٧   |
| وتدون                 | و تردون           | ٦   | 310   | عارفا بأدلة        | عارفا فأدلة       | ٥   | ٤٧٨   |
| وتدون                 | وترون             | 11  | 012   | وإنما              | le'į              |     | ٤٧٨   |
| ورأينا لرأيك تبع      | ورأيناأنكتبع      | 10  | 910   | حتى محكمواالنبي    | حتى يحكم النبي    | ٩   | 211   |
|                       | رضى الله لم يقلد  |     |       |                    | بخصوص             |     | ٥٨٥   |
|                       | وعمر كأن          | 11  | 010   |                    | من كتاب الله      | ۱۷  | ٤٨٥   |
| لا تفاقهم             | لا تفارقهم        | 19  | 074   | بخالف نصا          | یخالف مضا         |     | ۲۸٤   |
| يستدلون بمما          | يستدلون بها       | ٣   | 370   | 1                  | من أدلة           |     | ٤٨٧   |
| محمول                 | مجمول             | 17  | ۰۳۰   |                    | أنواع التقليد     |     | 844   |
| يفته                  | ملته              | ٨   | cmm   | وان يستطيع ذلك     | وأن يستطعذلك      | ۲   | 143   |
| دي <b>ة</b>           | دين               | 10  | و۳٥   | أهل العلم في فشاد  | أهل العلم فساد    |     | ٤٨٩   |
| و إصابته              | إصايته            | ٨   | • 47  |                    | أبو عمر وبن عبد   | 7 · | ٤٨٩   |
| لا يتجرؤن             | لايتجزؤن          | ١.  | 0 & £ | البر               | البر<br>عاثيا     |     |       |
| أنة عنــة             | أنهــه            | ١٧  | 0 2 2 | 1                  |                   |     | ٤٩٠   |
| أحـداً                | احــد             | 41  | 955   |                    | بين التقليديين    |     | 193   |
| إن ما                 | إغا               |     |       | 1 .                | منها إلا أعلاها   |     | १९०   |
| يستحون                | يستحيو            | 10  | 0 2 0 | 1                  | رحمه بعد          |     | 194   |
| فجعلتم                | فحملتم            | 14  | ०१५   |                    | مائة جلد          |     | ٥     |
| وذلك                  | ذلك               | 7   | 007   |                    | عمر قلد           |     | •••   |
| إذلا تناقض            | إذلا تناقص        | ٠,  | 001   | مم وطاعتهم تقليدهم | وطاعتهم وتقليده   | 14  | 0.1   |
| بخبر                  | . <u></u>         | w   | 009   | ما أنذروهم         | ما أنذرهم         | ٤   | ٥٠٣   |
| خير<br>رحمه الله بأنه | نحبر<br>رحمه بأنه | ì   | 977   | الجديد قلته تقليدا | الجديد تقليدا     | ۱۸  | ٥٠٤   |
| المتساومين            | المتسامين         |     |       | حميىع خلقهممرفة    | _                 |     |       |
| اللذين                | الذين             | 17  | 079   | كل منهم يعرف       |                   |     | ٥.٧   |
| <b>.</b>              | ٠                 |     | - , , | 1 3.77             | 3.00              | •   | - 4.2 |

| ص سطر الحطا الصوآب                            | الصواب                                 | الخطأ                      | ص سطر  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------|
| ١٥٠٦٣٧ في القلب عن القلب                      | فافدروا له متفق                        |                            |        |
| ١٧ ٦٣٩ بكلمافىالسموات وعالم بكلمافى           |                                        |                            | 7 040  |
| ٧ - ٤٦ الآية الآيات                           | عليه والسلم فإنغم<br>عليبكم فاقدروا له |                            |        |
| ٧٤٧ ٣ الوعيد الوعيد                           | ثلاثين                                 |                            |        |
| ای ملکا ای ملکا                               | افتقدت                                 | افتقد                      | 14 ove |
| ١٠ ، ٩٥ (فالحاملات)وقرأ (فالحاملاتوقرأ)       |                                        | وحده                       | 17 074 |
| ۹۳۱ ۹ من تنكير المفرد مع تنكيرالمفرد          | عظائمه                                 | وعظائه                     | 14 04  |
| ١٣٦ ١٢ لهذاهوشدة لهذاالتوكيدهوشدة             | وقوله تعالى فى هذه                     | وقوله تعا هذه              | Y. 0AY |
| ٢ ٦٦٦ هـ هـ والعلة على الأصح هو العلة الشرعية | أخرمن كتاب الله                        |                            |        |
| على الأصح                                     | المراد                                 | المراز                     | ٤ ٥٩,٣ |
| ١١ ٦٦٣ وهوأنزل من السماء وهو نازل             | مما قبله                               |                            | 3 09 2 |
| من السماء                                     |                                        | وسيحبطن                    | 9 098  |
| ٧٠ ٧٠ المذكرية ، لأن المذكر ، لأن             | البكري                                 |                            | 10 097 |
| ١٤ ٦٧٢ طوعا أوكرها طوعا وكرها                 | ليوم                                   | يوم                        | 17 091 |
| ۹۷۰ ٤ قادرعلىعلىكلشىء قادرعلىكلشىء            | أمواأ-كم                               | .1                         | A 699  |
| ٥ ٦٨٧ ه التي النفي للجنس التي لمني الجنس      | يذهبكم أبرا الناس                      | يدهبكم ومأت                | ۸ ٦٠٠  |
| ١٤ ٩١٨ ولاهم عنهامترفون ولاهم عنها بنزفوز     | ָּמָער בָּ                             | اثلاث<br>أنا               | 10 7.0 |
| . ١٠ ٩٩. للسلامة في الآخرة للسلامة منـــه     | فأثرل الله                             | فأنزل سكينته               | ۲۰۸ ع  |
| في الآخرة                                     | يزدادون                                |                            | 14 2.4 |
| ع ٦٩ ٦٩ ساقطا يقولون ساقطا يقولوا             | واحتی تصدروا                           | •                          | 11 714 |
| ١٥ ٦٩٥ لما دل على ذلك كما دل على ذلك          | <b>و</b> أشارعلي <b>ه</b> عمر<br>ا     | -                          | 4 710  |
| ۱۱ ۷.۱ وإنهالقسمولوتمامون وإنه لقسم           |                                        | مهينا                      | 107 A1 |
| لو تمامون                                     | الدی                                   | الدى                       | 1. 114 |
| ١٧ ٧٠١ بلهوعالممتبعله بل هو عالم بالحق        | ينفع في البر                           | ينفع البر                  | 1. 774 |
| متبع له                                       | يفسفدون                                | يفتقدون<br>پنشته           | 14 777 |
| ۲۱ ۷۰۲ المرادشديدالقوى المرادبشديدالقوع       | إداراى<br>ا مأصحاله                    | إذ رأى<br>. ا مال حاء      | 17 778 |
| ۱۹ ۷۰۳ فقرينة                                 | وسلم واسب                              | وسلم بالتجائهم<br>لا تحتاج | 1 717  |
| ۱۹ ۷۰۳ أرسلهاللهوأمره أرسلهالله بهوأمر        | ایمی میان<br>مدهی                      | -                          |        |
|                                               |                                        | (.5                        |        |

## ملاحظات الجزء السابع من اضواء البيان

| الصــواب                                                   | الخط                           | السطر | الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقالوا ربنا عجل لنا قطناً ــ توضح<br>المــــين             | وقالو ربنا مجل لنا قطنا        | 14    | . **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فما له من هـاد ـ زيادة نقطـة فوق<br>الفاء تطمس             | قما له من هاد                  | 115   | ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قالت الاعراب ـ زيادة نقطة فوق<br>المين تطمس                | قالت الاغراب                   | 17    | 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الى نون تصحيح                                              | مازاغ النصر وماطغى             | 77    | ٧٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ان الذين يحـادون الله ورسـوله<br>زيادة نقطة فوق الدال تطمس | ان الذين يحاذون الله<br>ورسوله | 14    | ATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                          |                                |       | The state of the s |
|                                                            |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ú e                                                        |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            |                                |       | The second secon |
|                                                            |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |